# المقسيرُ الوَسطِ للقُرِّالِكِيِّةِ لِلقُرِّالِكِيِّةِ

# تفسيربود

النداريات الطور النجم القمر الرحمان الواقعة الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصهف الجمعة المنافقون التعنابن الطلاق المتحريم

الدكورمجدسيد طنطاوى

الجلدالرابع عشر



#### راجع\_\_\_

د . عبدالرهن العكدوي الأساد بكلية الدعوة الإسلامية

الناشر : دار المارف - ١١١٦ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

# بسيطينه الرفن الرحيس

رَبَّنَانَقَبَّلُ مِنَّا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

صدق الله العظيم

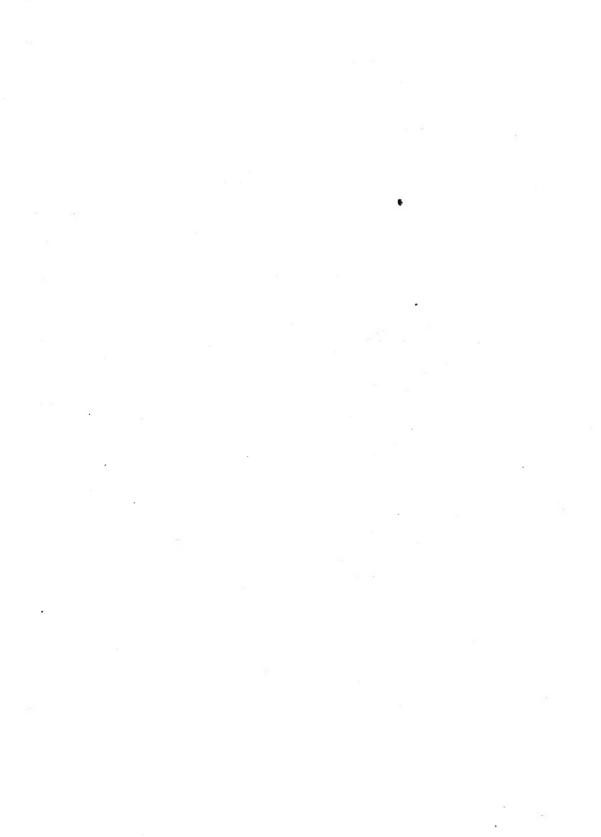

# نفسير سُورَة الزّارِيَّاتِ

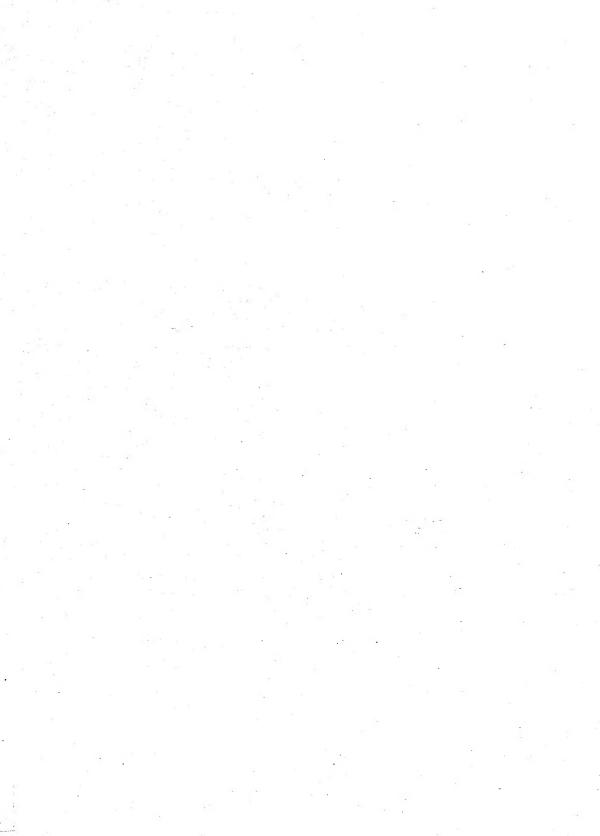

## بِسُمِ اللهُ الزَّمَنِ الرَّحِسِمِ

## مقدمة وتمهيد

- ١ سورة ﴿ الذاريات ﴾ من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها ستون آية . وكان نزولها بعد سورة « الأحقاف » .
- ٢ وقد افتتحت هذه السورة بقسم من الله تعالى ، ببعض مخلوقاته ، على أن البعث
   حق ، وعلى أن الجزاء حق .
- قال تعالى : ﴿ والذاريات ذروا . فالحاملات وقرا . فالجاريات يسرا . فالمقسات أمرا . إنما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع ﴾ .
- ٣ ثم بينت السورة الكريمة بعد ذلك ، ما أعده سبحانه لعباده المتقين ، فقال تعالى : ﴿ إِن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ .
- ٤ ثم ساق سبحانه بعد ذلك طرفا من قصة إبراهيم ولوط وهود وصالح وموسى
   ونوح عليهم السلام مع أقوامهم ، ليكون في هذا البيان ما يدعو كل عاقل إلى الاتعاظ
   والاعتبار ، بحسن عاقبة الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار .
- 0 ثم ختم سبحانه السورة الكريمة ببيان ما يدل على كال قدرته ، وعلى سعة رحمته ، ودعا الناس جميعا إلى إخلاص العبادة والطاعة له ، لأنه سبحانه ما خلقهم إلا لعبادته .
- قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ﴾ .
- ٦ هذا ، والمتدبر في هذه السورة الكريمة ، يراها كغيرها من السور المكية قد
   ركزت حديثها على إقامة الأدلة على أن العبادة لا تكون إلا لله الواحد القهار ، وعلى أن

البعث حق ، والجزاء حق ، وعلى أن سنة الله – تعالى – قد اقتضت أن يجعل العاقبة الطيبة لأنبيائه وأتباعهم ، والعاقبة السيئة للمكذبين لرسلهم ، وعلى أن الوظيفة التي من أجلها خلق الله – تعالى – الجن والإنس ، إنما هي عبادته وطاعته .

نسأل الله – تعالى – أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

۱۸ من جمادي الأولى ۱٤٠٦ هـ

۲۹ / ۱ / ۲۸۹۱ م

د . محمد سید طنطاوی

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

بِنسَّ فَرَالَ مِنْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا الْمَالِيَ وَقَرَا الْ فَالْمُورِيَاتِ مُسَرًا الله وَ اللّهَ مَا الْمَالِيَ وَقَرَا اللّهَ فَالْمُورِيَاتِ مُسَرًا اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

والمراد بالذاريات: الرياح التى تذرو الشيء، أى تسوقه وتحركه وتنقله من مكانه. فهذا اللفظ اسم فاعل من ذرا المعتل، بمعنى فرَّق وبدَّد. يقال: ذَرَت الرياح التراب تذروه ذَرْوًا، وتَذْريه ذَرْيًا – من بابى عدا ورمى – إذا طيرته وفرقته.

ومنه قوله – تعالى – : ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ، كهاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيها تذروه الرياح .. ﴾ (١) . أى : تنقله وتحركه من مكان إلى آخر . والمفعول محذوف ، و « ذروا » مصدر مؤكد ، وناصبه لفظ الذاريات ، أى : وحق الرياح التى تذروا التراب وغيره ذروا ، وتحركه تحريكا شديدا .

والمراد بالحاملات: السحب التي تحمل الأمطار الثقيلة ، فتسير بها من مكان إلى آخر .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٥.

والوقر - بكسر الواو - كالحمل وزنا ومعنى ، وهو مفعول به .

أى : فالسحب الحاملات للأمطار الثقيلة ، وللمياه الغزيرة ، التى تنزل على الأرض اليابسة ، فتحولها – بقدرة الله – تعالى – إلى أرض خضراء .

وهذا الوصف للسحاب بأنه يحمل الأمطار الثقيلة ، قد جاء ما يؤيده من الآيات القرآنية ، ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت .. ﴾ (١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ..﴾ (١) .

والمراد بالجاريات : السفن التي تجرى في البحر ، فتنقل الناس وأمتعتهم من بلد إلى بلد .

وقوله : ﴿ يسرا ﴾ صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف ، أى : فالجاريات بقدرة الله - تعالى – في البحر جريا ذا يسر وسهولة ، إلى حيث يسيرها ربانها .

ويصح أن يكون قوله ﴿ يسرا ﴾ حال . أى . فالجاريات فى حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر .

ومن الآيات التي تشبه في معناها هذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ وَمَن آيَاتُهُ الْجُوارُ فِي الْبَحْرُ كَالْأَعْلَامُ ﴾ " .

والمراد بالمقسات في قوله - سبحانه - ﴿ فالمقسات أمرا ﴾ الملائكة ، فإنهم يقسمون أرزاق العباد وأمورهم وشئونهم .. على حسب ما يكلفهم الله - تعالى - به من شئون مختلفة .

و ﴿ أَمِرا ﴾ مفعول به ، للوصف الذي هو المقسات ، وهو مفرد أريد به الجمع ، أي : المقسات لأمور العباد بأمر الله – تعالى – وإرادته .

وهذا التفسير لتلك الألفاظ، قد ورد عن بعض انصحابة، فعن أبى الطفيل أنه سمع عليا - رضى الله عنه - يقول - وهو على منبر الكوفة - : لا تسألونى عن آية في كتاب الله ، ولا عن سنة رسول الله ، إلا أنبأتكم بذلك ، فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين . ما معنى قوله - تعالى - : ﴿ والذاريات ذروا ﴾ قال : الريح . ﴿ فالحاملات وقرا ﴾ قال : السفن ، ﴿ فالمقسات أمرا ﴾ قال : اللائكة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ١٢.

<sup>(</sup> ٣٠) سورة الشوري الآية ٣٢.

وروى مثل هذا التفسير عن عمر بن الخطاب ، وعن ابن عباس .(١) . ومن العلماء من يرى أن هذه الألفاظ جميعها صفات للرياح .

قال الإمام الرازى . هذه صفات أربع للرياح ، فالذاريات : هى الرياح التى تنشىء السحاب أولا . والحاملات : هى الرياح التى تحمل السحب التى هى بخار الماء .. والجاريات : هى الرياح التى تجرى بالسحب بعد حملها . والمقسات : هى الرياح التى تفرق الأمطار على الأقطار " .

ومع وجاهة رأى الإمام الرازى في هذه المسألة ، إلا أننا نؤثر عليه الرأى السابق ، لأنه ثابت عن بعض الصحابة ، ولأن كون هذه الألفاظ الأربعة لها معان مختلفة ، أدل على قدرة الله - تعالى - وعلى فضله على عباده .

وقد تركنا أقوالا ظاهرة الضعف والسقوط . كقول بعضهم : الذاريات هن النساء ، فإنهن يذرين الأولاد ، بمعنى أنهن يأتين بالأولاد بعضهم فى إثر بعض ، كما تنقل الرياح الشىء من مكان إلى مكان .

قال الآلوسى : ثم إذا حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات - كها هو الرأى المعول عليه - فالفاء للترتيب في الأقسام ذكرا ورتبة ، باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على كال قدرته - عز وجل - وهذا التفاوت إما على إلترقى أو التنزل ، لما في كل منها من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر .

وإن حملت على واحد وهو الرياح ، فهى لترتيب الأفعال والصفات ، إذ الريح تذرو الأبخرة إلى الجو أولا ، حتى تنعقد سحابا ، فتحمله ثانيا ، وتجرى به ثالثا ناشرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله – تعالى – ثم تقسم أمطاره " .

وقوله : ﴿ إِنَمَا تُوعدُونَ لَصَادَقَ ﴾ جواب القسم . و « ما » موصولة والعائد محذوف ، والوصف بمعنى المصدر . أى : وحق هذه الأشياء التي ذكرتها لكم إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب والبعث .. لصدق لا يحوم حوله كذب أوشك .

ويجوز أن تكون « ما » مصدرية . أى : إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق . وقوله : ﴿ وإن الدين لواقع ﴾ تأكيد وتقرير لما قبله . أى : وإن الجزاء على الأعمال لواقع

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر این کثیر جـ۷ ص ۳۹۱.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ٧ ص ٦٢٨.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ض ٣.

وقوعا لا ريب فيه . فالمراد بالدين هنا : الجزاء ، كها في قوله – سبحانه – ﴿ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق .. ﴾ .

ومنه قولهم : « كما تدين تدان » أى : كما تعمل تجازى ، ومعنى وقوعه : حصوله .

ثم أقسم - سبحانه - قسما آخر بالسهاء ذات الحبك فقال : ﴿ والسهاء ذات الحبك . إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من أفك ﴾ .

والحبك : جمع حَبيكة ، كطريقة – وزنا ومعنى – ، أو جمع حِبَاك – كُمثُل ومِثَال – ، والحبيكة والحباك . الطريقة في الرمل وما يشبهه . أى : وحق السهاء ذات الطرق المتعددة ، والتي لا ترونها بأعينكم لبعدها عنكم .

ويرى بعضهم أن معنى ذات الحبك : ذات الخَلْق الحسن المحكم .. أو ذات الزينة والجال .

قال القرطبي : وفي الحبك أقوال : الأول : قال : ابن عباس : ذات الحُلْق الحسن المستوى يقال ، حبَك فلان الثوب يحبكه – بكسر الباء – إذا أجاد نسجه .

الثانى : ذات الزينة . الثالث : ذات النجوم ، الرابع : ذات الطرائق . ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها . الخامس : ذات الشدة ...(۱) .

وقوله : ﴿ إِنْكُمْ لَفَى قُولَ مُخْتَلَفُ ﴾ جواب القسم . وقوله : ﴿ يؤفك عنه .. ﴾ من الأفُّك – بفتح الهمزة وسكون الفاء – بمعنى ألصرف للشيُّ عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه .

والضمير في « عنه » يعود إلى النبي - ﷺ - أو إلى القرآن الكريم .

فيكون المعنى : وحق السهاء ذات الطرق المتعددة ، وذات الهيئة البديعة المحكمة الجميلة .. إنكم - أيها المشركون - « لفى قول مختلف » أى : متناقض متخالف ، فمنكم من يقول عن القرآن الكريم إنه : أساطير الأولين ، ومنكم من يقول عن الرسول - على الله المور أو مجنون .

والحق أنه يصرف عن الإيمان بهذا القرآن الكريم الذى جاء به الرسول - ري الله من صرفه الله - تعالى - عنه ، بسبب إيثاره الغى على الرشد ، والضلالة على الهداية ، والكفر على الإيمان .

والتعبير بقوله : ﴿ من أفك ﴾ للإشعار بأن هذا الشقى الذي آثر الكفر على الإيمان ، قد

 <sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٣١ .

صرف عن الرشاد وعن الخير صرفا ، ليس هناك ما هو أشد منه في سوء العاقبة .

فهذا التعبير شبيه في التهويل بقوله - تعالى - : ﴿ فغشيهم من اليم ما غشيهم ﴾ .

قال الجمل : ﴿ يؤفك ﴾ يصرف ﴿ عنه ﴾ عن النبي - ﷺ - والقرآن الكريم . أي :

عن الإيمان به ﴿ من أفك ﴾ أي : من صرف عن الهداية في علم الله - تعالى - .

وقيل : الضمير للقول المذكور . أي : يرتد ، أي : يصرف عن هذا القول من صرف عنه في علم الله - وهم المؤمنون (۱) .

ثم بين – سبحانه – سوء عاقبة المكذبين فقال : ﴿ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسألون أيان يوم الدين . يوم هم على النار يفتنون ﴾ .

والخراصون: جمع خرَّاص، وأصل الخَرْص: الظن والتخمين، ومنه الخارص الذي يخرّص النخلة ليقدر ما عليها من ثمر، والمراد به هنا: الكذب، لأنه ينشأ غالبا عن هذا الخرص، والمراد بالآية الدعاء عليهم باللعن والطرد من رحمة الله – تعالى – .

أى: لعن وطرد من رحمة الله – تعالى – هؤلاء الكذابون، الذين قالوا فى الرسول – ﷺ – ما هو منزه عنه .. والذين هم ﴿ فى غمرة ساهون ﴾ أى : فى جهالة تغمرهم كما يغمر الماء الأرض . فهم ساهون وغافلون عن كل خير .

فالغمرة : ما يغمر الشيء ويستره ويغطيه ، ومنه قولهم : نهر غَمْر ، أي : يغمر من دخله . والمراد : أنهم في جهالة غامرة لقلوبهم . وفي غفلة تامة عما ينفعهم .

وهذا التعبير فيه ما فيه من تصوير ما هم عليه من جهالة وغفلة ، حيث يصورهم – سبحانه – وكأن ذلك قد أحاط بهم وغمرهم حتى لكأنهم لا يحسون بشيء مما حولهم .

ثم بين - سبحانه - ما كانوا عليه من سوء أدب فقال : ﴿ يَسَأَلُونَ أَيَانَ يُومُ الَّذِينَ ﴾ .

و « أيان » بمعنى متى . أى : يسألون سؤال استهزاء واستخفاف فيقولون : متى يكون هذا البعث الذى تحدثنا عنه يا محمد ، ومتى يوم الجزاء والحساب الذى تهددنا به ؟

وهنا يأتيهم الجواب الذى يردعهم ويبين لهم سوء مصيرهم . فيقول – سبحانه – : ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ أى يقع هذا اليوم الذى تسألون عنه وهو يوم البعث والحساب والجزاء .. يوم تحرقون بالنار – أيها الكافرون – ، وتعذبون فيها عذاب أليها .

و « يفتنون » مأخوذ من الفَتْنِ بمعنى الاختبار والامتحان ، يقال : فَتَنْتُ الذهب بالنار ، إذا

<sup>(</sup>١) تفسير الجلالين وحاشيته جـ٤ ص ٢٠٢.

أدبته لتظهر جودته من غيرها . والمراد به هنا : الإحراق بالنار .

وعدى « يفتنون » بعلى ، لتضمنه معنى يعرضون ، أوعلى بمعنى في .

وقوله : ﴿ ذُوقُوا فَتَنْتَكُمْ .. ﴾ مقول لقول محذوفَ .

أى : هذا اليوم الذى يسألون عنه واقع يوم الجزاء .. يوم يقال لهم وهم يعرضون على النار : ذوقوا العذاب المعد لكم ، أو ذوقوا سوء عاقبة كفركم .

﴿ هذا ﴾ العذاب المهين ، هو ﴿ الذي كنتم به تستعجلون ﴾ في الدنيا ، وتقولون – على سبيل الاستهزاء والإنكار – للنبي – ﷺ – ولأصحابه : ﴿ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد أكدت بأقوى الأساليب وأحكمها ، أن يوم البعث والجزاء والحساب حق ، وان المكذبين بذلك سيذوقون أشد العذاب .

وكعادة القرآن الكريم في قرن الترغيب بالترهيب أو العكس ، جاء الحديث عن حسن عاقبة المتقين بعد الحديث عن سوء مصير المكذبين فقال - سبحانه - :

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونٍ ﴿ مَا عَانُواْ عَلَىٰ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

والمعنى : ﴿ إِن المتقين ﴾ وهم الذين صانوا أنفسهم عن كل مالا يرضى الله – تعالى – . ﴿ فى جنات وعيون ﴾ أى : مستقرين فى جنات وبساتين فيها عيون عظيمة ، لا يبلغ وصفها الواصفون .

نَنطِقُونَ ١٠٠٠

﴿ آخذین ما آتاهم ربهم ﴾ أی : هم منعمون فی الجنات وما اشتملت علیه من عیون جاریة ، حالة کونهم آخذین وقابلین لما أعطاهم ربهم من فضله وإحسانه .

وقوله: ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ بمثابة التعليل لما قبله . أى : هم في هذا الخير العميم من ربهم لأنهم ، كانوا قبل ذلك – أى : في الدنيا – محسنين لأعمالهم ، ومؤدين لكل ما أمرهم به – سبحانه – بإتقان وإخلاص .

ثم بين – سبحانه – مظاهر إحسانهم فقال : ﴿ كَانُوا قَلْيَلًا مِنَ اللَّيْلُ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ أَى كَانُوا يَنْامُونَ مِنَ اللَّيْلُ وقتاً قَلْيُلًا ، أَمَا أَكْثُرهُ فَكَانُوا يَقْضُونُهُ فِي العبادة والطاعة .

والهجوع : النوم ليلا ، وقيده بعضهم بالنوم القليل ، إذ الهجعة هي النومة الخفيفة ، تقول : أتيت فلانا بعد هجعة ، أي بعد نومة قليلة .

عن الحسن قال: كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله، كابدوا قيام الليل.

ثم مدحهم – سبحانه – بصفة أخرى فقال : ﴿ وَبِالأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغَفُّرُونَ ﴾ والأُسْحَارُ جمع سحر ، وهو الجزء الأخير من الليل .

أى ، وكانوا فى أوقات الأسحار يرفعون أكف الضراعة إلى الله – تعالى – يستغفرونه مما فرط منهم من ذنوب ، ويلتمسون منه – تعالى – قبول توبتهم وغسل حوبتهم .

قال الإمام الرازى ما ملخصه: وفي الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخلص منه ، ويستغفرون من التقصير ، وهذه سيرة الكريم: يأتى بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ، ويعتذر من التقصير ، واللئيم يأتى بالقليل ويستكثره .

وفيه وجه آخر ألطف منه : وهو أنه – تعالى – لما بين أنهم يهجعون قليلا ، والهجوع مقتضى الطبع . قال ﴿ يستغفرون ﴾ أى : من ذلك القدر من النوم القليل .

ومدحهم بالهجوع ولم يمدحهم بكثرة السهر .. للإشارة إلى أن نومهم عبادة ، حيث مدحهم بكونهم هاجعين قليلا ، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى ، وهو الاستغفار .. في وجوه الأسحار ، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم ومن الاستكبار .. (١٠) .

ثم مدحهم – سبحانه – للمرة الثالثة فقال : ﴿ وَفَي أَمُوالْهُمْ حَقَّ لَلْسَائِلُ وَالْمُحْرُومُ ﴾ .

والسائل : هو من يسأل غيره العون والمساعدة . والمحروم : هو المتعفف عن السؤال معر أنه لا مال له لحرمان أصابه ، بسبب مصيبة نزلت به ، أو فقر كان فيه .. أو ما يشبه ذلك .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ٧ ص ٦٣٥.

قال ابن جرير بعد أن ذكر جملة من الأقوال في المراد من المحروم هنا : والصواب من القول في ذلك عندى : أنه الذي قد حرم الرزق واحتاج ، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره فصار ممن حرمه الله . وقد يكون بأنه لا سهم له في الغنمية لغيبته عن الواقعة(١).

أى: أنهم بجانب قيامهم الليل طاعة لله – تعالى – واستغفارا لذنوبهم .. يوجبون على أنفسهم فى أموالهم حقا للسائل والمحروم ، تقربا إلى الله – سبحانه – بمقتضى ما جبلوا عليه من كرم وسخاء .

فالمراد بالحق هنا : ما يقدمونه من أموال للمحتاجين على سبيل التطوع وليس المراد به الزكاة المفروضة ، لأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت فى السنة الثانية من الهجرة . قال الآلوسى : ﴿ وَفَي أَمُوالْهُمْ حَقّ ﴾ هو غير الزكاة كها قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما .

وقال منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة المفروضة ، وتعقب بأن السورة مكية . وفرض الزكاة بالمدينة . وقيل : أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذى كان بالمدينة القدر المعروف اليوم .. والجمهور على الأول<sup>(۱)</sup> .

والمتأمل فى هذه الآيات الكريمة يرى أن هؤلاء المتقين ، قد مدحهم الله – تعالى – هذا المدح العظيم ، لأنهم عرفوا حق الناس عليهم فأدوه بإحسان وإخلاص ، وعرفوا حق الناس عليهم فقدموه بكرم وسخاء .

ثم لفت - سبحانه - الأنظار إلى ما فى الأرض من دلائل على قدرته ووحدانيته فقال : ﴿ وَفَى الأَرْضَ آيَاتَ عَظَيْمَة وَعَبَرُ وَعَظَاتَ بَلَيْغَة ، تدل على وحدانية الله وقدرته ، كصنوف النبات ، والحيوانات ، والمهاد ، والجبال، والقفار ، والأنهار ، والبحار . وهذه الآيات والعبر لا ينتفع بها إلا الموقنون بأن المستحق للعبادة إنما هو الله - عز وجل - .

ثم لفتة أخرى إلى النفس البشرية ، قال – تعالى – : ﴿ وَفَى أَنفسكم أَفَلَا تَبَصَرُونَ ﴾ . أَى : وَفَى أَنفسكم وَذُواتَكُم وَخَلَقَكُم ... أَفَلَا تَبْصُرُونَ إِبْصَارِ تَذْكُرُ وَاعْتَبَارُ ، فَإِن فَى خَلْقَكُم مَن سلالة من طين ، ثم جعلكم نطفة فعلقة فمضغة فخلقا آخر ، ثم فى رعايتكم فى بطون أمهاتكم . ثم فى تدرجكم من حال إلى حال ، ثم فى اختلاف ألسنتكم وألوانكم ، ثم فى

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير جـ ٢٦ ص ١٢٦.

<sup>(</sup> ٢ ) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٩ .

التركيب العجيب الدقيق لأجسادكم وأعضائكم . ثم في تفاوت عقولكم وأفهامكم واتجاهاتكم . في كل ذلك وغيره ، عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين .

ورحم الله صاحب الكشاف ، فقد قال عند تفسيره لهاتين الآيتين ﴿ وَفَى الأَرْضَ آيَاتَ ﴾ تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره ، حيث هي مدحوّة كالبساط .. وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها ، والماشين في مناكبها .

وهى مجزأة : فمن سهل وجبل ، وبر وبحر ، وقطع متجاورات : من صلبة ورخوة ، وطيبة وسبخة ، وهى كالطروقة تلقح بألوان النبات .. وتسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، وكلها موافقة لحوائج ساكنيها .

في كل ذلك آيات ﴿ للموقنين ﴾ أي : للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى .. فازدادوا إيمانا على إيمانهم .

وفي أنفسكم ﴾ في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال ، وفي بواطنها وظواهرها ، من عجائب الفطر . وبدائع الخلق ، ما تتحير فيه الأذهان ، وحسبك بالقلوب ، وماركز فيها من العقول ، وخصت به من أصناف المعانى ، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف ، وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها : من الآيات الدالة على حكمة المدبر .. فتبارك الله أحسن الخالقين " .

ثم لفتة ثالثة للأنظار إلى الأسباب الظاهرة للرزق ، تراها في قوله – تعالى – : ﴿ وَفَى السَّاءِ رَزَقَكُم وَمَا تُوعدُونَ ﴾ .

أى : أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة عنده - سبحانه - وهي تنزل إليكم من جهة السهاء ، عن طريق الأمطار التي تنزل على الأرض الجدباء . فتنبت بإذن الله من كل زوج بهيج .

كها قال - تعالى - : ﴿ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السهاء رزقا ﴾ " . وقال - سبحانه - : ﴿ يدبر الأمر من السهاء إلى الأرض ، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ " .

قال القرطبي : قوله : ﴿ وَفِي السَّهَاءُ رَزَّقَكُم ﴾ الرزق هنا : ما ينزل من السَّهَاءُ من مطر

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية ٥.

ينبت به الزرع ، ويحيى به الإنسان .. أى : وفى السهاء سبب رزقكم ، سمى المطر سهاء لأنه من السهاء ينزل .

وقال سفیان الثوری : ﴿ وَفَى السَّاءَ رَزَقَكُم ﴾ أَى : عند الله فَى السَّاءَ رَزَقَكُم '' . وقوله : ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ بِهُ مِن وَقُولُه : ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ بِهُ مِن ثُوابٍ أَو عَقَابٍ ، وَمَن خَيْرٍ أَو شَر ، وَمَن بَعْثُ وَجَزَاءً .

و ﴿ ما ﴾ في محل رفع عطف على قوله ﴿ رزقكم ﴾ أى : وفي السياء رزقكم والذي توعدونه من ثواب على الطاعة ، ومن عقاب على المعصية .

فالآية الكريمة وإن كانت تلفت الأنظار إلى أسباب الرزق وإلى مباشرة هذه الأسباب ، إلا أنها تذكر المؤمن بأن يكون اعتباده على خالق الأسباب ، وأن يراقبه ويطيعه فى السر والعلن لأنه – سبحانه – هو صاحب الخلق والأمر .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بهذا القَسَم فقال : ﴿ فورب السياء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ .

والضمير في قوله ﴿ إنه ﴾ يعود إلى ما سبق الإخبار عنه من أمر البعث والحساب والجزاء والرزق .. وغير ذلك مما يدل على صدق الرسول - على المربة .

ولفظ « مثل » منصوب بنزع الخافض ، و « ما » مزيدة للتأكيد أى : فوحق رب السهاء والأرض ، إن جميع ما ذكرناه لكم في هذه السورة ، أو في هذا القرآن ، حق ثابت لامرية فيه ، كمثل نطقكم الذى تنطقونه بألسنتكم دون أن تشكوا في كونه قد صدر عنكم لا عن غيركم .

فالمقصود بالآية الكريمة ، تأكيد صدق ما أخبر به الله - تعالى - عباده في هذه السورة وغيرها ، لأن نطقهم بألسنتهم حقيقة لا يجادل فيها مجادل ، وكذلك ما جاء به الرسول - على - من عند ربه ، وما تلاه عليهم في هذه السورة وغيرها ، حق ثابت لا ريب فيه .

وهكذا نرى هذه الآيات قد بشرت المتقين بألوان من البشارات ، ثم لفتت عقول الناس إلى ما في الأرض وإلى ما في أنفسهم وإلى ما في الساء من عظات وعبر .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن قصص بعض الأنبياء السابقين فبدأت بجانب من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع الملائكة الذين جاءوا لبشارته بابنه إسحاق ، فقال - تعالى :

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٤١.

هَلْأَنْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠٠٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ سَلَمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيمِ عَلِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وفي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اللهُ قَالُواْ كَذَاكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ مُواَلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مَّحْرِمِينَ ١٠ الْزُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنطِينِ ١٥ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١٠٤ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكْنَافِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

وهذه القصة التي تحكى لنا هنا ما دار بين إبراهيم – عليه السلام – وبين الملائكة الذين جاءوا لبشارته بابنه إسحاق ، ولإخباره بإهلاك قوم لوط ، قد وردت قبل ذلك في سورتى هود والحجر .

وقد افتتحت هنا بأسلوب الاستفهام ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ للإشعار بأهمية هذه القصة ، وتفخيم شأنها ، وبأنها لا علم بها إلا عن طريق الوحى ... وقيل إن هل هنا بمعنى قد .

والمعنى : هل أتاك – أيها الرسول الكريم – حديث ضيف إبراهيم المكرمين ؟ إننا فيها أنزلناه عليك من قرآن كريم ، نقص عليك قصتهم بالحق الذى لا يحوم حوله باطل ، على سبيل التثبيت لك ، والتسلية لقلبك .

<sup>( \* )</sup> أول الجزء السابع والعشرين .

والضيف في الأصل مصدر بمعنى الميل ، يقال ضاف فلان فلانا إذا مال كل واحد منها نحو الآخر ، ويطلق على الواحد والجهاعة . والمراد هنا : جماعة الملائكة الذين قدموا على إبراهيم – عليه السلام – وعلى رأسهم جبريل ، ووصفهم بأنهم كانوا مكرمين ، لإكرام الله – تعالى – لهم بطاعته وامتثال أمره . ولإكرام إبراهيم لهم ، حيث قدم لهم أشهى الأطعمة وأجودها .

قال الآلوسى : قيل : كانوا اثنى عشر ملكا وقيل : كانوا ثلاثة : جبريل وإسرافيل وميكائيل . وسموا ضيفا لأنهم كانوا فى صورة الضيف ، ولأن إبراهيم – عليه السلام – حسبهم كذلك ، فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان .

وبدأ بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد ، لأنها أقوى في غرض التسلية (...) والظرف في قوله : ﴿ إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ .. ﴾ متعلق بلفظ ﴿ حَدَيْثُ ﴾ السابق .

أى : هل بلغك حديثهم الواقع فى وقت دخولهم عليه .. أو بمحذوف تقديره : اذكر ، أى : اذكر وقت أن دخلوا عليه ﴿ فقالوا سلاما ﴾ ، أى : فقالوا نسلم عليك سلاما .

﴿ قال سلام قوم منكرون ﴾ أى : قال إبراهيم فى جوابه عليهم : عليكم سلام ، أنتم قوم منكرون أى : غير معروفين لى قبل ذلك .

قال صاحب الكشاف: أنكرهم للسلام الذى هو علم الإسلام، أو أراد أنهم ليسوا من معارفه، أو من جنس الناس الذين عهدهم .. أو رأى لهم حالا وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم، أو كان هذا سؤالا لهم، كأنه قال: أنتم قوم منكرون فعرفونى من أنتم .. (٢).

وقيل : إن إبراهيم قد قال ذلك فى نفسه ، والتقدير : هؤلاء قوم منكرون ، لأنه لم يرهم قبل ذلك .

وقال إبراهيم في جوابه عليهم ﴿ سلام ﴾ بالرفع ، لإفادة الدوام والثبات عن طريق الجملة الاسمية ، التي تدل على ذلك ، وللإشارة إلى أدبه معهم ، حيث رد على تحيتهم بأفضل منها .

ثم بين - سبحانه - ما فعله إبراهيم بعد ذلك فقال : ﴿ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ﴾ أى : فذهب إلى أهله في خفية من ضيوفه . فجاء إليهم بعجل ممتلئ لحما وشحما . يقال : راغ فلان إلى كذا ، إذا مال إليه في استخفاء وسرعة .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جد٤ ص ٤٠١.

﴿ فقر به إليهم ﴾ أى : فذهب إلى أهله فذبح عجلا وشواه ، فقر به إلى ضيوفه وقال لهم : ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ أى : حضهم على الأكل شأن المضيف الكريم . فقال لهم على سبيل التلطف وحسن العرض : ألا تأكلون من طعامى .

قال ابن كثير: وهذه الآيات انتظمت آداب الضيافة ، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة . ولم يمتن عليهم أولا فقال: نأتيكم بطعام ؟ بل جاء به بسرعة وخفاء ، وأتى بأفضل ما وجد من ماله ، وهو عجل سمين مشوى فقربه إليهم ، لم يضعه وقال: اقتربوا ، بل وضعه بين أيديهم ، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيعة الجزم ، بل قال: ﴿ أَلا تَأْكُلُونَ ﴾ على سبيل العرض والتلطف ، كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق . فافعل(١) .

ولكن إبراهيم مع هذا العرض الحسن ، والكرم الواضح ، لم يجد من ضيوفه استجابة لدعوته . ﴿ فأوجس منهم خيفة ﴾ أى : فأضمر في نفسه خوفا منهم حين رأى إعراضا عن طعامه ، مع حضهم على الأكل منه ، ومع جودة هذا الطعام .

وهنا كشف الملائكة له عن ذواتهم فقالوا ﴿ لا تخف ﴾ أى : لا تخف فإنا رسل الله ﴿ وبشروه بغلام عليم ﴾ أى : وبشروه بغلام سيولد له ، وسيكون كثير العلم عندما يبلغ سن الرشد ، وهذا الغلام إسحاق – عليه السلام – .

ثم يحكى القرآن بعد ذلك ما كان من امرأته بعد أن سمعت بهذه البشرى فقال : ﴿ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ .

أى : فأقبلت امرأة ابراهيم - عليه السلام - وهى تصيح فى تعجب واستغراب من هذه البشرى . فضربت بيدها على وجهها وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد ؟ .

والصرة : من الصرير وهو الصوت ، ومنه صرير الباب ، أى : صوته ، والصك الضرب الشديد على الوجه ، وعادة ما تفعله النساء إذا تعجبن من شيء .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – فى سورة هود : ﴿ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ، إن هذا لشيء عجيب ﴾ .

وهنا رد عليها الملائكة بما يزيل تعجبها واستغرابها واستبعادها لأن يكون لها ولد مع كبر سنها ، ويحكى القرآن ذلك فيقول : ﴿ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ﴾ . أي : قال الملائكة لامرأة إبراهيم : لا تتعجبي من أن يكون لك غلام في هذه السن ، فإن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ ۷ ص ۳۹۷.

هذا الحكم هو حكم ربك . وهذا القول الذي بشرناك به هو قوله – سبحانه – وقوله لا مرد له : إنه – تعالى – هو الحكيم في كل أقواله وأفعاله . العليم بأحوال خلقه .

وهنا عرف إبراهيم - عليه السلام - حقيقة ضيوفه : فأخذ يسألهم : ﴿ قال فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا المُرسَلُونَ ﴾ والخطب : الأمر إلهام ، والشأن الخطير ، وجمعه خطوب .

أى : قال لهم إبراهيم بعد أن اطمأن إليهم ، وعلم أنهم ملائكة . فها شأنكم الخطير الذى من أجله جئتم إلى أيها المرسلون بعد هذه البشارة ؟ .

﴿ قالوا ﴾ في الإجابة عليه ، ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا ﴾ ، بأمر ربنا ﴿ إِلَى قوم مجرمين ﴾ قوم لوط ﴿ لنرسل عليهم – بعد قلب قراهم – حجارة من طين متحجر ، حالة كون هذه الحجارة ﴿ مسومة عند ربك للمسرفين ﴾ أي : معلمة عند الله – تعالى – وفي علمه ، وقد أعدها – سبحانه – لرجم هؤلاء الذين أسرفوا في عصيانهم له – تعالى – وأتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين .

فقوله : ﴿ مسومة ﴾ حال من الحجارة ، والسُّومة : العلامة . ومنه قوله – تعالى – : ﴿ والخيل المسومة ﴾ .

والفاء في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ فَأَخْرِجِنَا مِن كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنَيْنَ ، فَهَا وَجِدْنَا فَي فيها غير بيت مِن المسلمين ﴾ هي الفصيحة ، لأنها قد أفصحت عن كلام محذوف .

والمعنى : ففارق الملائكة إبراهيم داهبين إلى قوم لوط لإهلاكهم وجرى بينهم وبين لوط - عليه السلام - ما جرى ثم أخذوا فى تنفيذ ما كلفناهم به ، فأخرجنا - بفضلنا ورحمتنا - من كان فى قرية لوط من المؤمنين دون أن يمسهم عذابنا ، فيا وجدنا فى تلك القرية غير أهل بيت واحد من المسلمين ، أما بقية سكان هذه القرية فقد دمرناهم تدميرا .

ووصف – سبحانه – الناجين من العذاب – وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته – بصفتى الإيمان والإسلام ، على سبيل المدح لهم ، أى : أنهم كانوا مصدقين بقلوبهم ، ومنقادين لأحكام الله – تعالى – يجوارحهم .

قال ابن كثير: احتج بهاتين الآيتين من ذهب إلى رأى المعتزلة ، ممن لا يفرقون بين معنى الإيمان ، والإسلام ، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين وهذا الاستدلال ضعيف ، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين ، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس ، فاتفق الاسهان هنا لخصوصية الحال ، ولا يلزم ذلك في كل حال () .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٩٩.

ثم بين – سبحانه – أنه قد ترك من وراء هلاكهم ما يدعو غيرهم إلى الاعتبار بهم فقال : ﴿ وَتَرَكُنَا فَيُهَا ﴾ أى : ﴿ وَتَرَكُنَا فَيُهَا ﴾ أى : غلامة تدل على ما أصابهم من هلاك ، قيل : هي تلك الأحجار التي أهلكوا بها .

وهذه الآية إنما هي ﴿ للذين يخافون العذاب الأليم ﴾ لأنهم هم الذين يعتبرون وينتفعون بها ، أما غيرهم من الذين استحوذ عليهم الشيطان ، فإن هذه الآيات لا تزيدهم إلا رجسا على رجسهم .

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن جانب من قصص موسى وهود وصالح ونوح . عليهم السلام - مع أقوامهم ، فقال - سبحانه - :

وَفِ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعُونَ بِسُلْطُنِ اللهِ فَرَوْنَ بِسُلْطُنِ اللهِ فَرَا وَجُودُهُ اللهِ فَرَا وَجُودُهُ اللهِ فَرَا وَجُودُهُ اللهِ فَالْمَا مَا لَيْمَ وَهُو مُلِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ الرِّيحَ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْمَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهِ الْمَعْمَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهِ الْمَعْمَدِ اللهُ الل

وقوله – سبحانه – : ﴿ وَفَى مُوسَى ﴾ معطُّوف على قوله – تعالى – قبل ذلك ﴿ وَتَرَكَنَا فيها ﴾ والكلام على حذف مضاف .

والظرف فى قوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرَعُونَ بَسَلْطَانَ مِبِينَ ﴾ . متعلق بمحذوف هو نعت لقوله ﴿ آية ﴾ قبل ذلك .

أى : وتركنا في قصة موسى - أيضا - آية ، هذه الآية كائنة وقت أن أرسلناه إلى فرعون ﴿ بسلطان مبين ﴾ أي : بمعجزة واضحة بينة هي اليد والعصا وغيرهما .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ﴾ بيان لموقف فرعون من موسى - عليه السلام - أى : أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على صدقه إلى فرعون وملئه ، فها كان من فرعون إلا أن أعرض عن دعوة الحق ، وتعاظم على موسى بملكه وجنوده وقوته .. وقال فى شأن موسى - عليه السلام - هو ساحر أو مجنون .

والركن جانب البدن . والمراد به هنا : جنوده الذين يركن إليهم ، وقوته التي اغتر بها .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فتولى بركنه ﴾ أى : فأعرض عن الإِيمان بموسى ، على أن ركنه جانب بدنه وعطفه ، والتولى به كناية عن الإِعراض ، والباء للتعدية ، لأن معناه : ثنى عطفه .

وقال قتادة : تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم ، لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم ، والباء للمصاحبة أو الملابسة .. وقيل : تولى بقوته وسلطانه . فالركن يستعار للقوة .. (١) .

ثم بين – سبحانه – نتيجة إعراض فرعون عن الحق فقال : ﴿ فَأَخَذَنَاهُ وَجِنُودُهُ فَنَبَذَنَاهُمُ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَلَّيْمٌ ﴾ .

والنبذ: الطرح للشيء بدون اكتراث أو اهتمام به ، وقوله ﴿ مليم ﴾ من ألام، إذا أتى ما يلام عليه ، كأغرب إذا أتى أمرا غريبا ، وجملة ، وهو مليم ، حال من المفعول في قوله ﴿ فأخذناه ﴾ .

أى : فأخذنا فرعون هو وجنوده الذين ارتكن إليهم أخذ عزيز مقتدر ، فألقينا بهم جميعا في البحر بدون اعتداد بهم ، بعد أن أتى فرعون بما يلام عليه من الكفر والطغيان .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف وصف نبى الله يونس – عليه السلام – بما وصف به فرعون فى قوله – تعالى – : ﴿ فالتقمه الحوت وهو مليم ﴾ ؟

قلت : موجبات اللوم تختلف ، وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم ، فراكب الكبيرة ملوم على مقدارها ، وكذلك مقترف الصغيرة . ألا ترى إلى قوله – تعالى – : ﴿ وعصوا رسله ﴾ ، وقوله ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ لأن الكبيرة والصغيرة يجمعها اسم العصيان ، كما يجمعها اسم القبيح والسيئة (۱) .

ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى بيان ما حل بقوم هود - عليه السلام - فتقول : ﴿ وَفَى عَادَ إِذَ أُرسَلْنَا عَلَيْهِم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ . أي : وتركنا في قصة عاد - أيضا - وهم قوم هود - عليه السلام - آية وعبرة ، وقت أن

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤٠٣.

أرسلنا عليهم الريح العقيم . أى : الريح الشديدة التي لا خير فيها من إنشاء مطر ، أو تلقيح ﴿ وَسُجِر ، وهي ريح الهلاك وأصل العقم : اليبس المانع من قبول الأثر .

شبه – سبحانه – الريح التي أهلكتهم وقطعت دابرهم ، بالمرأة التي انقطع نسلها ، بجامع انعدام الأثر في كل .

ثم وصف – سبحانه – هذه الريح التي توهموا أنها تحمل لهم الخير ، بينها هي تحمل لهم الهلاك ، وصفها بقوله : ﴿ مَا تَذَرَ مَنْ شَيءَ مَرْتَ عَلَيْهِ ﴾ أي : ما تترك من شيء مرت عليه .

﴿ إلا جعلته كالرميم ﴾ أى : إلا جعلته كالشيء الميت الذي رم وتحول إلى فتات مأخوذ من رم الشيء إذا تفتت وتهشم . ويقال للنبات إذا يبس وتفتت : رميم وهشيم .

كها يقال للعظم إذا تكسر وبَلِيَ : رميم . ومنه قوله - تعالى - : ﴿ قال من يحيى العظام وهي رميم ﴾ .

ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى بيان ما حل بقوم صالح – عليه السلام – فقال – تعالى – : ﴿ وَفَي ثمود إِذْ قَيْلَ لَهُم تَمْتُعُوا حَتَى حَيْنَ ﴾ .

أى : وتركنا – كذلك – فى قصة صالح – عليه السلام – مع قومه آية وعظة ، وقت أن قال لهم – على سبيل الإنذار والتحذير من المداومة على الكفر .. تمتعوا بحياتكم التى تعيشونها فى هذه الدنيا ، حتى وقت معين فى علم الله – تعالى – تنتهى عنده أعهاركم .

وهذا التمتع بالحياة حتى حين ، يحتمل أن المقصود به ، ما أشار إليه – سبحانه – في سورة هود بقوله : ﴿ فعقروها ﴾ – أى الناقة – ﴿ فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب ﴾ ويحتمل أن يكون المقصود به : ما قدره الله – تعالى – من عمر منذ أن بلغهم صالح رسالة ربه إلى أن عقروا الناقة ، وحق عليهم العذاب .

قال القرطبى : قوله : ﴿ وَفَي ثمود ﴾ أى : وفيهم - أيضا - عبرة وعظة ، حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا ﴿ حتى حين ﴾ أى : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام ، كها في سورة هود .. وقيل : معنى ﴿ تمتعوا ﴾ أى : أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم''

ثم بين - سبحانه - ما كان منهم من كفر وفجور فقال : ﴿ فعتوا عن أمر ربهم ﴾ أى : فتكبروا واستهانوا بما أمرهم الله - تعالى - به على لسان نبيهم صالح - عليه السلام - . ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَاعَقَةُ ﴾ وهي كل عذاب مهلك ، من الصعق بمعنى الإهلاك .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٥١.

- ﴿ وهم ينظرون ﴾ أى : وهم يرونها عيانا ، لأن العذاب كما تشير الآية نزل بهم نهارا .
- ﴿ فَهَا استطاعوا مِن قيام وما كانوا منتصرين ﴾ أى : أنه حين نزل بهم عذابنا ، أعجزهم عن الحركة ، وشل حواسهم ، فها استطاعوا أن يهربوا منه . وما قدروا على القيام بعد أن كانوا قاعدين ، وما نصرهم من بأسنا ناصر .

ثم ختم – سبحانه – هذه الآيات بلمحة عن قصة نوح – عليه السلام – فقال ﴿ وقوم نوح من قبل هؤلاء جميعا بالطوفان .

﴿ إنهم كانوا قوما فاسقين ﴾ أى : خارجين عن طاعتنا ، منغمسين في الكفر والعصيان . وهكذا ساقت السورة الكريمة جانبا من قصص هؤلاء الأنبياء ، ليكون في ذلك تسلية للنبي - ﷺ - وتذكرة للمتذكرين .

وبعد هذا الحديث عن هؤلاء الأقوام .. جاء الحديث عن مظاهر قدرة الله – تعالى – وسعة رحمته ، ووافر نعمه ، وحض الناس على شكره – تعالى – وطاعته . فقال – عز وجل – :

# وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّالَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَنْهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ نَذَكُرُونَ ۞ فَفِرُو أَإِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ ۞ وَلَا جَعْمَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخْرَ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ ۞

ولفظ ﴿ السهاء ... ﴾ منصوب على الاشتغال . أى : وبنينا السهاء بنيناها ﴿ بأيد ﴾ أى : بقوة وقدرة . يقال : آد الرجل يئيد − كباع − إذا اشتد وقوى .

﴿ وإنا لموسعون ﴾ أى : وإنا لقادرون على توسعتها بتلك الصورة العجيبة من الوسع بمعنى القدرة والطاقة ، يقال : أوسع الرجل ، أى : صار ذا سعة ، والمفعول محذوف ، أى : وإنا لموسعون السياء ، أو الأرزاق .

فالجملة تصوير بديع لمظاهر قدرة الله ، وكمال قوته ، وواسع فضله .

﴿ والأرض فرشناها ﴾ أى : وفرشنا الأرض بقدرتنا - أيضا - ، بأن مهدناها وبسطناها وجعلناها صالحة لمنفعتكم وراحتكم .

﴿ فنعم الماهدون ﴾ نحن ، يقال : مهدت الفراش ، إذا بسطته ووطأته وحسنته .

وفي هاتين الآيتين ما فيها من الدلالة على قدرة الله – تعالى – ورحمته بعباده ، حيث أوجد هذه السهاء الواسعة التي تعتبر الأرض بما فيها كحلقة في فلاة بالنسبة لها ، فهي تحوى مئات الملايين من النجوم المتناثرة في أرجائها .. وأوجد – سبحانه – الأرض لتكون موطنا للإنسان ، ومنزلا لراحته .

ثم قال – تعالى – : ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ أى : نوعين متقابلين كالذكر والأنثى . والليل والنهار ، والسهاء والأرض ، والغنى والفقر ، والهدى والضلال .

﴿ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ أَى فَعَلْنَا ذَلَكَ لَعَلَكُمْ تَعْتَبُرُونَ وَتَتَغَظُونَ وَتَتَذَكُرُونَ مَا يجب عَلَيكُمْ نَحُونًا مِنَ الشَّكْرُ وَالطَّاعَةُ وَإِخْلَاصُ الْعَبَادَةُ لَنَا وَحَدَنَا .

والفاء فى قوله: ﴿ فَفُرُوا إِلَى الله .. ﴾ للتفريع على قوله – تعالى – ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ ، أى : ما دام الأمر كما ذكرت لكم من وجود التذكر والاعتبار ، ففروا إلى الله من معصيته إلى طاعته ، ومن كفره إلى شكره ، ومن السيئات إلى الحسنات .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفي هذا التعبير لطائف ؛ لأنه ينيىء عن سرعة الإهلاك ، كأنه يقول : الاهلاك والعذاب أسرع وأقرب ، من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع . فافزعوا سريعًا إلى الله – تعالى – وفروا إلى طاعته ، فإنه لا مهرب منه''

وقوله : ﴿ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مِبِينَ ﴾ تعليل للأمر بالفرار ، أي : أسرعوا إلى طاعة الله - تعالى - إنى لكم من عقابه المعد لمن يصر على معصيته نذير بَيِّن الإنذار .

ثم أكد - سبحانه - هذا الإنذار ، ونهى عن التقاعس فقال : ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ﴾ أى : واحذروا أن تجعلوا مع الله - تعالى - إلها آخر ، في العبادة أوالطاعة ﴿ إنى لكم منه ﴾ - سبحانه - ﴿ نذير مبين ﴾ .

فالآية الأولى كان التعليل فيها للأمر بالفرار إلى الله – تعالى – والثانية كان التعليل فيها للنهى عن الإشراك به – سبحانه – .

وبذلك ترى أن هذه الآيات الكريمة ، قد بينت جانبا من الدلائل على قدرة الله – تعالى – وأمرت الناس بإخلاص العبادة لله ، ونهت عن الإشراك به .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، ببيان مواقف الأقوام من رسلهم ، وببيان الوظيفة التي أوجد الله - تعالى - الناس من أجلها فقال :

<sup>: (</sup>١) راجع تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ٦٥٥.

كَذَ لِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْبَحَنُونُ اللهِ مَا أَنتَ اللهُ مَ قَوْمُ طَاعُونَ اللهُ فَنُولَ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ مِمَلُومٍ اللهُ وَذَكِرُ فَإِنَّ الذِكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَا مِمَلُومٍ اللهُ وَذَكِرُ فَإِنَّ الذِكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَا مَن رَزْفِ مِنَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْفِ مَنَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ اللهَ اللهُ هُوالرَّزَاقُ ذُوالْقُو وَ الْمَتِينُ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطُعِمُونِ اللهَ اللهُ الله

وقوله : ﴿ كذلك ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . أى : الأمر كذلك ، واسم الإشارة مشار به إلى الكلام الذى سيتلوه ، إذ أن ما بعده وهو قوله : ﴿ ما أَتَى الذين من قبلهم من رسول ﴾ تفسير له . أى : الأمر – أيها الرسول الكريم – كها نخبرك ، من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا ، إلا وقالوا له – كها قال قومك في شأنك – هو – ساحر أو مجنون .

والمقصود بالآية الكريمة تسلية الرسول - ﷺ – عما أصابه من مشركى قريش ، حيث بين له – سبحانه – أن الرسل السابقين قد كذبتهم أمهم ، فصبروا حتى أتاهم نصره – سبحانه – .

ثم أضاف – سبحانه – إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال : ﴿ أتواصوا به ﴾ ؟ والضمير المجرور يعود إلى القول المذكور ، والاستفهام للتعجيب من أحوالهم . أى : أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم من ربهم . أنت – أيها الرسول – ساحر أو مجنون ؟

وقوله - سبحانه - : ﴿ بل هم قوم طاغون ﴾ إضراب عن تواصيهم إضراب إبطال ، لأنهم لم يجمعهم زمان واحد حتى يوصى بعضهم بعضا ، وإنما الذى جمعهم تشابه القلوب ، والالتقاء على الكفر والفسوق والعصيان . أى : أوصى بعضهم بعضا بهذا القول القبيح ؟ كلا لم يوص بعضهم بعضا لأنهم لم يتلاقوا ، وإنما تشابهت قلوبهم ، فاتحدت ألسنتهم في هذا القول المنكر .

ثم تسلية ثالثة نراها في قوله – تعالى – : ﴿ فَتُولُ عَنِّهِم ﴾ أى : فأعرض عنهم وعن جدالهم ، وسر في طريقك الذي رسمه الحكيم الخبير لك .

﴿ فَمَا أَنتَ ﴾ أيها الرسول الكريم - ﴿ بَلُومٍ ﴾ على الإعراض عنهم ، وما أنت بمعاتب منا على ترك مجادلتهم .

﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ أى : أعرض عن هؤلاء المشركين ، وداوم على التذكير والتبشير والإنذار مها تقول المتقولون ، فإن التذكير بما أوحيناه إليك من هدايات سامية ، وآداب حكيمة .. ينفع المؤمنين ، ولا ينفع غيرهم من الجاحدين .

ثم بين – سبحانه – الوظيفة التي من أجلها أوجد الله – تعالى – الجن والإنس فقال : ﴿ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعِبْدُونَ ﴾ .

وللعلماء في تفسير هذه الآية أقوال منها : أن معناها : إني ما أوجدت الجن والإنس إلا وهم مهيئون لعبادتي وطاعتي . بسبب ما ركبت فيهم من عقول تعقل ، وبسبب ما أرسلت إليهم من رسل يهدونهم إلى الخير ، فمنهم من أطاع الرسل ، وجرى على مقتضى ما تقتضيه الفطرة ، فآمن بالرسل ، واتبع الحق والرشد ، ففاز وسعد ، ومنهم من أعرض عن دعوة الرسل ، وعاند فطرته وموجب استعداده فخسر وخاب .

ومنهم من يرى أن معناها : إنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا لى بالعبودية طوعا أو كرها ، لأن المؤمن يطيع باختياره ، والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه ، كما فى قوله – تعالى – :
﴿ ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ﴾(١) .

ومنهم من يرى معناها : إنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفونى .

قال القرطبى ما ملخصه : قوله − تعالى − : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ قيل : إن هذا خاص فيمن سبق فى علم الله أنه يعبده . فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص .. فالآية فى المؤمنين منهم .

وقال على − رضى الله عنه − : أى : وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتى قال - تعالى − ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ١٥.

وقيل: ﴿ إِلَّا لَيْعَبِدُونَ ﴾ أي: إلا ليقروا لي بالعبادة طوعا أو كرها(١٠٠٠.

ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال هو ما أشرنا إليه أولا ، من أن معنى الآية الكريمة ، أن الله – تعالى – قد خلق الثقلين لعبادته وطاعته ، ولكن منهم من أطاعه – سبحانه – ، ومنهم من عصاه . لا ستحواذ الشيطان عليه .

قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الأقوال : ومعنى الآية أنه – تعالى – خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له ، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ، ومن عصاه عذبه أشد العذاب .

وفى الحديث القدسى : قال الله – عز وجل – « يابن آدم ، تفرغ لعبادتى أملاً صدرك غنى ، وأسد فقرك ،.. » .

وفى بعض الكتب الإلهية . يقول الله – تعالى – « يابن آدم ، خلقتك لعبادتى فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب ، فأطلبنى تجدنى . فإن وجدتنى وجدت كل شىء ، وإن فتك فاتك كل شىء ، وأنا أحب إليك من كل شىء »(\*) .

ثم بين - سبحانه - أنه غنى عن العالمين فقال : ﴿ مَا أَرِيدَ مَنْهُم مِن رَزَقَ وَمَا أَرِيدَ أَن يَطْعَمُونَ ﴾ أى : مَا أَرِيد مَنْهُم مَنْفَعَة أُو رَزَقا كَمَا يَرِيدُ النّاسُ بَعْضُهُم مِن بَعْضَ .. وَمَا أَرِيدَ مَنْهُم طَعَاماً وَلا شَرَاباً ، فأنا الذي أَطِعم ولا أَطْعَم كَمَا قال - سبحانه - : ﴿ قُلُ أَغْيَرُ اللّهَ أَتَخَذُ وَلِيا ، فاطر السموات والأرض وهو يطعِم ولا يطعَم ﴾ " .

قال الآلوسى : والآية لبيان أن شأنه - تعالى - مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، لأنهم إنما يلكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم وأرزاقهم ، ومالك العبيد نفى أن يكون ملك ملكه إياهم لذلك ، فكأنه - سبحانه - يقول : ما أريد أن أستعين بهم ، كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم ، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادق (1) .

ثم بين - سبحانه - أنه هو صاحب القوة والرزق فقال : ﴿ إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ أى : إِن الله - تعالى - هو الرزاق لغيره دون أحد سواه ، وهو - سبحانه - صاحب القوة التي لا تشبهها قوة ، وهو المتين أى : الشديد القوة - أيضا - فهو صفة للرزاق ، أو لقوله : ﴿ ذُو ﴾ ، أو خبر مبتدأ محذوف . وهو مأخوذ من المتانة بمعنى القوة الفائقة .

 <sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٥٦.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير ابن كثير جـ ۷ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورّة الأنعام الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٢٢.

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الظالمين فقال : ﴿ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ﴾ .

والذَّنُوب في الأصل: الدلو العظيمة المملوءة ماء ، ولا يقال لها ذنوب إذا كانت فارغة . وجمعها ذَنَائِب ، كقلوص وقلائص ، وكانوا يستسقون الماء فيقسمونه بينهم على الأنصباء . فيكون لهذا ذنوب ، ولهذا ذنوب . فالمراد بالذنوب هنا : النصيب ، والمعنى : فإن للذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم لغير الله ، وبظلمهم لغيرهم ، نصيبا من العذاب ، مثل نصيب نظرائهم في الظلم والكفر ، فلا يستعجلون عذابي ، فإنه نازل بهم في الوقت الذي أريد .

﴿ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ﴾ أي : فهلاك للذين كفروا ، هذا الهلاك سيكون في اليوم الذي توعدتهم بالهلاك فيه ، والذي هو نازل بهم بلا ريب أو شك . وبعد : فهذا تفسير لسورة « الذاريات » ، نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د . محمد سيد طنطاوي

القاهرة - مدينة نصر

مساء السبت ۲۱ جمادی الأولی ۱٤٠٦ هـ ۱/ ۲ / ۱۹۸۸ م

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# نفسير سُوْكِةِ ٱلطُّل

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### بِسُمِ ٱللهُ ٱلنَّمَنُ ٱلرَّحِسِمِ

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الطور » من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها تسع وأربعون آية في الكوفى
 والشامى ، وثبان وأربعون في البصرى ، وسبع وأربعون في المصحف الحجازى .

وهذه السورة من السور التي كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقرأ بها كثيرا في صلاته .

روى الشيخان عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبى - ﷺ - يقرأ في المغرب بالطور ، في المعت أحداً أحسن صوتا أو قراءة منه .

وروى البخارى عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله - ﷺ - إنى اشتكى . فقال: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة ، فطفت ورسول الله - ﷺ - يصلى إلى جنب البيت ، يقرأ بالطور وكتاب مسطور(١٠) .

٢ - وتفتتح سورة « الطور » بقسم من الله - تعالى - ببعض مخلوقاته على أن البعث حق ، وعلى أن كل ذلك كائن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات .

تفتتح بهذا الافتتاح الذى يبعث الوجل والخوف فى النفوس فتقول : ﴿ والطور . وكتاب مسطور . فى رق منشور . والبيت المعمور ، والسقف المرفوع . والبحر المسجور . أن عذاب ربك لواقع . ماله من دافع ﴾ .

٣ - وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين الأخيار والأشرار ، يأتي الحديث عن حسن عاقبة المؤمنين ، بعد الحديث عن سوء عاقبة المكذبين ، فيقول − سبحانه − : ﴿ إِن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم ، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ﴾ .

٤ - ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن مفتريات المشركين وأكاذيبهم ، فتحكيها

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص٤٠٤.

بأمانة . وتقذف بالحق الذى أوحاه – سبحانه – إلى نبيه – ﷺ – فإذا بتلك المفتريات والأكاذيب زاهقة وباطلة ، وتسوق ذلك بأسلوب ساحر خلاب فتقول : ﴿ أَم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا ، فإنى معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله ، بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ .

0 − ثم تختتم السورَّة الكريمة بما يسلى النبى − ﷺ − وبما يرسم له العلاج الشانى فتقول : ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ، وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾ .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د . محمد سید طنطاوی

۳ من جمادی الآخرة سنة ۱٤٠٦ هـ ۱۲ من فبراير سنة ۱۹۸٦ م

#### التفسير

قال الله - تعالى -:

بِسَسِ اللّهُ الرَّالَةِ الْمَرْفُوعِ اللّهُ الرَّالِيَّةِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

افتتح الله – تعالى – هذه السورة الكريمة بالقسم بخمسة أشياء هى من أعظم مخلوقاته ، للدلالة على كال قدرته ، وبديع صنعته ، وتفرد ألوهيته .. فقال – سبحانه – : ﴿ والطور ﴾ والمراد به جبل الطور ، والمشار إليه فى قوله – تعالى – : ﴿ والتين والزيتون . وطور سينين ﴾ .

قال القرطبى : والطور : اسم الجبل الذى كلم الله – تعالى – عليه موسى . أقسم الله به تشريفا وتكريما له ، وتذكيرا لما فيه من الآيات .. وقيل : إن الطور اسم لكل جبل أنبت ، ومالا ينبت فليس بطور(١٠) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٥٨.

﴿ وكتاب مسطور ﴾ أى مكتوب متسق الكتابة ، منتظم الحروف ، مرتب المعانى ، فالمراد بالكتاب : المكتوب . وبالمسطور : الذى سطرت حروفه وكلماته تسطيرا جميلا حسنا . والأظهر أن المقصود به القرآن الكريم ، لأن الله − تعالى − قد أقسم به كثيراً ، ومن ذلك قوله − سبحانه − ﴿ حم والكتاب المبين ﴾ ﴿ يس والقرآن الحكيم ﴾ .

وقيل: المقصود به: جنس الكتب الساوية المنزلة. وقيل: صحائف الأعال.

قال الآلوسى: قوله: ﴿ وكتاب مسطور ﴾ أى: مكتوب على وجه الانتظام ، فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة . والمراد به على ما قال الفراء: الكتاب الذى تكتب فيه الأعال ، ويعطاه العيد يوم القيامة بيميته أو بشاله ، وقال الكلبى: هو التوراة . وقيل : القرآن الكريم وقيل : اللوح المحفوظ (١٠) .

وقوله: في ﴿ رَق منشور ﴾ متعلق بمسطور. أي : مسطور في رق. والرق - بالفتح - كل ما يكتب فيه من ألواح وغيرها. وأصله: الجلد الرقيق الذي يكتب عليه.

والمنشور: المبسوط، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ﴾ .

أى: أن هذا الكتاب المسطور ، كائن في صحائف مبسوطة ظاهرة لكل من ينظر إليها . وقوله . ﴿ والبيت المعمور ﴾ هو بيت في الساء السابعة تطوف به الملائكة بأمر الله -

وقوله . ﴿ وَالْبَيْتُ الْمُعْمُورُ ﴾ هو بيت في السهاء السابعة تطوف به الملائحة بامر الله ~ تعالى – .

قال ابن كثير: ثبت في الصحيحين أن رسول الله - على الله عديث الإسراء والمعراج ، بعد مجاوزته إلى الساء السابعة: « ثم رفع بي إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » " .

وقيل المراد بالبيت المعمور هنا: البيت الحرام ، وسمى بذلك لأنه معمور بالحجاج والعار ، ﴿ وَالْسَقَفُ الْمُرْفِعُ ﴾ ، أى : والساء المرفوعة ، وسميت سقفا لكونها بمثابة السقف للأرض كما قال – تعالى – ﴿ وجعلنا الساء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ﴾ .

﴿ والبحر المسجور ﴾ أى : المملوء بالماء ، يقال ، سجر فلان الحوض إذا ملأه بالماء . أو المسجور : بمعنى : المملوء بالنار من السَّجْر ، وهو إيقاد النار في التنور ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ ... ثم في النار يسجرون ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ٤٠٣.

والمراد بالبحر هنا : جنسه . قال ابن عباس : قلاً البحار كلها يوم القيامة بالنار ، فيزاد بها في نار جهنم .

وبهذا نرى أن الله - تعالى - قد أقسم بخمسة أشياء من مخلوقاته ، للدلالة على وحدانيته ، وعلى شمول قدرته ، وعلى بديع صنعته .

وجواب هذا القسم قوله - سبحانه - : ﴿ إِنْ عذاب ربك لواقع ﴾ أى : وحق هذه المخلوقات الضخمة البديعة ، إِنْ عذاب ربك لواقع وقوعا لا شك فيه على الكافرين يوم القيامة .

وقوله : ﴿ ماله من دافع ﴾ خبر ثان لإن في قوله : ﴿ إِن عدَّابِ ربك لواقع ﴾ أى : هو واقع دون أن يستطيع أحد أن يدفعه أو يرده .

عن جبير بن مطعم - رضى الله عنه - قال : قدمت المدينة على رسول الله - ﷺ - لأكلمه في أسارى بدر ، فجئت إليه وهو يصلى بأصحابه صلاة المغرب ، فسمعته يقرأ ﴿ والطور ﴾ إلى ﴿ إن عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع ﴾ فكأنما صدع قلبى ، فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم مقامى .. (۱) .

والظرف فى قوله: ﴿ يوم تمور السهاء مورا ﴾ متعلق بقوله ﴿ لواقع ﴾ ومنصوب يه ، أى : إن هذا العذاب لواقع يوم تضطرب السهاء اضطرابا شديدا ، وتتحرك بمن فيها تحركا تتداخل معه أجزاؤها .

فالمور. هو الحركة والاضطراب والدوران، والمجيء والذهاب، والتموج والتكفُّو، يقال: مار الشيء مورا، إذا تحرك واضطرب.

و رتسير الجبال سيرا ﴾ أى عذاب ربك واقع يوم تضطرب السهاء بأهلها وتزول الجبال عن أماكنها ، وتتطاير كالسحب ، ثم تتفتت كالرمال ، ثم تصير كالصوف المنفوش .

قال – تعالى – : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مَرُّ السحاب ، صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ " .

وقال - سبحانه - : ﴿ يوم تكون الساء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم جميما ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج الآيات من ٨ – ١٠.

وقوله : ﴿ فويل يومئذ للمكذبين ﴾ أى : فهلاك وحسرة في هذا اليوم للمكذبين به .

الذين هم فى خوض يلعبون ﴾ أى : إذا كان الأمر كها ذكرنا لك – أيها العاقل –
 فهلاك وحسرة فى هذا اليوم للمكذبين بالحق ، الذين هم عاشوا حياتهم الدنيا يلهون ويلعبون
 دون أن يذكروا حسابا ولا ثوابا ولا عقابا .

وأصل الخوض: المشى في الماء، ثم غلب استعاله في الاندفاع في كل باطل.

ثم بين – سبحانه – حالهم يوم القيامة فقال : ﴿ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ، هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ .

والدع : الدفع بعنف وشدة . يقال : دَعَّ فلان فلانا دَعًا ، إذا دفعه بجفوة وغلظة ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ أَرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم ﴾ .

أى : اذكر – أيها العاقل – لتعتبر وتتعظ ، يوم يدفع هؤلاء المكذبون إلى النار دفعا قويا . لا رحمة معه ، ولا شفقه فيه ، ثم يقال لهم بعد هذا الطرد الشديد : هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا ، ادخلوها فبئس مئوى المتكبرين .

ثم يقال لهم – أيضا – على سبيل التوبيخ والزجر : ﴿ أَفْسَحَرَ هَذَا ﴾ أَى أَفْسَحَرَ هَذَا الذي ترونه من العذاب كها كنتم تزعمونه في الدنيا ؟

- ﴿ أَمْ أَنتُمَ لَا تَبْصُرُونَ ﴾ أَى : أَمْ أَنتُم عمى عن مشاهدة العذاب المعد لكم فلا تبصرونه ؟ لا ، إن هذا العذاب ليس سحرا ، ولستم أنتم بمحجوبين عن رؤيته ، بل هو أمام أعينكم ، ومهيأ لاستقبالكم ، وهذه النار تناديكم ، وملائكتنا تقول لكم :
- و اصلوها ﴾ أى : ادخلوها ، وقاسوا حرها ﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾ أى : ادخلوها
   داخرين فاصبروا على سعيرها أو لا تصبروا ، فهى مأواكم لا محالة .
- ﴿ سواء عليكم ﴾ الأمران ، الصبر وعدمه ، لأن كليها لا فائدة لكم من ورائه .
- فقوله : ﴿ سواء عليكم ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . أي : الأمران سواء بالنسبة لكم .
  - ﴿ إَنَّا تَجِزُونَ ﴾ في هذا اليوم عاقبة ، ﴿ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ أي : في الدنيا .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله : ﴿ إِنَمَا تَجِزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ ؟

قلت : لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع ، لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر

جزاء الخير ، فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ، ولا عاقبة له ولا منفعة ، فلا مزية له على الجزع(١) .

وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين سوء عاقبة المكذبين ، وحسن عاقبة المؤمنين ، جاء الحديث عن المتقين ، بعد الحديث عن الكافرين ، فقال – تعالى – :

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١١٥ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ أَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا هُم بِحُورِعِينِ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَمَاۤ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِينَ شَيْءُ كُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينُ ١٠٥ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِرِمِّمَّا يَشَّنَهُونَ ١٠٠ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِدُ ١٠٠ ١ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ اللَّهُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكْنُونٌ ١٠٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا فَبَلُّ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وَهُو أَلْمَ ٱلْرَجِيمُ

المعنى : ﴿ إِن المتقين ﴾ الذين صانوا أنفسهم عن كل ما نهى الله - تعالى - عنه . ﴿ فَي جِنَاتَ ﴾ عظيمة وفي ﴿ نعيم ﴾ دائم لا ينقطع . ﴿ فَاكهين ﴾ أي : متلذين متنعمين بما يحيط بهم من خيرات ، مأخوذ من الفكاهة - بفتح الفاء - وهي طيب العيش مع

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤٠٩.

النشاط ، يقال : فكه الرجل فكها ، وفكاهة فهو فكِه وفاكه . إذا طاب عيشه ، وزاد سروره ، وعظم نشاطه ، وسميت الفاكهة بهذا الاسم لتلذذ الإنسان بها .

﴿ بِمَا آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ أى متلذذين بسبب ما آتاهم ربهم من جنات عظيمة ، ووقاهم – سبحانه – بفضله ورحمته العذاب الذي يؤلمهم .

ويقال لهم فضلا عن ذلك على سبيل التكريم: ﴿ كلوا واشربوا هنيئا ﴾ أى: كلوا أكلا مريئا، واشربوا شربا هنيئا. والهنيء من المأكول والمشروب: مالا يلحقه تعب أو سوء عاقبة.

وقوله : ﴿ متكثين على سرر مصفوفة ﴾ منصوب على الحال من فاعل ﴿ كلوا ﴾ أو من الضمير المستكن في قوله ﴿ جنات ﴾ .

أى : هم فى جنات عظيمة ، حالة كونهم متكئين فيها على سرر موضوعة على صفوف منتظمة ، وعلى خطوط مستوية ، والسُّررُ : جمع سرير وهو ما يجلس عليه الإنسان للراحة .

وقوله : ﴿ وَرُوجِنَاهُم بِحُورَ عَيْنَ ﴾ بيان لنعمة أخرى من النعم التي يتلذذون بها . أى : وفضلا عن كل ذلك ، فقد زوجناهم بنساء جميلات .

ویذلك نری أن هؤلاء المتقین ، قد أكرمهم الله - تعالى - بكل أنواع النعیم ، من مشكن طیب ، ومأكل كریم ، ومشرب هنیء ، وأزواج مطهرات من كل سوء .

ثم بین – سبحانه – أنواعا أخرى من تكریه – تعاَلى – لهم ، فقال : ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ .

والآية الكريمة بيان لحال طائفة من أهل الجنة – وهم الذين شاركتهم ذريتهم الأقل عملا منهم فى الإيمان – إثر بيان حال المتقين بصفة عامة .

والاسم الموصول مبتدأ ، وخبره جملة ﴿ ألحقنا بهم ذريتهم ﴾ . والمراد بالذرية هنا : ما يشمل الآباء والأبناء وقوله : ﴿ واتبعتهم ﴾ معطوف على ﴿ آمنوا ﴾ . وقوله ﴿ بإيمان ﴾ متعلق بالاتباع ، والباء للسببية أو بمعنى في .

ومعنى : ﴿ أَلتناهِم ﴾ أنقصناهم . يقال : فلان أَلَتَ فلانا حقه يألِتُه – من باب ضرب – إذا بخسه حقه .

والمعنى : والذين آمنوا بنا حق الإيمان واتبعتهم ذريتهم فى هذا الإيمان ، ألحقنا بهم ذريتهم ، بأن جمعناهم معهم فى الجنة ، وما نقصنا هؤلاء المتبوعين شيئا من ثواب أعالهم ، بسبب إلحاق ذريتهم بهم فى الدرجة ، بل جمعنا بينهم فى الجنة . وساوينا بينهم فى العطاء – حتى ولو كان

بعضهم أقل من بعض في الأعال - فضلا منا وكرما.

قال الإمام ابن كثير : يخبر - تعالى - عن فضله وكرمه ، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه : أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان ، يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم ، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم ، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه ، بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ، ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته . للتساوى بينه وبين ذاك . ولهذا قال : ﴿ أَلَحْقَنَا بهم ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ .

عن ابن عباس قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته ، وإن كانوا دونه في العمل ، لتقر بهم عينه ، ثم قرأ هذه الآية .

وفى رواية أخرى عنه قال - عندما سئل عن هذه الآية - : هم ذرية المؤمنين يموتون على الإيمان ، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ، ولم يتقصوا من أعالهم التي عملوها شيئا().

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى تنكير الإيمان ؟ قلت : معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة ، ويجوز أن يراد : إيمان الذرية الدانى المحل ، كأنه قال : بشىء من الإيمان ، لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم" .

قال الجمل : والذرية هنا تصدق على الآباء والأبناء ، فإن المؤمن إذا كان عمله الصالح أكثر ألحق به من هو دونه في العمل أبا كان أو ابنا ، وهذا منقول عن ابن عباس وغيره .

وعن ابن عباس – أيضا – يرفعه إلى النبى – ﷺ – قال : « إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنة ، سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده ، فيقال : إنهم لم يدركوا ماأدركت ، فيقول : يارب إنى عملت لى ولهم ، فيؤمر بإلحاقهم به » " .

وقوله: ﴿ كُلُ امرىء بَمَا كَسَبُ رَهِينَ ﴾ أى: كُلُ إنسان مرهون بعمله عند الله - تعالى - فإن كان عمله صالحا سعد وفاز، وأطلق نفسه من كُلُ ما يسوؤها ويجزنها، وإن كان غير ذلك جوزى على حسب عمله وسعيه.

والتعبير بقوله ﴿ رهين ﴾ للإشعار بأن كل إنسان مرتهن بعمله ، حتى لكأن العمل بمنزلة الدَّيْن ، وأن الإنسان لا يستطيع الفكاك منه إلا بعد أدائه .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤١١.

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢١٦.

ثم بين – سبحانه – جانبا آخر من مظاهر فضله على عباده المؤمنين فقال : ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ﴾ . أى : وأمددنا هؤلاء المؤمنين – على سبيل الزيادة عها عندهم بفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبلحم لذيذ تشتهيه نفوسهم .

- ﴿ يتنازعون فيها كأسا ﴾ أى : يتجاذبون على سبيل المداعبة ، ويتعاطون على سبيل التكريم ، الأوانى المملوءة بالخمر التي هي لذة للشاربين .
- ﴿ لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ أى : لا يصدر منهم فى أعقاب شربهم لتلك الخمر ، ما جرت به العادة فى أعقاب شرب خمر الدنيا ، من أن الشارب لها يصدر منه كلام ساقط لا خير فيه ، ويأتى من الأقوال والأفعال ما يعاقب عليه . ويرتكب الإثم بسببه .

قال صاحب الكشاف: ﴿ لا لغو فيها ﴾ أى: في شربها ﴿ ولا تأثيم ﴾ أى: لا يتكلمون في أثناء الشرب بسقط الحديث ، ومالا طائل تحته ، كفعل المتنادمين في الدنيا على الشراب في سفههم وعربدتهم ، ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله ، أى: ينسب إلى الإثم لو فعله . في دار التكليف من الكذب والشتم والفواحش ، وإنما يتكلمون بالحكم وبالكلام الحسن متلذذين بذلك ، لأن عقولهم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء (١).

- ﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم ﴾ أى : ويطوف عليهم بتلك الكئوس المليئة بالخمر ، غلمان لهم ، لكى يكونوا في خدمتهم .
- ﴿ كَأَنْهِمْ لُؤَلُوْ مَكْنُونَ ﴾ أى : كأن هؤلاء الغلمان في صفائهم ونقائهم ، لؤلؤ مصون ومحفوظ في صدفه لم تنله الأيدى .

يقال : كَنَنْتُ الشيء كَنَّا وكُنُونًا ، إذا جعلته في كِنِّ ، وسترته عن الأعين .

ثم حكى - سبحانه - تساؤلهم وهم في الجنة ، فقال : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ أى : وأقبل بعضهم على بعض وهم في الجنة ، يسأل أحدهم الآخر عن أحواله وعن أعياله ، وعن حسن عاقبته .

﴿ قالوا ﴾ أى : قال كل مسئول لسائله : ﴿ إِنَا كَنَا قَبِلَ فَي أَهِلْنَا مَشْفَقَينَ ﴾ أى : إِنَا كَنَا فَي الدنيا وَنَحَنَ نَعِيشَ بِينَ أَهِلْنَا خَائِفَيْنَ مِنَ أَهُوالَ يَوْمِ القَيَامَةَ ، وَكَنَا نَقَدَمِ العَمْلِ الصالحِ الذي نرجو أَن نَنَالَ بَسِبِهِ رَضَا رَبْنَا : فقبل - تَعَالَى - بَفْضُلُهُ مِنَا هَذَا العَمْلُ ﴿ فَمَنَّ اللهِ عَلَيْنَا ﴾ أى فتكرم علينا بعفرته ورضوانه .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤١٢.

﴿ ووقانا عذاب السموم ﴾ أى : وأنقذنا من عذاب النار التى تنفذ بحرها وسعيرها ، إلى العظام والمسام ، نفاذ الريح الحارة إلى الأجساد ، فتؤثر فيها تأثير السم في البدن . قال صاحب الكشاف : والسموم : الريح الحارة التى تدخل المسام ، فسميت بها نار جهنم ، لأنها بهذه الصفة .

﴿ إِنَا كُنَا مِن قَبِلَ نَدَعُوهُ .. ﴾ أي : إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه أن يجنبنا هذا العذابِ كا كنا - أيضا - نخلص له العبادة والطاعة .

﴿ إنه ﴾ - سبحانه - ﴿ هو البر الرحيم ﴾ أى : هو المحسن على عباده ، الرحيم ﴾ م

فالبر – بفتح الباء – مشتق من البِرِّ – بكسرها – ، بمعنى المحسن ، يقال : بر فلان في يينه ، إذا صدق فيها ، وأحسن أداءها .

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة ، قد بشرت المتقين ببشارات متعددة ، وذكرت نعما متعددة أنعم بها – سبحانه – عليهم .

ثم عادت السورة الكريمة مرة أخرى إلى الحديث عن الكافرين ، فأمرت النبى - ﷺ - أن يمضى فى طريقه دون أن يهتم بأكاذيبهم ، وحكت جانبا من هذه الأكاذيب التى قالوها فى حقه - ﷺ - ولقنته الجواب المزهق لها .. فقال - تعالى - :

فَذَكِ رِفَمَا أَنْتَ بِنِعَمَتِ
رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذَرَبَّصُ بِهِ عَرَبِ
الْمَنُونِ اللَّهُ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّرِ الْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمَنُونِ اللَّهُ قُلْمُ مَعَكُم مِّرِ الْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمَنُونِ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَا

رَيِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيَّعِطِرُونَ ﴿ آَمْ لَهُمْ سُلَمُّ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسَتَعِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ آَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ مُسْتَعِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ آَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَعْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿ آَمْ اللَّهُ عَنَدُهُ وَالْعَيْبُ فَهُمُ المَّنَا لَهُ مُ اللَّهُ عَمَا يُعْرَفُوا هُو ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

والفاء فى قوله – سبحانه – : ﴿ فَذَكُرُ فَهَا أَنْتُ بَنَعُمَةً رَبِكُ بَكَاهُنَ وَلاَ مُجْنُونَ ﴾ للإفصاح . والكاهن : هو الإنسان الذى يزعم أنه يخبر عن الأشياء المغيبة ، والمجنون : هو الإنسان الذى سلب عقله ، فصار لا يعى ما يقول .

أى : إذا كان الأمر كها ذكرنا لك قبل ذلك – أيها الرسول الكريم – فاثبت على ما أنت عليه من التذكير بما أوحينا إليك .. فها أنت بسبب إنعام الله عليك بكاهن ولا مجنون كها يزعم أولئك الكافرون .

قال الجمل: والباء في قوله ﴿ بنعمة ربك ﴾ للسببية ، وهي متعلقة بالنفي الذي أفادته « ما » أي: انتفى كونك كاهنا أو مجنونا ، بسبب إنعام الله عليك بالعقل الراجح ، وعلو الهمة ، وكرم الفعال ، وطهارة الأخلاق ، وهم معترفون بذلك لك قبل النبوة(١) .

ثم أخذت السورة الكريمة فى تقريع هؤلاء الجاهلين بأسلوب استنكارى فيه ما فيه من التعجب من جهالاتهم . وفيه مافيه من الرد الحكيم على أكاذيبهم ، فساقت أقاويلهم بهذا الأسلوب الذى تكرر فيه لفظ « أم » خمس عشرة مرة ، وكلها إلزامات ليس لهم عنها جواب . وبدأت بقوله – تعالى – : ﴿ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين ﴾ ، و « أم » فى هذه الآيات بمعنى بل والهمزة .

وقوله : ﴿ نتربص ﴾ من التربص بمعنى الانتظار والترقب .

وقوله : ﴿ رَبِّ الْمُنُونَ ﴾ يعنون به : حوادث الدهر التي تحدث له – ﷺ – منها

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالية جـ٤ ص ٢١٧.

الموت . فالمنون : الدهر ، وريبه : حوادثه التي يصيبه بسببها الهلاك .

أى : بل أيقولون عنك - أيها الرسول الكريم - إنك شاعر ، وأنهم يترقبون موتك لكى يستريحوا منك . كما استراحوا من الشعراء الذين من قبلك ، كزهير والنابغة .. قل لهم على سبيل التبكيت والتهديد : تربصوا وترقبوا موتى فإنى معكم من المنتظرين ، وستعلمون أينا خبر مقاما وأحسن عاقبة .

قال الآلوسى: ﴿ نتربص به ريب المنون ﴾ أى : الدهر ، وهو فعول من المَنَّ بمعنى القطع ؛ لأنه يقطع الأعمال وغيرها ، ومنه حبل مَنين أى : مقطوع ، والريب : مصدر رابه إذا أقلقه ، أريد به حوادث الدهر وصروفه ، لأنها تقلق النفوس ، وعبر عنها بالمصدر مبالغة ... وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس ، تفسيره المنون بالموت .

روى أن قريشا اجتمعت في دار الندوة ، وكثرت آراؤهم فيه - على الله عنه الله المنهم : تربصوا به ريب المنون ، فإنه شاعر سيهلك كها هلك زهير والنابغة والأعشى ، فافترقوا على هذه المقالة(١) .

ثم وبخهم - سبحانه - على غفلتهم وعنادهم فقال : ﴿ أَم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون ﴾ .

والأحلام: جمع حِلّم - بكسر الحاء - والمراد بها هنا: العقول. وكان شيوخ قريش يدعون بذى الأحلام والنهى.

ويطلق الحلم في الأصل على ضبط النفس عن هيجان الغضب . وأطلق هنا على العقل الكونه منشأ له .

أى : بل أتأمرهم عقولهم التي زعموا سلامتها ، بأن يقولوا في شأنك - أيها الرسول الكريم - إنك شاعر أم مجنون ؟

لا ، إن أى عقل سليم لم يأمرهم بذلك ، وإنما هم قوم دأبهم الطغيان والعناد وتجاوز الحدود التي لا يجوز تجاوزها .

والعقول إذا استعملت في الشرور والآثام، ضاع رشدها، وفقدت سلامتها.

ولقد قيل لعمرو بن العاص . رضى الله عنه - : ما بال قومك لم يؤمنوا وهم أصحاب الأحلام ؟ فقال : تلك عقول كادها الله - تعالى - أى : لم يصحبها التوفيق والرشاد .

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي جـ ٢٧ ص ٣٦.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ والتقول : تكلف القول واختلاقه. وأكثر ما يكون استعالا في الكذب، يقال: فلان تقول على فلان، إذا افترى عليه الكذب . أى : بل أيقولون عنك - أيها الرسول - إنك افتريت هذا القرآن ، واختلقته من عند نفسك ، لا إنك معصوم عن ذلك ، وأنت ما نطقت إلا بما أوحيناه إليك ، ولكنهم هم المفترون للكذب عليك ، وما حملهم على ذلك إلا عدم إيمانهم بالحق ، وانغماسهم في الباطل ، وإصرارهم على الجحود .

وإذا كان الأمر – كها زعموا – فها هو ذا القرآن أمامهم يسمعون آياته .. فليأتوا بحديث يشابه القرآن في بلاغته . وهدايته ، وسمو تشريعاته وآدابه .

وقد تحداهم – سبحانه – فى آيات أخرى أن يأتوا بعشر سور من مثله فقال : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَاهُ قَلْ فَأَتُوا بَعْشُرُ سُورُ مِثْلُهُ مَفْتُرِيَاتُ ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ '' .

ثم تحداهم سبحانه – أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فقال : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ ''

ولكنهم في جميع مراحل التحدى ، وقفوا عاجزين مبهوتين ، فثبت أن هذا القرآن من عند الله ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .

ثم وبخهم – سبحانه – على عدم تفكرهم فى خلق أنفسهم فقال : ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴾ .

أى : بل أَخُلِقُوا على هذه الكيفية البديعة ، والهيئة القويمة ، من غير أن يكون هناك خالق لهم ؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم بدون احتياج لخالق ؟ أم هم الذين قاموا بخلق السموات والأرض ؟

لا ، إن شيئا من ذلك لم يحدث ، فإنهم لم يُخْلَقُوا من غير شيء ، وإنما الذي خلقهم بقدرته – تعالى – هو الله وحده ، كها خلق – سبحانه – السموات والأرض بقدرته – أيضا – وهم يعترفون بذلك ، كها في قوله – تعالى – : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ... ﴾ ، ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ... ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٣.

وقوله: ﴿ بل لا يوقنون ﴾ أى: هم ليسوا على يقين من أمرهم ، وإنما هم يخبطون خبط عشواء ، فهم مع اعترافهم بأن الله – تعالى – هو الذى خلقهم ، إلا أن هذا الاعتراف صار كالعدم ، لأنهم لم يعملوا بموجبه ، من إخلاص العبادة له – تعالى – والإيمان بالحق الذى جاءهم به رسول الله – ﷺ – من عند خالقهم .

ثم قال – تعالى – : ﴿ أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ﴾ أى : بل أعند هؤلاء الغافلين ﴿ خزائن ربك ﴾ أى : مفاتيح أرزاقه – تعالى – لعباده ، ومقدراته لهم ، حتى يقسموها عليهم كما شاءوا ، أم هم المصيطرون على أحوال هذا الكون ، المتسلطون على مقدراته ، حتى لكأنهم أربابه المتغلبون عليه ؟ .

كلا لا شيء لهم من ذلك إطلاقا ، وإنما هم وغيرهم فقراء إلى رزق الله − تعالى − لهم ﴿ أَم لهم سلم يستمعون فيه... ﴾ والسلم : هو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية .

أى : بل ألهم سلم يصعدون بواسطته إلى السهاء ، ليستمعوا إلى وحينا وأمرنا ونهينا ..

إن كان أمرهم كذلك : ﴿ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ﴾ أى : فليأت من استمع منهم إلى شيء من كلامنا أو وحينا بحجة واضحة تدل على صدقه فيها ادعاه .

ومما لاشك فيه أنهم لا حجة لهم ، بل هم كاذبون إذا ما ادعوا ذلك ، لأن وحى الله - تعالى – خاص بأناس معينين ، ليسوا منهم قطعا .

﴿ أَمْ لَهُ البِنَاتُ وَلَكُمُ البِنُونَ ﴾ أَى : بِلَ أَيقُولُونَ إِنْ لِللهِ – تَعَالَى – البِنَاتُ وَلَمُمُ الذَّكُورِ ، إِنْ قُولُمُ عَذَا مِنْ أَكْبِرِ الأَدْلَةُ عَلَى جَهْلَهُمْ وَسُوءً أَدْبُهُمْ . لأَنْ الله – تَعَالَى – هُو الخالق للنوعين ، وهو – سبحانه – ﴿ يَهِبُ لَمْنَ يَشَاءً إِنَانًا وَيَهِبُ لَمْنَ يَشَاءُ الذَّكُورِ ﴾ .

﴿ أَمْ تَسَالُهُمْ أَجِرًا فَهُمْ مَنْ مَغْرَمُ مَثْقَلُونَ ﴾ أى : بل أتسالهُم أجرا على دعوتك إياهم إلى الحق ، فهم بسبب ذلك قد أثقلتهم الديون والمغارم ، فصاروا ينفرون من دعوتك ؟ كلا إنك لم تطلب منهم شيئا من ذلك .

والمغرم: الدين الذي يكون على الإنسان، فيثقل كاهله، ويحزن نفسه.

﴿ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ أى : بل أيزعمون أن عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس ، ويطلعونهم عليه ..؟ .

كلا إنهم لا علم لهم بشيء من الغيب ، لأن علم الغيب مرده إلى الله - تعالى - وحده ، كما

قال - سبحانه - : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول ... ﴾(١) .

﴿ أم يريدون كيدا ، فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ أى : بل أيريدون بك - أيها الرسول الكريم - الكيد والأذى والهلاك ، إن كانوا يريدون بك ذلك فاعلم أن الذين كفروا بك وبدعوتك وأرادوا بك ويها الكيد والأذى ، هم المغلوبون الخاسرون الذين يحيق بهم كيدهم ويعود عليهم وباله .

فقوله : ﴿ المكيدون ﴾ اسم مفعول من الكيد ، وهو المكر والخبث ..

وقد عاد عليهم وبال مكرهم فعلا ، فقد خرج - ﷺ - من بين جموعهم ليلة الهجرة ، دون أن يروه ، وكانوا محيطين بداره ليقتلوه ، وأحبط الله - تعالى - مكرهم .

﴿ أَم لهم إله غير الله سبحان الله عها يشركون ﴾ أى : بل ألهم إله غير الله – تعالى – يرزقهم من فضله ، ويرعاهم بلطفه في جميع أطوار حياتهم .

كلا إنهم لا إله لهم سواه - تعالى - وتنزه - سبحانه - عن شركهم وكفرهم .

﴿ وإن يروا كسفا من السهاء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ﴾ والكِسْف جمع كِسْفة وهي القطعة من الشيء ، والمركوم : المتراكم الذي تجمع بعضه فوق بعض .

أى : وإذا رأى هؤلاء الجاهلون قطعة عظيمة من العذاب نازلة عليهم لتهديدهم وزجرهم . قالوا : هذا النازل علينا سحاب متراكم ، قد اجتمع بعضه فوق بعض ليسقينا ، ولم يصدقوا أنه نذير عذاب شديد لهم . وهذا شأن الطغاة المعاندين ، وقد سبقهم إلى ذلك قوم عاد ، فإنهم حين رأوا العذاب مقبلا نحوهم قالوا ﴿ هذا عارض ممطرنا ﴾ فرد الله - تعالى - عليهم بقوله ﴿ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ﴾ .

هذا : والمتأمل في هذه الآيات الكريمة : يراها قد حملت على المشركين حملة شديدة ، حيث وبختهم على جهالاتهم ، وتحدتهم بأسلوب تعجيزى أن يأتوا بمثل القرآن الكريم ، وتهكمت بهم وبعقولهم الفارغة التي انقادوا لها بدون تفكر أو تدبر ، وبينت أنهم قوم متناقضون مع أنفسهم ، لأنهم يقرون أن الله - تعالى - هو الخالق لهم ولغيرهم ، ومع ذلك فهم يعبدون غيره . وينسبون البنات إليه دون البنين ..

وقد ذكر بعض المفسرين أن ما أصابهم من هزيمة يوم بدر ، كان في السنة الخامسة عشرة من

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآيتان ٢٦، ٢٧.

بعثته - ﷺ - وأن هذه الأيات قد تكرر فيها لفظ « أم » خمس عشرة مرة ، بعدد هذه السنين ، ولذا قالوا : إن ذلك فيه إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة . بتوجيه الخطاب إلى النبى – ري الله – معلى سبيل التسلية والتكريم ، حيث أمره – سبحانه – بالإعراض عنهم ، لأنه – سبحانه – هو الذي سيتولى حسابهم وعقابهم .. فقال – تعالى – :

فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ

يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيدِيُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحَ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْ بَرَا لَنُهُومِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْكِ فَا مِنَ

والفاء في قوله - سبحانه - : ﴿ فذرهم ... ﴾ واقعة في جواب شرط مقدر . أى : إذا كان حال هؤلاء المشركين كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - فاتركهم في طغيانهم يعمهون .. ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ أى : فدعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يأتيهم اليوم الذي فيه يوتون ويهلكون .

قال القرطبى: قوله ﴿ يصعقون ﴾ بفتح الياء قراءة العامة . وقرأ ابن عامر وعاصم بضمها . قال الفراء : هما لغتان : صَعِق وصُعِقَ مثل سَعِد وسُعِد . قال قتادة : يوم يموتون . وقيل : هو يوم بدر ، وقيل : يوم النفخة الأولى . وقيل : يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ...(۱) .

وقوله: ﴿ يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ... ﴾ بدل من قوله: ﴿ يومهم ﴾ . أى: اتركهم - أيها الرسول الكريم - ولا تكترث بهم . وامض في دعوتك إلى الحق ، فعما قريب سيأتيهم اليوم الذي لن ينفعهم فيه مكرهم السيّئ ، وكيدهم القبيح ..

﴿ ولا هم ينصرون ﴾ فيه من عقابنا من أى جهة من الجهات ، أو من أى شخص من الأشخاص .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٧٧.

- ﴿ وإن للذين ظلموا ﴾ وهم هؤلاء الكافرون ﴿ عذابا دون ذلك ﴾ أى : عذابا آخر دون ذلك العذاب الذي سينزل بهم عند موتهم وفي حياتهم ..
- ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ لا يعلمون ذلك ، لجهلهم بما سينتظرهم من عقاب . ثم ختم سبحانه السورة الكريمة ، بتلك التسلية الرقيقة لنبيه ﷺ فقال : ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ... ﴾ .

أى : واصبر – أيها الرسول الكريم – ﴿ لحكم ربك ﴾ إلى أن ننزل بهم عقابنا فى الوقت الذي نشاؤه ونختاره ﴿ فإنك بأعيننا ﴾ أى : فإنك بمرأى منا وتحت رعايتنا وحمايتنا وحفظنا ..

- ﴿ وسبح بحمد ربك حين تقوم ﴾ أى : وأكثر من تسبيح ربك وتنزيهه عن كل مالا يليق به حين تقوم من منامك ، أو من مجلسك ، أو حين تقوم للصلاة ..
- ﴿ ومن الليل فسبحه ﴾ أى : ومن الليل فأكثر من تسبيح ربك ﴿ وإدبار النجوم ﴾ أى : وأكثر من تسبيحه – تعالى – وقت إدبار النجوم وغروبها ، وذلك في أواخر الليل .

وبذلك ترى أن الله – تعالى – قد أمر نبيه – ﷺ – بالإكثار من التسبيح له – عز وجل – في كل الأوقات ، لأن هذا التسبيح يجلو عن النفس همومها وأحزانها ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الطور » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

مساء الثلاثاء ١٦ جمادي الأولى ١٤٠٦ هـ

٥٢/٢/٢٥ ع

کتبة الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی نفسير فسير سيو البيت المنافئة

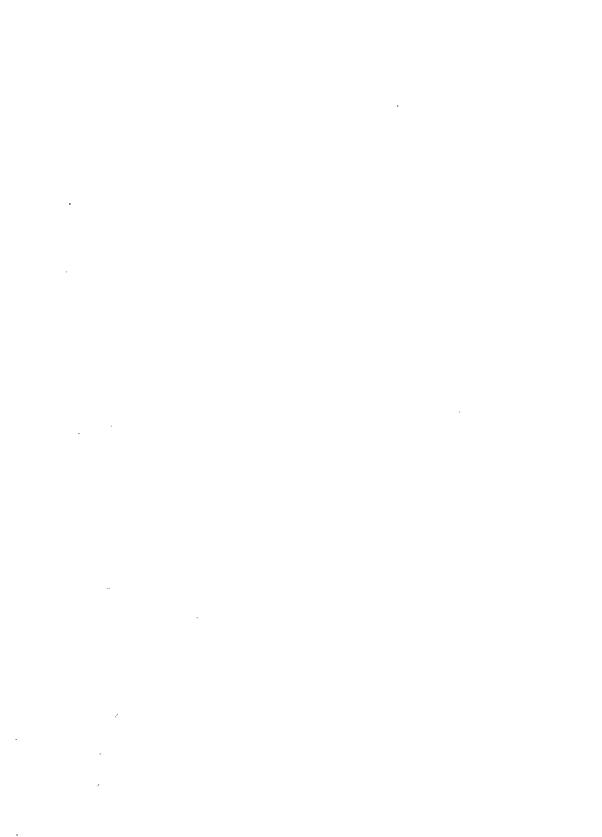

# بِسَــِمِ ٱللهُ ٱلنَّهُ مَنِ ٱلرَّحِسِيمِ

# مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « النجم » من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها ثنتان وستون آية في المصحف الكوفي ، وإحدى وستون في غيره ، وكان نزولها بعد سورة « الاخلاص » ، فهى تعتبر من أوائل ما نزل على النبى - على النبى - على النبى على النبى أوائل ما نزل على النبى على المصحف ، فهى السورة الثالثة والخمسون .

٢ - ويبدو أنها سميت بهذا الاسم منذ عهد النبوة ..

قال الآلوسى: سورة « والنجم » . وتسمى – أيضا – سورة النجم – بدون واو – . وهى مكية على الإطلاق . وفى الإتقان : استثنى منها : الذين يجتنبون كباثر الإثم .. إلى آخر الآية ... وهى – كها أخرج ابن مردويه – عن ابن مسعود قال : أول سورة أعلن النبى – على المرم والمشركون يسمعون .

وأخرج البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، عنه قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة « والنجم » ، فسجد رسول الله - ﷺ - وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فسجد عليه ، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ، وهو أمية بن خلف ..

وذكر أبو حيان أن سبب نزولها ، قول المشركين : إن محمدا - على القرآن .. (١) .

٣ - وقد افتتحت السورة الكريمة بقسم منه - سبحانه - بالنجم ، على صدق النبى
 - ﷺ - فيها يبلغه عن ربه ، ثم وصف - سبحانه - جبريل - عليه السلام - وهو أمين الوحى ، بصفات تدل على قوته وشدته ، وعلى أن النبى - ﷺ - قد رآه على هيئته التى خلقه الله عليها .

قال – تعالى – : ﴿ والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الألوسي جـ ٢٧ ص ٤٤.

٤ - ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن الآلهة المزعومة فبينت أن هذه الآلهة إنما هي أسهاء أطلقها الجاهلون عليها ، دون أن يكون لها أدنى نصيب من الصحة ، وأن العبادة إنما تكون لله وحده .

قال – سبحانه – : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَزَى . وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ الأَخْرَى . أَلَكُمُ الذَّكرُ وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ .

0 - ثم أرشد الله - تعالى - رسوله - ﷺ - إلى الطريق الحكيم الذي يجب عليه أن يسلكه في دعوته ، وسلاه عها لحقه من المشركين من أذى ، فقال - سبحانه - : ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴾ .

7 - وبعد أن ساق - سبحانه - جانبا من مظاهر رحمته بعباده ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ أتبع ذلك ببيان مظاهر عدله فى خلقه ، وقدرته على كل شىء ، وساق ما يشهد لذلك من أخبار الغابرين المكذبين الذين لا يخفى حالهم على المشركين المعاصرين للنبى - ﷺ - ، وأنذر هؤلاء المشركين بسوء المصير ، إذا لم يعودوا إلى الحق ، ويكفوا عن جحودهم وعنادهم ..

قال – تعالى – : ﴿ هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس لها من دون الله كاشفة . أفمن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون . فاسجدوا لله واعبدوا﴾ .

٧ – هذا ، والمتأمل فى هذه السورة الكريمة يراها بجانب إقامتها الأدلة الساطعة على وحدانية الله – تعالى – وعلى صدق النبى – على الله عن ربه يراها بجانب ذلك قد ساقت ما ساقت من براهين واضحة ، ومن توجيهات حكيمة .. بأسلوب بليغ أخاذ ، له لفظه المنتقى ، ومعناه السديد ، وتراكيبه الموزونة وزنا بديعا .. مما يشهد بأن هذا القرآن من عند الله ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .

نسأل الله – تعالى – أن يجعل القرآن ربيع حياتنا ، وأنس نفوسنا ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

دولة قطر – الدوحة

مساء السبت ۲۰ جمادی الآخرة ۱٤٠٦ هـ ۱۹۸٦/۳/۱

د . محمد سید طنطاوی

### التفسير

قال الله - تعالى - :

# بِنْ إِلَيْهِ الْتَحْزَالِ حِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ﴿ وَمَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُویٰ ﴿ وَمَاغُویٰ ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُویٰ ﴿ وَهُو إِلَّا وَحَیُ يُوحَیٰ ﴿ عَلَمَهُ, شَدِيدُ الْقُویٰ ﴾ عَنِ الْمُویٰ ﴿ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللل

افتتح الله – تعالى – هذه السورة بهذا القسم العظيم ، للدلالة على صدق رسوله – ﷺ – قد اختلق – ﷺ – قد اختلق القرآن الكريم .

والنجم: هو الكوكب الذي يبدو للناظرين، لامعا في جو السهاء ليلا.
والمراد به هنا: جنسه، أي: ما يشمل كل نجم بازغ في السهاء، فأل فيه للجنس.
وقيل: أل فيه للعهد والمراد به نجم مخصوص هو: الشعرى، وهو نجم كان معروفا عند
العرب. وقد جاء الحديث عنه في آخر السورة، في قوله – تعالى –: ﴿ وأنه هو ربالشعرى ﴾. قالوا: وكانت قبيلة خزاعة تعبده.

وقيل المراد به: الثريا، فإنه من النجوم المشهورة عند العرب..

وقيل : المراد به هنا : المقدار النازل من القرآن على النبى – ﷺ – وجمعه نجوم ، وقد فسره بعضهم بذلك في قوله – تعالى – : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ .

ومعنی « هوی » : سقط وغرب . يقال هوی الشیء يهوی – بكسر الواو – – هويا – بضم الهاء وفتحها – إذا سقط من أعلى إلى أسفل ..

قال الآلوسى : وأظهر الأقوال ، القول بأن المراد بالنجم ، جنس النجم المعروف ، فإن أصله اسم جنس لكل كوكب . وعلى القول بالتعيين ، فالأظهر القول بأنه الثريا ووراء هذين القولين ، القول بأن المراد به : المقدار النازل من القرآن .. '' .

وقوله - سبحانه - : ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَى ، وَمَا يَنْطَقَ عَنِ الْهُوى ﴾ . جواب القسم . و« مَا » نافية . و« ضل » من الضلال ، والمراد به هنا : عدم الاهتداء إلى الحق ، وإلى الطريق المستقيم .

و« غوى » من الغى ، وهو الجهل الناشىء من اعتقاد فاسد ، وهو ضد الرشد .. و« الهوى » الميل مع شهوات النفس ، دون التقيد بما يقتضيه الحق ، أو العقل السليم .

والمعنى : وحق النجم الذى ترونه بأعينكم - أيها المشركون - عند غروبه وأفوله ، وعند رجمنا به للشياطين .. إن محمدا - على أرسلناه إليكم ﴿ شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴾ ، ما ضل عن طريق الحق في أقواله وأفعاله ، وما كان رأيه مجانبا للصواب في أمر من الأمور ، وما ينطق بنطق صادر عن هوى نفسه ورأيه ، وإنما ينطق بما نوحيه إليه من قرآن كريم ، ومن قول حكيم ، ومن توجيه سديد .

وقد أقسم – سبحانه – بالنجم عند غروبه ، للإشعار بأن هذا المخلوق العظيم مسخر لإرادة الله – تعالى – وقدرته فهو مع لمعانه وظهوره فى السهاء لا يتأبى عن الغروب والأفول ، إذا ما أراد الله – تعالى – له ذلك ، ولا يصلح أن يكون إلها ، لأنه خاضع لإرادة خالقه .

ولقد حكى – سبحانه – عن نبيه إبراهيم أنه حين ﴿ جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين ﴾ .

قال بعض العلماء : والوجه أن يكون قوله : ﴿ إذا هوى ﴾ بدل اشتمال من النجم ، لأن المراد من النجم أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه ، ومن أعظم أحواله حال هويّه

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٤٥.

وسقوطه ، ويكون « إذا » اسم زمان مجردا عن معنى الظرفية ، في محل جر بحرف القسم .. (١٠) .

وقال - سبحانه - : ﴿ صاحبكم ﴾ للإشارة إلى ملازمته - ﷺ - لهم ، طوال أربعين سنة قبل البعثة ، وأنهم في تلك المدة الطويلة لم يشاهدوا منه إلا الصدق ، والأمانة ، والعقل الراجح ، والقول السديد .. وأنهم لم يخف عليهم حاله بل كانوا مصاحبين له ، ومطلعين على سلوكه بينهم ، فقولهم بعد بعثته - ﷺ - إنه ساحر أو مجنون .. هو نوع من كذبهم البين ، وجهلهم المطبق ..

وقوله : ﴿ إِن هُو إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ استئناف بياني مؤكد لما قبله .

والضمير « هو » يعود إلى المنطوق به ، المفهوم من قوله - تعالى - : ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ . أى : إن الرسول - ﷺ - لا يصدر نطقه فيها يأتيكم به عن هوى نفسه ورأيه ، وإنما الذي ينطق به ، هو وحى من الله - تعالى - أوحاه إليه على سبيل الحقيقة التي لا يحوم حولها شك أو ريب .

ومتعلق « يوحى » محذوف للعلم به . أى : ما هذا الذى ينطق به إلا وحى أوحاه – سبحانه – إلى نبيكم – على أله - .

قال الإمام ابن كثير: قوله: ﴿ إِن هو إلا وحي يوحى ﴾ أي: إنما يقول ما أمر بتبليغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان .. فعن عبد الله بن عمر و قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - ﷺ – أريد حفظه . فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله - ﷺ – بشر يتكلم في الغضب ، فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك له ، فقال: « اكتب فوالذي نفسي بيده ، ما خرج مني إلا الحق » .

وعن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا أقول إلا حقا » فقال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يارسول الله ؟ قال : « إنى لا أقول إلا حقا »(٢) .

وقال صاحب الكشاف: ويحتج بهذه الآية من لايرى الاجتهاد للأنبياء، ويجاب بأن الله - تعالى - إذا سوغ لهم الاجتهاد، كان الاجتهاد ومايستند إليه كله وحيا لانطقا عن الهوى الهوى الله الموى الموالية المولى ال

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٧ ص ٩٠ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٢٨.

ثم بین - سبحانه - بعد ذلك جانبا من صفات جبریل - علیه السلام - الذی ینزل بالقرآن علی النبی - ﷺ - فقال : ﴿ علمه شدید القوی ﴾ .

أى : علَّمُ النبيَّ - ﷺ - القرآن ، ملك من ملائكتنا الكرام ، وهو جبريل - عليه السلام - الذي أعطيناه قوة شديدة ، استطاع بها أن ينفذ ما كلفناه بتنفيذه .

والضمير المنصوب في « علمه » هو المفعول الأول ، والثاني محذوف . أي : القرآن ، لأن علَّم تتعدى إلى مفعولين .

وقوله: ﴿ شديد القوى ﴾ صفة لموصوف محذوف. أى: ملك شديد القوى. قالوا: وقد بلغ من شدة قوته، أنه اقتلع قرى قوم لوط – عليه السلام – ثم رفعها إلى السهاء، ثم قلبها. بأن جعل أعلاها أسفلها..

وقوله - تعالى - : ﴿ ذو مرة فاستوى ﴾ صفة أخرى من صفات جبريل - عليه السلام - . والمرة - بكسر الميم - تطلق على قوة الذات ، وحصافة العقل ورجاحته ، مأخوذ من أمررت الحبل ، إذا أحكمت فتله ..

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين ... ﴾ .

وقوله : ﴿ فاستوى ﴾ أى : فاستقام على صورة ذاته الحقيقية ، دون الصورة الآدمية التي كان ينزل بها على الرسول - ﷺ - .

﴿ وهو بالأفق الأعلى ﴾ أى : وهو - أى جبريل - بالجهة العليا من السهاء المقابلة للناظر إليها ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ أى : ثم قرب جبريل - عليه السلام - من النبى - ﷺ - ﴿ فتدلى ﴾ أى : فانخفض من أعلى إلى أسفل ..

وأصل التدلى : أن ينزل الشيء من طبقته إلى ما تحتها ، حتى لكأنه معلق في الهواء ، ومنه قولهم : تدلت الثمرة إذا صارت معلقة في الهواء من أعلى إلى أسفل ..

ثم صور - سبحانه - شدة قرب جبريل من النبى - على - فقال : ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ والقاب : المقدار المعين : وقيل : هو ما بين وتر القوس ومقبضها .. والقوس : آلة معروفة عند العرب ، يشد بها وتر من جلد ، وتستعمل في الرمى بالسهام . وكان من عادة العرب في الجاهلية ، أنهم إذا تحالفوا ، يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى ، فيكون قاب إحداهما ملاصقا للآخر ، حتى لكأنها قاب واحد ، ثم ينزعونها معا ويرمون بها سها واحدا ، فيكون ذلك دليلا على التحالف التام والرضا الكامل ...

والمعنى : أن جبريل - عليه السلام - بعد أن كان بالجهة العليا من السهاء ، ثم قرب من النبى - عليه أن القرب ، حتى كان على مقدار مسافة قوسين منه - على - أو أقرب من ذلك .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ قاب قوسين ﴾ مقدار قوسين عربيتين ، والقاب والقيب ، والقاد والقيد ، المقدار .. وقد جاء التقدير بالقوس ، والرمح ، والسوط ، والذراع ، والباع ، والخطوة والشبر ... ومنه الحديث الشريف: « لقاب قوس أحدكم من الجنة ، وموضع قده ، خير من الدنيا وما فيها » والقد السوط .. .

فإن قلت : كيف تقدير قوله : ﴿ فكان قاب قوسين ﴾ ، قلت : تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين ، فحذفت هذه المضافات .. (۱) .

و « أو » فى قوله : ﴿ أو أدنى ﴾ للشك ، ولكن هذا الشك من جهة العباد ، أى : أن الرائى إذا رأى هذا الوضع قال : هو قاب قوسين أو أقرب من ذلك ، ويصح أن تكون بمعنى « بل » .

قال الجمل: قوله: ﴿ أَو أَدنَى ﴾ هذه الآية كقوله: ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ لأن المعنى: فكان - جبريل - بأحد هذين المقدارين في رأى الرائى . أى: لتقارب ما بينها يشك الرائى في ذلك .

وأدنى : أفعل تفضيل . والمفضل عليه محذوف . أى : أو أدنى من قاب قوسين . ويصح أن تكون بمعنى بل ، أى : بل هو أدنى .. " .

وقوله : ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ أى : فأوحى جبريل - عليه السلام - ، إلى عبد الله ورسوله محمد - ﷺ - ما أوحى من قرآن كريم ، ومن هدى حكيم .

فالضمير في قوله : ﴿ فأوحى ﴾ أى : جبريل ، لأن الحديث في شأنه ، وإيحاؤه إنما هو بأمر الله – تعالى – عالى – .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ فأوحى ﴾ أى: جبريل ﴿ إلى عبده ﴾ أى: عبد الله، وهو النبى - ﷺ - ، والإضار - ولم يجرله - تعالى - ذكر ، لكونه فى غاية الظهور ، ومثله كثير فى الكلام ، ومنه: ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. ﴾ . ﴿ ما أوحى ﴾ أى: الذي أوحاه ، والضمير المستتر لجبريل - أيضا - .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلائين جـ٤ ص ٢٢٥.

وقيل : الضمير المستتر لله - تعالى - . أى : أوحى جبريل إلى عبد الله ، ما أوحاه الله إلى جبريل .

والأول مروى عن الحسن ، وهو الأحسن .

وقیل : ضمیر أوحی الأول والثانی لله – تعالی – والمراد بالعبد جبریل – علیه السلام – وهو کها تری ..'' .

وأبهم - سبحانه - ما أوحاه ، لتفخيم شأنه ، وإعلاء قدره ، حتى لكأنه لا تحيط به عبارة ، ولا يحده الوصف ، وشبيه بهذا التعبير قوله - تعالى - : ﴿ فأتبعهم فرعون بجنوده ، فغشيهم من اليم ما غشيهم .. ﴾ (٢) .

وعبر - سبحانه - عن رسوله - ﷺ - بعبده ، وأضافه إليه ، للتشريف والتكريم ، ولبيان أنه عبد من عباده - تعالى - الذين اصطفاهم لحمل رسالته ، وتبليغ ما أوحاه إليه .

وقوله : ﴿ مَا كَذَبِ الفَوَّادِ مَا رأَى ﴾ رد على المشركين ، وتكذيب لهم ، فيها زعموه من أن الرسول – ﷺ – لم يتلق الوحي عن جبريل ، ولم يشاهده .

واللام في قوله ﴿ الفؤاد ﴾ عوض عن المضافَ إليه ، والفؤاد : العقل أو القلب ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به .. ﴾ " .

وقراءة الجِمهور ﴿ كذب ﴾ بفتح الذال مع التخفيف، وقرأ ابن عامر بفتحها مع التشديد، و« ما » موصولة، والعائد محذوف.

أى: ما كذب فؤاد النبى - ﷺ - وما أنكر ، الذى رآه ببصره من صورة جبريل - عليه السلام - لأنه لم يكن يجهله ، بل كان معروفا لديه ، وصاحب الوحى إليه ، فهو - عليه السلام - وتأكدت هذه المعرفة برؤيته له بعينيه .

فالكذب هنا : بمعنى الإنكار والتردد والشك في صحة ما يراه .

قال صاحب الكشاف قوله : ﴿ مَا كَذَبِ الفَوَّادِ مَا رأَى ﴾ أَى : مَا كَذَبِ فَوَادِ النبي - عَلَيْهِ السلام - .

أى : ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ، ولو قال ذلك – على سبيل الفرض – لكان كاذبا لأنه عرفه ، يعنى أنه رآه بعينه ، وعرفه بقلبه ، ولم يشك فى أن ما رآه حق .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ١٠.

وقرئ . ﴿ مَا كَذَبِ ﴾ - بالتشديد - ، أى : صدقه ولم يشك أنه جبريل بصورته'' . ثم وبخ - سبحانه - المشركين على تكذيبهم للنبى - ﷺ - فيها يخبرهم عنه من شنون الوحى ، فقال : ﴿ أَفتهارونه على ما يرى ﴾ .

والمهاراة : المجادلة والملاحاة بالباطل . يقال : مارَى فلان فلانا مماراة ومِرَاء ، إذا جادله ، مأخوذ من مَرَى الناقة عُريها . إذا مسح ضرعها ليستدر لبنها ، ويأخذه كاملا ، فشبه الجدال بذلك ، لأن كل واحد من المتجادلين عُرِى ما عند صاحبه ، أى : يسعى لاستخراج كل ما عنده ، حتى يقيم الحجة عليه .

وعدى الفعل بعلى لتضمنه معنى المغالبة.

أى: أفتجادلون نبينا محمدا - على الله وتجادلونه في شيء هو تحقق منه بعقله وبصره ، وهو ملاقاته ورؤيته لأمين وحينا جبريل - عليه السلام - ؟ إن مجادلتكم له في ذلك ، هو من قبيل التعنت الواضح ، والجهل الفاضح ، لأنكم كذبتموه وجادلتموه في شيء هو قد رآه وتحقق منه ، وأنتم تعلمون أنه صادق أمين .

فالمقصود بالاستفهام تبكيتهم وتجهيلهم على جدالهم بالباطل.

هذا وقد ذكر العلماء ، أن هذه الآيات ، تشير إلى رؤية النبى - على الهيئة التي خلقه الله - تعالى - عليها ، فقد كان جبريل يأتى النبى - على الهيئة فسأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها ، فأراه نفسه مرتين : مرة في الأرض وهي التي تشير إليها الآيات ، ومرة في الساء ، وهي التي تشير إليها الآيات التالية .

وقد توسع الإمام ابن كثير في ذكر الأحاديث التي وردت في ذلك فقال ما ملخصه : عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله - على الله عن عبد الله أن يراه في صورته ، فسد الأفق ، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد .. ".

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى .. ﴾ إشارة إلى المرة الثانية التى رأى فيها الرسول - ﷺ - جبريل على هيئته التى خلقه الله - تعالى - عليها ، وكان ذلك فى ليلة الإسراء والمعراج . أى : والله لقد رأى محمد - ﷺ - جبريل فى صورته التى خلق عليها ، حالة كونه نازلا من الساء نزلة أخرى .

وقد جاء الإخبار عن هذه الرؤية بصيغة مؤكدة بلام القسم وبقد .. للرد على المشركين

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٢٩.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع ابن کثیر نفسیر جـ ٤ ص ٢٤٧ .

الذين أنكروا ذلك ، فكأنه – سبحانه – يقول لهم : لئن كنتم قد أنكرتم هذه الرؤية في الأرض ، فإنه – ﷺ – لم يره في الأرض فقط ، بل رآه رؤية أعظم من ذلك ، وهي رؤيته له في السباء ، حين كان مصاحبا له في رحلته ليلة الإسراء والمعراج .

قال الآلوسى: ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ أى: رأى النبى - ﷺ - جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها ﴿ نزلة أخرى ﴾ أى: مرة أخرى ، وهى فعلة من النزول ، أقيمت مقام المرة ، ونصبت نصبها على الظرفية ، لأن أصل المرة مصدر مر يمر ، ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه . ولم يقل مرة بدل نزلة ؛ ليفيد أن الرؤية فى هذه المرة ، كانت بنزول ودنو ، كالرؤية فى المرة الأولى ، الدال عليها ما مر ...

والمراد من الجملة القسمية ، نفى الريبة والشك عن المرة الأخيرة ، وكانت ليلة الإسراء " .

وقوله : ﴿ عند سدرة المنتهى ﴾ بيان للمكان الذي تمت عنده الرؤية الثانية .

والسدرة في الأصل: تطلق على شجرة النّبِق، وهو ثمر معروف في بلاد العرب. والمنتهى: اسم مكان، أو مصدر ميمي بمعنى الانتهاء. وإضافة السدرة إليه، من باب

والمسهى . السم ملكان ، أو مصدر ميمى بلغى أد نسهاء . وإضافة السدرة إليه ، من باب إضافة الشيء إلى مكانه ، كما في قولهم : أشجار البستان . أو من إضافة المحل إلى الحال ، كما في قولك : كتاب الفقه أو النحو ..

وسمى هذا المكان بسدرة المنتهى ، لانتهاء علوم الخلائق عنده ، وما وراءه لا يعلمه إلا الله - تعالى - .

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : لما أسرى برسول الله - على التهى به إلى سدرة المنتهى ، وهى فى السهاء السابعة واليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها . وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منها" .

ثم بين - سبحانه - ما يدل على شرف هذا المكان فقال : ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ .

أى : عند سدرة المنتهى ، جنة المأوى . أى : الجنة التى تأوى وتسكن إليها أرواح المؤمنين الصادقين ، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .

ثم نوه – سبحانه – بما يحيط بذلك المكان من جلال وجمال لا تحيط العبارة بوصفه فقال : ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدِرَةُ مَا يَغْشَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٥٢.

والظرف « إذ » . في موضع الحال من « سدرة المنتهى » ، لقصد الإِشادة بما أحاط بذلك المكان من شرف وبهاء .. أو هو متعلق بقوله : ﴿ رآه ﴾ .

أى : ولقد رأى محمد - على السلام - على هيئته التى خلقه الله عليها مرة أخرى ، عند ذلك المكان الجليل المسمى بسدرة المنتهى ، حالة كون هذا المكان ينزل به ما ينزل ، ويغشاه ما يغشاه من الفيوضات الربانية ، والأنوار القدسية ، والخيرات التى لا يحيط بها الوصف ..

فهذا الإبهام في قوله ﴿ مَا يَغْشَى ﴾ المقصود به التهويل والتعظيم والتكثير ، لما يغشى هذا الكان من خبرات وبركات ..

وقوله - تعالى - ﴿ ما زاغ البصر وما طغى ﴾ بيان لما كان عليه النبى - ﷺ - من ثبات واطمئنان عند رؤيته لما أذن الله - تعالى - له في رؤيته .

والزيغ : هو الميل عن حدود الاستقامة . والطغيان : تجاوز الحدود المشروعة .

أى : ما مال بصر النبى - ﷺ - عها أذن الله - تعالى - له فى رؤيته . وما تجاوزه إلى ما لم يؤذن له فى رؤيته ، بل كان بصره - ﷺ - منصبا على ما أبيح له النظر اليه .

فالمقصود من الآية الكريمة ، الثناء على النبى – ﷺ – ، ووصفه بما هو أهله من أدب وطاعة لحالقه – عز وجل – .

قال ابن كثير : قوله : ﴿ مازاغ البصر وما طغى ﴾ قال ابن عباس : ماذهب بمينا ولا شهالا ، و ما جاوز ما أمر به ، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة . فإنه ما فعل إلا ما أمر به ، ولا سأل فوق ما أعطى ، وما أحسن قول القائل :

رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها(١)

ثم عظم - سبحانه - من شأن ما أراه لنبيه - ﷺ - فقال : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ .

والكلام جواب لقسم محذوف ، والآيات جمع آية ، والمراد بها العجائب التي أطلع الله – تعالى – عليها نبيه – عليها نبيه – في تلك الليلة ، وهي ليلة الإسراء والمعراج . والكبرى : صفة لهذه الآيات ، وحذف المرئى : لتفخيم أمره وتعظيمه .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٥٢.

أكرمناه برؤيتها ليزداد يقينا على يقينه ، وثباتا على ثباته ، وقوة على قوته فى تبليغ رسالتنا ، وحمل أمانتنا .

هذا ، وقد جرينا في تفسيرنا لهذه الآيات على الرأى الذي سار عليه المحققون من العلماء وهو أن هذه الآيات تحكى رؤية النبي - ﷺ - لجبريل مرتين ، كما سبق أن بينا ، وأن الضائر في تلك الآيات منها ما يرجع إلى جبريل ، ومنها ما يرجع إلى الله - عز وجل - . وقد أعدنا كل ضمير إلى مرجعه الذي نراه مناسبا للمقام ..

فمثلا: الضمير المنصوب في قوله - تعالى - : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قلنا: إنه يعود إلى جبريل . أى : أن الرسول - ﷺ - رأى جبريل على هيئته التى خلقه الله عليها مرة أخرى ، غير المرة الأولى التي كانت في أوائل بعثته - ﷺ - .

ولكن بعض المفسرين يرون أن مرجع الضمير في هذه الآية وغيرها ، يعود إلى الله – تعالى – ، ويستدلون بذلك على أن الرسول – ﷺ – رأى ربه .

وقد فصل القول في هذه المسألة الإِمام الآلوسي فقال ما ملخصه : فالضائر في « دنا » « وتدلى » « وأوحى .. » وكذلك الضمير المنصوب في « رآه » لله – عز وجل – ..

واستدل بذلك مثبتو رؤية النبي – ﷺ - لله – عز وجل – كابن عباس وغيره ..

وخالفت فى ذلك عائشة – رضى الله عنها – فقد أخرج مسلم عن مسروق قال : كنت عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن ، فقد أعظم على الله – تعالى – الفرية .

قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب ، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا فقد كذب ، ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فقلت: يا أم المؤمنين: ألم يقل الله - تعالى -: ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ ؟ . فقالت: أنا أول من سأل رسول الله - عن ذلك فقال: « لا ، إنما هو جبريل ، لم أره على صورته التي خلق عليها سوى هاتين المرتين . رأيته منهبطا من السهاء سادا ما بين السهاء إلى الأرض » .

ثم قال الآلوسى: ولا يخفى أن جواب الرسول - على عائشة ، ظاهر فى أن الضمير المنصوب فى ﴿ رَآه ﴾ ليس راجعا إليه - تعالى - ، بل إلى جبريل - عليه السلام - .. (۱) .

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها ترد على المشركين مزاعمهم ، بأبلغ أسلوب ، وأقوى

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٥٦ وابن كثير جـ ٤ ص ٢٤٨ وما بعدها .

بيان ، وتثبت أن هذا القرآن ، قد بلغه الرسول – ﷺ – عن جبريل – عليه السلام – دون أن يزيد فيه شيئا ، أو ينقص منه شيئا ، وأنه – سبحانه – قد أعطى نبيه – ﷺ – من المعجزات ، ومن الخيرات والبركات .. ما لم يعط غيره .

وبعد هذا التصوير البديع لما كان عليه النبى - ﷺ - من حق واضح ، ومن تكريم عظيم ومن طاعة تامة لحالقه - عز وجل - بعد كل ذلك أخذت السورة الكريمة ، في تصوير ما عليه المشركون من باطل وجهل وفي تبكيتهم على عبادتهم لأصنام لا تسمع ولا تبصر ، ولا تملك الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها .. فقال - تعالى - :

أَفَرَء يَتُمُ اللَّه وَالْعُزَىٰ ﴿ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَالْمَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللّهُ وَاللَّا

والهمزة في قوله: ﴿ أَفرأيتم ﴾ للإنكار والتهكم ، والفاء لترتيب الرؤية على ما سبق ذكره من صفات جليلة لله – تعالى – تدل على وحدانيته ، وكمال قدرته ، ومن ثناء على النبى – ﷺ – وعلى جبريل – عليه السلام – والرؤية هنا ، علمية ومفعولها الثاني محذوف ، لدلالة قوله – سبحانه – ﴿ أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الأَنْثَى ﴾ عليه .

و« اللات » اسم لصنم كان لثقيف بالطائف. قال الشاعر:

وفرت ثقيف إلى « لاتها » عنقلب الخائب الخاسر

وكان هذا الصنم على هيئة صخرة مربعة ، قد بنوا عليه بناء ونقشوا عليه نقوشا ، وكانت قريش وجمهور العرب ، يعظمونه ويعبدونه ..

وكأنهم قد سموه بهذا الاسم ، على سبيل الاشتقاق من اسم الله - تعالى - فقالوا « اللات » قصداً للتأنيث ..

و العزى ﴾ : فُعْلَى من العز . وهى اسم لصنم ، وقيل لشجرة حولها بناء وأستار ، وكانت بمكان يقال له نخلة ، بين مكة والطائف ، وكانت قريش تعظمها ، كها قال أبو سفيان يوم أحد « لنا العزى ولا عزى لكم » .

فقال - ﷺ - قولوا له: «الله مولانا ولا مولى لكم».

ولعلهم قد سموها بذلك . أخذا من لفظ العزيز ، أو من لفظ العز ، فهى تأنيث الأعز ، كالفضلى والأفضل .

وأما « مناة » فكانت صخرة ضخمة ، بمكان يقال له المشلل ، بين مكة والمدينة ، وكانت قبيلة خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة .

قالوا : وسميت بهذا الاسم ، لأن دماء الذبائح كانت تمني عندها ، أي : تراق وتسكب .

والمعنى : لقد ذكرنا لكم - أيها المشركون - ما يدل على وحدانيتنا ، وكمال قدرتنا . وسمو منزلة نبينا - على الخبرونى بعد ذلك ما شأن هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع ، كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . إنها أشياء فى غاية الحقارة والعجز ، فكيف سويتم بينها وبين الخالق - عز وجل - فى العبادة ، وكيف أبحتم لأنفسكم تعظيمها ، وزعمتم أنها بنات الله ...؟.

فالمقصود بالاستفهام التعجيب من أحوالهم ، والتجهيل لعقولهم .

ويصح أن تكون الرؤية في قوله – سبحانه – ﴿ أَفَرَأَيْتُم ﴾ بصرية ، فلا تحتاج إلا لمفعول واحد . أي : انظروا بأعينكم إلى تلك الأصنام ، التي من أشهرها : اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، أترونها تملك الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها ؟ إنها لا تملك شيئا ، فكيف عظمتموها مع حقارتها وعجزها ؟ .

والاستفهام – أيضا – للتهكم بهم ، والتعجيب من تفكيرهم السقيم .

قال الآلوسي : والظاهر أن « الثالثة الأخرى » صفتان لمناة . وهما على ما قيل للتأكيد ..

وقال بعض الأجلة : الثالثة للتأكيد . و﴿ الأخرى ﴾ للذم بأنها متأخرة في الرتبة ، وضيعة المقدار ..

والكلام خطاب لعبدة هذه المذكورات ، وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون : إن الملائكة - عليهم السلام - وتلك المعبودات الباطلة ، بنات الله . - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فقيل لهم توبيخا وتبكيتا : ﴿ أَفرأيتم اللات والعزى.....﴾ الخ(١) .

وقوله − سبحانه − : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الأَنْثَى . تَلَكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضَيْرَى ﴾ توبيخ آخر لهم على جهلهم ، وبيان لسبب التوبيخ والتهكم ..

ولفظ « ضيزى » بمعنى جائرة وظالمة . يقال : ضاز فلان فى حكمه ، إذا جار وظلم ولم يراع القسط فى أقواله وأفعاله ، ويقال : ضاز فلان فلانا حقه ، إذا بخسه ونقصه ..

قال الجمل ما ملخصه: قرأ الجمهور ﴿ ضيزى ﴾ من ضازه يضيزه . إذا جار عليه ، فمعنى « ضيزى » جائرة . وعلى هذا فتحتمل وجهين : أحدهما أن تكون صفة على ﴿ فعلى ﴾ ، - بضم الفاء - وإنما كسرت الفاء لتصح الياء كبيض - جمع أبيض - .. وثانيها : أن تكون من ضأزه بالهمز كقراءة ابن كثير ، إلا أن الهمزة قد خففت .. ومعنى ضأزه يضأزه : نقصه .. (\*) .

أى : أجعلتم لله - تعالى - البنات ، وجعلتم لأنفسكم البنين ، مع تفضيلكم للبنين على البنات ، ومع اعترافكم بأن الله - تعالى - هو الخالق لكم ولكل شيء .

إن فعلكم هذا لهو في غاية الجور والظلم ، لأنكم نسبتم إلى الله – تعالى – وهو خالقكم ما استنكفتم من نسبته لأنفسكم ..

فأنت ترى أنه - سبحانه - لم يكتف بوصفهم بالكفر ، بل أضاف إلى ذلك وصفهم بالجور والحمق وانطاس البصيرة .

وجملة : ﴿ تلك إذا قسمة ضيرى ﴾ تعليل للإنكار والتوبيخ المستفاد من الاستفهام في قوله : ﴿ أَلَكُم الذَّكُر وله الأنثى ﴾ .

وقدم – سبحانه – الجار والمجرور في قوله : ﴿ أَلَكُمْ ... ﴾ لإفادة التخصيص . والإشارة بتلك تعود إلى القسمة المفهومة من قوله : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الأَنْثَى ﴾ .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) راجع حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٣٠.

و﴿ إِذًا ﴾ في قوله : ﴿ تلك إذا ... ﴾ حرف جواب . أي : إن كان الأمر كما زعمتم ، فقسمتكم إذا قسمة جائرة ظالمة .

ثم بين لهم - سبحانه - وجه الحق في هذه الأصنام فقال : ﴿ إِن هِي إِلا أَسَاء سميتموها أَنتم وآباؤكم ، ما أنزل الله بها من سلطان ... ﴾ . أي : ما هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله ، أوتوهمتم أنها تشفع لكم عنده - تعالى - . ما هي إلا أسباء محضة ، ليس فيها شيء أصلا من صفات الألوهية ، وأنتم وآباؤكم سميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم ، دون أن يكون معكم على هذه التسمية شيء من الحجة أو الدليل أو البرهان ..

فالضمير « هي » يعود إلى اللات والعزى ومناة وغيرها من الآلهة الباطلة .

والمراد بقوله : ﴿ أسهاء ﴾ : أنها ليس لها من الألوهية التي أثبتُوها لها سوى اسمها ، وأما معناها وحقيقتها فهي أبعد ما تكون عن ذلك ..

وجملة « سميتموها » صفة للأسهاء ، والهاء هي المفعول الثاني ، والمفعول الأول محذوف ، والتقدير : إن هي إلا أسهاء سميتموها الأصنام ، أي : سميتم بها الأصنام .

والمراد بالسلطان : الحجة والدليل ، والمراد بالإنزال : الإخبار بأنها آلهة و« من » مزيدة لتوكيد عدم الإنزال على سبيل القطع والبت ..

أى : ما أخبر الله - تعالى - عنها بأنها آلهة ، بأى لون من ألوان الإخبار ، ولا توجد حجة من الحجج حتى ولو كانت واهية تشير إلى ألوهيتها ..

ثم يهمل - سبحانه - خطابهم بعد ذلك ، ويذرهم في أوهامهم يعمهون ، ويلتفت بالحديث عنهم حتى كأنهم لا وجود لهم ، فيقول : ﴿ إِن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ... ﴾ . أى : ما يتبع هؤلاء الجاهلون في عبادتهم لتلك الآلهة الباطلة ، إلا الظنون الكاذبة ، وإلا ما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء ، وتقليد للآباء بدون تفكر أو تدبر ..

فالمراد بالظنَ هنا: الظن الباطل الذي يقوم على الاعتقاد الفاسد، كما في قوله - تعالى - : ﴿ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَا الظن وإنْ هُمْ إِلَا يُخْرَصُونَ ﴾ .

والتعریف فی قوله - سبحانه - : ﴿ وما تهوی الأنفس ﴾ عوض عن المضاف إليه . و﴿ ما ﴾ موصولة والعائد محذوف . أی : والذی تهواه أنفسهم التی استحوذ علیها الشيطان .. وجلة : ﴿ ولقد جاءهم من ربهم الهدی ﴾ حالية من فاعل « يتبعون » ، وجیء بها لزيادة التعجب من حالهم .

أى : هم ما يتبعون إلا الظنون وما تهواه أنفسهم المحجوبة عن الحق ، والحال أنه قد جاء

إليهم ، ووصل إلى مسامعهم من ربهم ، ما يهديهم إلى الصواب لو كانوا يعقلون . وأكد - سبحانه - هذه الجملة بلام القسم وقد ، لتأكد الخبر ، ولزيادة التعجب من أحوالهم التي بلغت الغاية في الغرابة ..

ر والتعبير بقوله : ﴿ جاءهم ﴾ يشعر بأن الحق قد وصل إليهم بدون عناء منهم ، ولكنهم مع ذلك رفضوه وأعرضوا عنه .

والتعریف فی لفظ « الهدی » یدل علی کهاله وسموه . أی . ولقد جاءهم من ربهم الهدی الکامل الذی ینتهی بن یتبعه إلی الفوز والسعادة .

والمراد به : ما جاء به النبي - ﷺ - من قرآن كريم ومن سنة مطهرة ..

ثم بين - سبحانه - أن شهوات النفس ومطالبها وأمنياتها لا تتحقق إلا في الإطار الذي يريده الله - تعالى - لها ، فقال : ﴿ أَمِ لَلْإِنْسَانَ مَا تَمْنَى . فَلَلَّهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ .

والاستفهام هنا - أيضاً - للإنكار، ولإبطال اتباعهم للظنون ولما تهواه أنفسهم ..

أى : إن هؤلاء قد اتبعوا في ضلاطم وكفرهم الظنون والأوهام ، وما تشتهيه قلوبهم من حب للرياسة ، ومن تقليد للآباء ، ومن تطلع إلى أن هذه الأصنام ستشفع لهم عند الله – تعالى – .. مع أن وقائع الحياة وشواهدها التي يرونها بأعينهم ، تدل دلالة واضحة ، على أنه ليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه ، وليس كل ما يريده يتحقق له .. لأن كل شيء في هذه الحياة مرهون بإرادته ومشيئته – سبحانه – وهو – عز وجل – صاحب الدار الآخرة ، وصاحب الدار الأولى وهي دار الدنيا ، ولا يقع فيها إلا ما يريده ..

فالمقصود من الآيتين الكريمتين ، نفى ما كان يتمناه أولئك المشركون من شفاعة أصنامهم لهم يوم القيامة ، كما حكى عنهم - سبحانه - ذلك فى قوله : ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ... ﴾ . ونفى ما كانت تتطلع إليه نفوس بعضهم ، من نزول القرآن عليه ، أو من اختصاصه بالنبوة . فقد حكى - سبحانه - عنهم قولهم : ﴿ .. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾(١) .

كها أن المقصود بها كذلك ، ترويض النفس البشرية على عدم الجَرى وراء ظنونها وأهوائها ، بل عليها أن تتمسك بالحق ، وأن تعتصم بطاعة اقه - تعالى - وأن تباشر الأسباب التى شرعها - سبحائه - ، ثم بعد ذلك تترك النتائج له يسيرها كيف يشاء ، فإن له الآخرة والأولى .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٣١.

وقدم – سبحانه – الجار والمجرور في قوله : ﴿ أَمْ لَلْإِنْسَانَ مَا تَنَى ﴾ لإِفَادة أَنْ هذا التمنى هو محط الإِنكار ، وأَنْ الإِنسَانَ العاقل هو الذي لا يجرى وراء أمنياته ، وإنما هو الذي يسعى إلى تحقيق ما أمره الله – تعالى – به من تكاليف .

وقدم - سبحانه - الآخرة على الأولى ، لأنها الأهم ، إذ نعيمها هو الحالد الباقى ، أما شهوات الدنيا وملذاتها ، فهي مها كثرت ، زائلة فانية .

ثم بين - سبحانه - أن الملائكة مع سمو منزلتهم ، وشدة حرصهم على طاعة الله - تعالى - ، لا يملكون الشفاعة لأحد إلا بإذنه - عز وجل - فقال : ﴿ وكم من ملك في السموات ، لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾.

و « كم » هنا خبرية بمعنى كثير ، وهى فى موضع رفع على الابتداء ، وخبرها جملة ، « لا تغنى شفاعتهم ... » وهى وإن كانت مفردة لفظا ، إلا أنها فى معنى الجمع ..

أى : وكثير من الملائكة المقربين لدينا فى السموات العلا ، لا تغنى شفاعتهم عندنا شيئا من الأشياء . إلا من بعد أن يأذن الله – تعالى – لهم فيها ، لمن يشاء أن يشفعوا له ، ويرضى – سبحانه – عن هذا المشفوع له .

فالآية الكريمة من قبيل ضرب المثل للمشركين، الذين توهموا أن أصنامهم ستشفع لهم، وكأنه – سبحانه – يقول لهم : إذا كان الملائكة مع سمو منزلتهم عندنا لا يشفعون إلا بإذننا ، ولمن نرضى عنه ... فكيف وصل بكم الجهل والحمق – أيها المشركون – إلى توهم أن أصنامكم – مع خستها وحقارتها – ستشفع لكم عندنا ؟ .

وقوله: ﴿ فَي السموات ﴾ صفة « لملك » والمقصود بهذه الصفة التشريف والتكريم . وقوله : ﴿ شيئًا ﴾ التنكير فيه للتقليل والتعميم ، وهو في موقع المفعول المطلق . أي : لا تغنى شفاعتهم شيئًا من الإغناء حتى ولو كان في غاية القلة ..

وشبيه يهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .. ﴾ (١) . وقوله -سبحانه-: ﴿ .. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ﴾ (١) . وقوله -سبحانه-: ﴿ .. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ﴾ (١) . وقوله -سبحانه-: ﴿ .. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون أو الكراد المراد الكراد ال

وهذه الآيات الكريمة بجانب تيئيسها للكافرين من الحصول على أية شفاعة ، لأنهم ليسوا من رضى الله عنهم ، تدعو المؤمنين إلى مواصلة المحافظة على أداء حقوقه - سبحانه - ،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٨.

لينالوا رضاه عنهم يوم القيامة ، وليكونوا أهلا للحصول على الشفاعة التي يبغونها .

ثم عادت السورة إلى ذم الكافرين الذين وصفوا الملائكة بصفات لا تليق بهم . فقال الله عن حساب وجزاء وثواب عن الذين لا يؤمنون بالآخرة في وما فيها من حساب وجزاء وثواب وعقاب .. ﴿ ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ﴾، أى : ليصفون الملائكة بوصف الإناث فيقولون : الملائكة بنات الله كها قال - تعالى - : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ، ستكتب شهادتهم ويسألون ﴾ (١) .

ولفظ : « الملائكة » هنا في معنى استغراق كل فرد ، أى : ليسمون كل واحد منهم ويصفونه بصفة الأنوثة .

وقوله - سبحانه : ﴿ وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن ... ﴾ رد عليهم فيها قالوه ، وتجهيل لهم فيها زعموه ، والجملة حال من ضمير « ليسمون » .

أى : إنهم ليصفون الملائكة بالأنوثة ، والحال أنهم لاعلم لهم بتكوين هؤلاء الملائكة ، أو بصفتهم .. وإنما يتبعون الظن الباطل في أقوالهم وأحكامهم ..

﴿ .. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ أى : وإن الظن الباطل ، والاعتقاد الخاطىء لا يغنى فى معرفة الحق شيئا ، حتى ولو كان هذا الشيء قليلا ، لأن العقائد السليمة ، لا تبنى على الحقائق الراسخة والعلوم الثابتة .

وأظهر – سبحانه – لفظ الظن هنا ، مع تقدم ذكره لتكون الجملة مستقلة بنفسها ، ولتكون – أيضا – بمثابة المثل الذى يقال فى الموضع الذى يناسبه .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد وبخت المشركين على شركهم بأسلوب منطقى سليم ، حيث ساقت لهم الحقائق فى أسلوب يغلب عليه طابع الموازنة والمقارنة ، والاستشهاد بالواقع ، ووضع أيديهم على أماكن الدواء ، لو كانوا بمن يريدونه ، ويبحثون عنه .

وبعد هذا البيان الحكيم الذي يحق الحق ، ويبطل الباطل ، أمر الله – تعالى – نبيه – يَجِيهِ – أي يمضى في طريقه الذي رسمه – سبحانه – له ، وأن يترك حساب هؤلاء الضالين لله – تعالى – الذي يجازي كل نفس بما كسبت ، والذي يعلم السر وأخفى ، والذي رحمته وسعت كل شيء .. فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ١٩.

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّى عَن ذِكْرِ نَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَا ٱلْحَيُوةَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَن ذِكْرِ نَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَا ٱلْحَيُوةَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَن فَلَا يُعْرَى الْمُواعِن الْعَلَمُ عِمَن الْعَلَمُ عِمْن الْعِيلِةِ وَهُوا عَلَمُ بِمَن الْمَتَدَى ﴿ وَاللّهُ مَا فِي ٱلسّمَوَ نِ وَمَا فِي ٱللّهُ مَن اللّهُ مَا فِي ٱللّهُ مَن اللّهُ مَا فَي الْأَرْضِ لِيجْزِي ٱلّذِينَ اَسْتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَعْزِي ٱلّذِينَ اَحْسَنُوا فِي اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

والفاء في قوله : ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ للإفصاح .. وأصل الإعراض : لفت الوجه عن الشيء ، لأن الكاره لشيء يعرض بصفحة خده عنه وأصل الإعراض : ترك هؤلاء المشركين ، وعدم الحرص على إيمانهم ، بعد أن وصلتهم دعوة الحق .. أي : إذا كان الأمر كما ذكرنا لك – أيها الرسول الكريم – من أن هؤلاء المشركين ، ما يتبعون في عقائدهم إلا الظن الباطل ، وإلا ما تشتهيه أنفسهم ..

فاترك مجادلتهم ولا تهتم بهم ، بعد أن بلغتهم رسالة ربك .. فإنهم قوم قد أصروا على عنادهم . وعلى الإدبار عن وحينا وقرآننا الذى أنزلناه إليك ، ولم يريدوا من حياتهم إلا التشبع من زينة الحياة الدنيا ، ومن شهواتها ومتعها ..

ومن كان كذلك فلن تستطيع أن تهديه ، لأنه آثر الغي على الرشد ، والضلالة على الهداية . وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإضهار ، فقيل : ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ﴾ ولم يقل : فأعرض عنهم .. لبيان ما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ، وهي أنهم قوم أعرضوا عن الوحى ، ولم يريدوا سوى متع دنياهم ، وأما ما يتعلق بالآخرة فهم في غفلة عنه .

وقوله : ﴿ ذلك مبلغهم من العلم ﴾ تسلية له - على أصابه منهم ، وتحقير لهم

ولأفكارهم ، وتهوين من شأنهم .. أى : ذلك الذى تراه منهم من التولى عن قرآننا ، ومن الحرص على عرض الحياة الدنيا ، منتهى علمهم ، ولا علم سواه ..

· فاسم الإشارة « ذلك » يعود إلى المفهوم من الكلام السابق وهو توليهم عن القرآن الكريم ، وتكالبهم على الحياة الدنيا ..

وفى هذه الجملة المعترضة ما فيها من تحقير أمرهم ، ومن الازدراء بعلمهم الذى أدى بهم إلى إيثار الشر على الخير ، والعاجلة على الآجلة ..

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِن رَبِكَ هُوَ أَعْلَمُ بَمْنَ ضَلَ عَنَ سَبِيلُهُ ... ﴾ تعليل للأمر بالإعراض عنهم ، والإهمال لشأنهم ، وتسلية أخرى له – ﷺ – .

أى: امض – أيها الرسول الكريم – فى طريقك ، وأعرض عن هؤلاء الجاحدين المعاندين ، الذين أصروا على عدم الاستجابة لك ، بعد أن سلكت معهم كل وسيلة تهديهم إلى الحق .. إن ربك – أيها الرسول الكريم – هو أعلم بمن أصر من الناس على الضلال ، وهو – سبحانه – أعلم بمن شأنه الاهتداء ، والاستجابة للحق ..

والمراد بالعلم هنا لازمه ، أى : ما يترتب عليه من ثواب وعقاب ، ثواب للمؤمنين ، وعقاب للكافرين .

وكرر – سبحانه – قوله ﴿ هو أعلم ﴾ لزيادة التقرير ، والمراد بمن ضل : من أصر على الضلال ، وبمن اهتدى : من عنده الاستعداد لقبول الحق والهداية .

وقدم - سبحانه - من ضل على من اهتدى هنا ، لأن الحديث السابق واللاحق معظمة عن المشركين ، الذين عبدوا من دون الله - تعالى - أصناما لا تضر ولا تنفع ..

وضمير الفَصل في قوله – سبحانه – ﴿ هُو أَعلَم ﴾ لتأكيد هذا العلم ، وقصره عليه – سبحانه – قصرا حقيقيا ، إذ هو – تعالى – الذي يعلم دخائل النفوس ، وغيره لا يعلم .

ثم بين – سبحانه – ما يدل على شمول ملكه لكل شيء فقال : ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض .. ﴾ . أي : ولله – تعالى – وحده جميع ما في السموات وما في الأرض خلقا ، وملكا ، وتصرفا ..

واللام في قوله : ﴿ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسني ﴾ متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام السابق.

أى : فعل ما فعل - سبحانه - من خلقه للسموات والأرض وما فيها ، ليجزى يوم

القيامة ، الذين أساءوا في أعالهم بما يستحقونه من عقاب ، وليجزى الذين أحسنوا في أعالهم بما يستحقونه من ثواب .

وقوله: ﴿ بالحسنى ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أى : بالمثوبة الحسنى التي هى الجنة . وقوله : ﴿ الذين وقوله : ﴿ الذين المناهِ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

والمراد بكبائر الإِثم : الآثام الكبيرة ، والجرائم الشديدة ، التي يعظم العقاب عليها . كقتل النفس بغير حق ، وأكل أموال الناس بالباطل ..

والفواحش: جمع فاحشة ، وهي ما قبح من الأقوال والأفعال كالزنا ، وشرب الخمر .. وعطفها على كبائر الإثم من باب عطف الخاص على العام ، لأنها أخص من الكبائر ، وأشد إثها .

واللمم: ما صغر من الذنوب ، وأصله: ما قل قدره من كل شيء: يقال: ألم فلان بالمكان ، إذا قل مكثه فيه . وألم بالطعام: إذا قل أكله منه .. وقيل: اللمم ، مقاربة الذنب دون الوقوع فيه ، من قولهم: ألم فلان بالشيء ، إذا قاربه ولم يخالطه ..

وجمهور العلماء على أن الاستثناء هنا منقطع ، وأن اللمم هو الذنوب الصغيرة ، كالنظرة الخائنة ولكن بدون مداومة ، والإكثار من المازحة ..

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « واللمم » : صغائر الذنوب ، ومحقرات الأعمال ، وهذا ﴿ استثناء منقطع ..

قال الإمام أحمد: عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم ، مما قال أبو هريرة ، عن النبى - على الله - قال: « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .

وعن مجاهد أنه قال في هذه الآية ﴿ إلا اللمم ﴾ الذي يلم بالذُّنب ثم يدعه ، كما قال الشاعر :

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما (۱) ومن العلماء من يرى أن الاستثناء هنا متصل ، وأن المراد باللمم ارتكاب شيء من الفواحش ، ثم التوبة منها توبة صادقة نصوحا ..

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٥٥.

فعن الحسن أنه قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، ثم لا يعود ... (۱) . ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب، لأن العلماء قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر، وأن اللمم من النوع الثانى الذى لا يدخل تحت كبائر الإثم والفواحش. قال صاحب الكشاف: واللمم: ماقل وصغر ... والمراد به الصغائر من الذنوب، ولا يخلو قوله - تعالى - ﴿ إلا اللمم ﴾ من أن يكون استثناء منقطعا .. كأنه قيل: كبائر الإثم غير اللمم (۱) .

وليس المقصود من قوله - تعالى - : ﴿ إِلاَ اللَّمَ ﴾ فتح الباب لارتكاب صغائر الذنوب ، وإنما المقصود فتح باب التوبة ، والحض على المبادرة بها ، حتى لا ييأس مرتكب الصغائر من رحمة الله - تعالى - وحتى لا يمضى قدما في ارتكاب هذه الصغائر ، إذ من المعروف أن ارتكاب الصغائر ، قد يجر إلى ارتكاب الكبائر .

كذلك من المقصود بهذا الاستثناء أن لا يعامل مرتكب الصغائر ، معاملة مرتكب الكبائر .

هذا ، وقد أفاض الإمام الألوسى في الحديث عن الكبائر والصغائر ، فقال : والآية عند الأكثرين دليل على أن المعاصى منها الكبائر ، ومنها الصغائر ..

وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام، وقالوا : سائر المعاصي كبائر .

ثم قال : واختلف القائلون بالفرق بين الكبائر والصغائر في حد الكبيرة فقيل : هي كل ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد ، بنصّ كتاب أو سنة ..

وقيل: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة.

واعتمد الواحدى أنه لا حد لها يحصرها ويعرفها العباد به ، وقد أخفى الله - تعالى - أمرها ليجتهدوا في اجتناب المنهى عنه ، رجاء أن تجتنب الكبائر ..(").

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن رَبِكُ وَاسْعِ الْمُغْفِرَةُ ... ﴾ تعليل لاستثناء اللَّمِ ، وتنبيه على أَن إخراجه عن حكم المؤاخذة ، ليس لخلوه عن الذنب في ذاته ، بل لسعة رحمة الله ومغفرته .

أى : إن ربك – أيها الرسول الكريم – واسع المغفرة والرحمة ، لعباده الذين وقعوا فيها نها عنه – سبحانه – ثم تابوا إليه توبة صادقة نصوحا .

ثم بين - سبحانه - أن هذه الرحمة الواسعة ، صادرة عن علم شامل للظواهر والبواطن ،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جدة ص ٢٥٦.

۲) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٦١.

فقال : ﴿ هُو أَعلم بكم ، إذ أنشأكم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ... .

والظرف « إذ » متعلق بقوله ﴿ أعلم ﴾ والأجنة : جمع جنين ، ويطلق على ما يكون بداخل الأرحام قبل خروجه منها .

وسمى بذلك ، لأنه يكون مستترا في داخل الرحم ، كما قال – تعالى – : ﴿ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث .. ﴾(١) .

أى : هو – سبحانه –أعلم بكم من وقت إنشائه إياكم من الأرض ، ضمن خلقه لأبيكم. آدم ، ومن وقت أن كنتم أجنة فى بطون أمهاتكم ، يعلم أطواركم فيها ، ويرعاكم برحمته ، إلى أن تنفصلوا عنها .

وقال – سبحانه – ﴿ في بطون أمهاتكم ﴾ مع أن الجنين لا يكون إلا في بطن أمه ، للتذكير برعايته – تعالى – لهم ، وهم في تلك الأطوار المختلفة من وقت العلوق إلى حين الولادة ، وللحض على مداومة شكره وطاعته .

وقوله - تعالى - : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ تحذير من التفاخر بالأعال والأحساب والأنساب ، لأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس ، والفاء للتفريع على ما تقدم . أى : إذا كان الأمر كما ذكرت لكم من عدم مؤاخذتي إياكم على اللمم ، فإن ذلك بسبب سعة رحمتي ، فلا تمدحوا أنفسكم بأنكم فعلتم كذا وكذا من الأفعال الحسنة ، بل اشكروني على سعة رحمتي ومغفرتي ، فإني أنا العليم بسائر أحوالكم ، الخبير بالظواهر والبواطن للأتقياء والأشقياء .

قالوا: والآية نزلت في قوم من المؤمنين ، كانوا يعملون أعمالا حسنة ، ثم يتفاخرون بها . قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ... ﴾ أى فلا تنسبوها إلى زكاء العمل ، وزيادة الخير . وعمل الطاعات ، أو إلى الزكاء والطهارة من المعاصى ، ولا تثنوا عليها واهضموها فقد علم الله الزكى منكم والتقى أولا وآخرا ، قبل أن يخرجكم من صلب آدم ، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم .

وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء ، فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل الصالح ، من الله وبتوفيقه وتأييده . ولم يقصد به التمدح ، لم يكن من المزكين لأنفسهم ، لأن المسرة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر لله - تعالى -

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٢٣.

وقال الآلوسى: والمراد النهى عن تزكية السمعة أو المدح للدنيا ، أو التزكية على سبيل القطع ، وأما التزكية لإثبات الحقوق ونحوه – كالإخبار عن أحوال الناس بما يعلم منهم وجربوا فيه من ثقة وعدالة فهى جائزة(١٠) .

وبعد هذا التوجيه الحكيم للنفوس البشرية ، والبيان البديع لمظاهر رحمة الله – تعالى – بعباده بعد ذلك أخذت السورة في الحديث مرة أخرى عن الكافرين . وفي الرد على شبهاتهم ، وفي بيان مظاهر قدرته – تعالى – فقال – سبحانه – :

أَفَرَءَ يِّتَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ وَأَعْطَىٰ قِلْيلًا وَأَكْدَىٰۤ المُ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِي ﴿ أَمْ لَمْ يُنْبَأَ إِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١٠٥ وَإِبْرُهِيمُ ٱلَّذِي وَفَّى ١٠٥ أَلَّا نَرِرُ وَاذِرَهُ وُزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الله وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسُوْفَ يُرَىٰ ١٠٠ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ١١٠ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنهَىٰ الله وَأَنَّهُ وَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اللهِ وَأَنَّهُ وَهُو أَمَاتَ وَأَحْيَا اللهُ وَأَنَّهُ,خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَ ٱلأُنثَىٰ ﷺ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمُنَىٰ ﷺ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ وَأَنَّهُ مُواَّغُنَّىٰ وَأَقَنَّىٰ ١٠٠ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَى ﴿ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ۞ وَثُمُودَا فَمَا آَبْقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن فَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ١٠٠٥ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ ١٣٠٥ فَغَشَّنْهَامَاغَشِّيٰ ١٠٥٥ فَبِأَيَّءَالْآءِ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ ١٠٠٠ هَٰذَانَذِيرُ مِّنَٱلنُّذُرِٱلْأُولَٰىٰ ۞أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ ۞لَبْسَلَهَامِن

<sup>(</sup>١.) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٦٤.

# دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَاللَّهِ كَاشِفَةً وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ذكر المفسرون روايات في سبب نزول قوله – تعالى – : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الذَى تُولَى . وأَعطَى قليلا وأَكْدَى ﴾ منها : أنها نزلت في الوليدبن المغيرة ، كان قد سمع قراءة النبي – ﷺ – ، وجلس إليه ووعظه ، فَهَمَّ أَن يدخل في الإسلام . فعاتبه رجل من المشركين ، وقال له : أتترك ملة آبائك ؟ ارجع إلى دينك ، واثبت عليه ، وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة ، لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال .

فوافقه الوليد على ذلك ، ورجع عهاهم به من الدخول في الإسلام ، وأعطى بعض المال لذلك الرجل ، ثم أمسك عن الباقى ، وبخل به ، فأنزل الله – تعالى – هذه الآيات .. '' .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أَفَرَأَيْتَ ....﴾ للتعجيب من حال هذا الإنسان ، الذي أعرض عن الحق ، بعد أن عرف الطريق إليه .

أى : أفرأيت – أيها الرسول الكريم – حالا أعجب من حال هذا الإنسان الذى تولى عن الهدى ، ونبذه وراء ظهره ، بعد أن قارب الدخول فيه .

﴿ وأعطى قليلا ﴾ من العطاء ﴿ وأكدى ﴾ أى ثم قطع هذا العطاء .

قال صاحب الكشاف : ﴿ وأكدى ﴾ أى : وقطع عطيته وأمسك ، وأصله إكداء الحافر ، وهو أن تلقاه كديه ، وهي صلابة كالصخر فيمسك عن الحفر ..'`` .

والمراد به هنا : ذمه بالبخل والشح ، بعد ذمه بالتولى عن الحق .

﴿ أعنده علم الغيب فهو يرى ﴾ أى : أعند هذا الإنسان الذى أعرض عن الرشد ، علم الغيوب المستترة عن الأعين والنفوس ، فهو وحده يراها ، ويطلع عليها ويعلم أن في إمكان الغير أن يحمل عنه أوزاره وذنوبه يوم القيامة ؟ .

كلا ، إنه لا علم عنده بشيء من ذلك ، وإنما هو قد ارتد على أعقابه ، لانطهاس بصيرته . بعد أن قارب الرشد والصواب .

فالاستفهام في قوله : ﴿ أعنده علم الغيب ... ﴾ للنفي والإنكار .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٣٣.

وقدم - سبحانه - الظرف « عنده » وهو مسند ، على « علم الغيب » وهو مسند إليه ، لإفادة الاهتهام بهذه العندية التي من أعجب العجب ادعاؤها ، وللإشعار بأنه بعيد عنها بعد الأرض عن السهاء .

والفاء في قوله : ﴿ فهو يرى ﴾ للسببية ، ومفعول ﴿ يرى ﴾ محذوف .

أى : فهو بسبب معرفته للعوالم الغيبية ، يبصر رفع العذاب عنه ، ويعلم أن غيره سيتكفل بافتدائه من هذا العذاب .

ثم وبخه – سبحانه – على جهالته وعدم فهمه فقال : ﴿ أَمْ لَمْ يَنْبَأُ بَافَى صَحْفُ مُوسَى ، وَإِبْرَاهِيمُ الذي وَفَى ، أَنْ لَا تَزْرُ وَازْرَةً وَزْرُ أُخْرَى ...﴾ .

و« أم » هنا للإضراب الانتقالي من ذمه على إعراضه وبخله ، إلى ذمه على جهله وحمقه ، وصحف موسى : هي التوراة التي أنزلها – سبحانه – عليه .

وصحف إبراهيم : هي الصحف التي أوحى الله - تعالى - إليه بما فيها ، وقد ذكر سبحانه ذلك في قوله تعالى : ﴿ إِن هذا لَفَي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ﴾ .

وخصت صحف هذين النبيين الكريمين بالذكر ، لأنها كانت أشهر من غيرها عند العرب ، وكانوا يسألون أهل الكتاب من اليهود عها خفى عليهم من صحف موسى .

وقدم – سبحانه – هنا صحف موسى ، لاشتهارها بسعة الأحكام التي اشتملت عليها ، بالنسبة لما وصل إليهم من صحف إبراهيم .

وأما في سورة الأعلى فقدمت صحف إبراهيم على صحف موسى لوقوعها بدلا من الصحف الأولى ، وصحف إبراهيم أقدم من صحف موسى ، فكان الإتيان بها على الترتيب الزمنى أنسب بالمقام .

وحذف – سبحانه – متعلق « وفيَّ » ليتناول كل ما يجب الوفاء به ، كمحافظته على أداء حقوق الله – تعالى – ، واجتهاده في تبليغ الرسالة التي كلفه – سبحانه – بتبليغها ، ووقوفه عند الأوامر التي أمره – تعالى – بها ، وعند النواهي التي نهاه عنها ..

و﴿ أَن ﴾ في قوله – تعالى – : ﴿ أَن لا تَزْرُ وَازْرَةَ وَزَرُ أَخْرَى ﴾ مخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن محذوف ، والجملة بدل من صحف موسى وإبراهيم .

وقوله ﴿ تزر ﴾ من الوزر بمعنى الحمل .. وقوله ﴿ وازرة ﴾ صفة لموصوف محذوف . أى : نفس وازرة .

والمعنى : إذا كان هذا الإنسان المتولى عن الحق .. جاهلا بكل ما يجب العلم به من شئون

الدين ، فهلا سأل العلماء عن صحف موسى وإبراهيم - عليهها السلام - ففيها أنه لا تحمل نفس آئمة حمل أخرى يوم القيامة .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ أَلا تَزَرُ وَازَرَةُ وَزَرَ أَخْرَى ﴾ أى : أنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل ، حمل نفس أخرى .. ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره . ليتخلص الثانى من عقابه . ولا يقدح فى ذلك قوله - ﷺ - : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن ذلك وزر الإضلال الذى هو وزره لا وزر غيره (١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ... ﴾ معطوف على ما قبله ، لبيان عدم إثابة الإنسان بعمل غيره ، إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب سواه .

أى : كما أنه لا تحمل نفس آثمة حمل نفس أخرى ، فكذلك لا يحصل الإنسان إلا على نتيجة عمل غيره .

فالمراد بالسعى في الآية . السعى الصالح ، والعمل الطيب ، لأنه قد جاء في مقابلة الحديث عن الأوزار والذنوب .

وقوله – تعالى – : ﴿ وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾ بيان لثمرة هذا السعى الصالح يوم القيامة .

أى: ليس للإنسان إلا ثمرة عمله الصالح بدون زيادة أو نقص ، وهذا العمل الصالح سوف يراه مسجلاً أمامه في صحف مكرمة ، وفي ميزان حسناته ، ثم يجازيه الله – تعالى – عليه الجزاء التام الكامل . الذي لا نقص فيه ولا بخس .

وفى رؤية الإنسان لعمله الصالح يوم القيامة ، تشريف وتكريم له ، كها قال – تعالى – ﴿ يُوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (") .

هذا ، وقد توسع العلماء في الجمع بين قوله - تعالى - : ﴿ وأن ليس للإِنسان إلا ما سعى ﴾ وبين النصوص التي تفيد أن الإِنسان قد ينتفع بعمل غيره ، وهذه خلاصة لأقوالهم :

قال الإمام ابن كثير: ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن اتبعه ، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى . لأنه ليس من عملهم ولاكسبهم ، ولهذا لم يندب إليه رسول الله

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد أية ١٢.

- على الله عن أحد من الصحابة ، ولا حثهم عليه ، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء .

فأما الدعاء والصدقة ، فذاك مجمع على وصولها ، ومنصوص من الشارع عليها . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليها « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية من بعده ، أو علم ينتفع به » . فهذه الثلاثة في الحقيقة . هي من سعيه وكده وعمله (١٠) .

وقال الجمل في حاشيته على الجلالين: واستشكل الحصر في هذه الآية ﴿ وأن ليس للإنسان الا ما سعى ﴾ بقوله - تعالى - في آية أخرى: ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ... ﴾ وبالأحاديث الواردة في ذلك كحديث: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...».

وأجيب: بأنها مخصوصمة بقوم إبراهيم وموسى ، لأنها حكاية لما فى صحفهم ، وأما هذه الأمة فلها ما سعت هى ، وما سعى لها غيرها ، لما صح من أن لكل نبى وصالح شفاعة . وهو انتفاع بعمل الغير ، ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى ، فلا يجوز أن تؤول الآية على خلاف الكتاب والسنة واجتماع الأمة ، وحينئذ فالظاهر أن الآية عامة ، قد خصصت بأمور كثيرة ..

ثم قال الشيخ الجمل – رحمه الله – : وقال الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله . فقد خرق الإجماع . وذلك باطل من وجوه كثيرة : أحدها : أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره . وهو انتفاع بعمل الغير .

ثانيها : أن النبي - ﷺ - يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها .

ثالثها : أنه - ﷺ - يشفع لأهل الكبائر في الخروج من النار ، وهذا انتفاع بسعى الغير . رابعها : أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن في الأرض ، وذلك منفعة بعمل الغير .

خامسها : أن الله – تعالى – يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط – أى من المؤمنين – بمحض رحمته ، وهذا انتفاع بغير عملهم .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٥٨.

سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخولون الجنة بعمل آبائهم ، ودلك انتفاع بمحض عمل الغير .

سابعها : قال الله - تعالى - في قصة الغلامين اليتيمين : ﴿ وَكَانَ أَبُوهِمَا صَالِحًا ﴾ فانتفعا بصلاح أبيها ، وليس من سعيها .

ثامنها : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه ، وبالعتق ، بنص السنة والإجماع ، وهو من عمل الغير .

تاسعها : أن الحج المفروض يسقط عن الميت ، بحج وليه بنص السنة ، وهو انتفاع بعمل الغير .

عاشرها : أن الحج المنذور أو الصوم المنذور ، يسقط عن الميت بعمل غيره ، وهو انتفاع بعمل الغير .

حادى عشر : المدين قد امتنع – ﷺ – من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة ، وقضى دين الآخر على بن أبى طالب ، وانتفع بصلاة النبى – ﷺ – وهو من عمل الغير .

ثانى عشر : أن النبى – ﷺ – قال لمن صلى وحده : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير .

ثالث عشر : أن الإِنسان تبرأ ذمته من ديون الغير ، إذا قضاها عنه قاض ، وذلك انتفاع بعمل الغير .

رابع عشر : أن من عليه تبعات ومظالم ، إذا حلل منها سقطت عنه ، وهذا انتفاع بعمل الغير .

خامس عشر : أن الجار الصالح ينفع في المحيا وفي المات – كما جاء في الأثر – وهذا انتفاع بعمل الغير .

سادس عشر : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم ، وهو لم يكن معهم ، ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له ، والأعمال بالنيات ، فقد انتفع بعمل غيره .

سابع عشر : الصلاة على الميت ، والدعاء له فى الصلاة ، انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره .

ثامن عشر : أن الجمعة تحصل باجتهاع العدد ، وكذا الجهاعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض .

تاسع عشر : أن الله - تعالى - قال لنبيه : ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ وقال

- تعالى - : ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات .. ﴾ فقد رفع الله - تعالى - العذاب عن بعض الناس بسبب بعض ، وذلك انتفاع بعمل الغير .

قام العشرين : أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل ، فإنه ينتفع بذلك من يُخرِج عنه ، ولا سعى له فيها .

ثم قال – رحمه الله – : ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى ، فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة ، على خلاف صريح الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة .. (۱) .

والخلاصة أن الآية الكريمة فقد تكون من قبيل العام الذى قدخص بأمور كثيرة . كما سبق أن أشرنا ، وقد تكون مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى – عليهما السلام – ، لأنها حكاية عما فى صحفهما ، أما الأمة الإسلامية فلها سعيها ، ولها ما سعى لها به غيرها ، وهذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة .

وقد قال بعض الصالحين في معنى هذه الآية : ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا ، ولله – تعالى – أن يجزيه بالحسنة ألفا فضلا .

ولهذه المسألة تفاصيل أخرى في كتب الفقه ، فليرجع إليها من شاء .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر قدرته ورحمته ، فقال - تعالى - : ﴿ وأَن إلى ربك المنتهى ﴾ . أى : وأن إلى ربك وحده - لا إلى غيره - انتهاء الخلق ومرجعهم ومصيرهم فيجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

فقوله: ﴿ المنتهى ﴾ : مصدر بمعنى الانتهاء ، والمراد بذلك مرجعهم إليه − تعالى − وحده ، ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى ﴾ أى : وأنه − سبحانه − هو الذى أوجد فى هذا الكون ما يؤدى إلى ضحك الإنسان وسروره تارة ، وما يؤدى إلى حزنه وبكائه تارة أخرى . فبسبب ما يحيط بالإنسان من مؤثرات ومن مشاعر مختلفة : تارة يضحك وتارة يبكى .

وما أكثر هذه المؤثرات والأحوال والاعتبارات والدوافع .. في حياة الإنسان .

فالآية الكريمة انتقال من وجوب الاعتبار بأحوال الآخرة إلى وجوب الاعتبار بأحوال الإنسان ، وبما يحيط به من مؤثرات تارة تضحكه وتارة تبكيه .

وأسند - سبحانه - الفعلين إليه ؛ لأنه هو خالقها ، وهو الموجد لأسبابها .

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٣٦.

وحذف - سبحانه - المفعول به لهما ، لأنها هما المقصودان بالذات ، لدلالتهما على كمال قدرته - تعالى - أى : وأنه وحده - عز وجل - هو الذى أوجد فى الإنسان الضحك والبكاء ، فالفعلان منزلان منزلة الفعل اللازم .

وقدم – سبحانه – الضحك على البكاء ، للإِشعار بمزيد فضله ومنته على عباده . وقوله : ﴿ وأنه هو أمات وأحيا ﴾ أى : وأنه – تعالى – بقدرته وحدها ، هو الذى أحيا من يريد إحياءه من مخلوقاته ، وأمات من يريد إمانته منهم .

وهذا رد على أولئك الجاهلين الذين أنكروا ذلك ، وقالوا – كما حكى القرآن عنهم – ﴿ .. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر .. ﴾ (١) .

وقوله – سبحانه – ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى ﴾ . وأصل النطفة : الماء الصافى ، أو القليل من الماء الذى يبقى فى الدلو أو القربة ، وجمعها نطف ونطاف ، يقال : نطفت القربة ، إذا تقاطر ماؤها بقلة .

وقوله : ﴿ تمنى ﴾ أى : تتدفق في رحم المرأة ، يقال : أَمْنَى الرجل وَمنَى إذا خرج منه المَنيّ .

أى : وأنه – تعالى – وحده ، هو الذى خلق الزوجين الكائنين من الذكر والأنثى ، من نطفة تتدفق من الرجل إلى رحم الأنثى ، فتلتقى ببويضة الأنثى ، فيكون منها الإنسان – بإذن الله – .

كها قال – تعالى – : ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾(٢) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وأن عليه النشأة الأخرى ﴾ أى : وأن عليه وحده – سبحانه – الإحياء بعد الإماتة ، والإعادة إلى الحياة مرة أخرى يوم البعث والنشور .

والنشأة هي المرة من الإنشاء، أي : الإيجاد والتكوين والحلق ، والأخرى : مؤنث الأخير ، والمراد أنه – سبحانه – يوجد النشأة التي لا نشأة بعدها .

وقوله : ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ أى : وأنه - سبحانه - هو الذى أغنى الناس بالأموال الكثيرة المؤثلة ، التي يقتنيها الناس ويحتفظون بها لأنفسهم ولمن بعدهم .

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة الآيات من ٣٦ إلى ٤٠.

فقوله: ﴿ أَقَنَّى ﴾ من القنية بمعنى الادخار للشيء، والمحافظة عليه.

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ أى : وأعطى القُنْية وهو ما يبقى ويدوم من الأموال ، ببقاء نفسه ، كالرياض والحيوان والبناء .

وأفرد - سبحانه - ذلك بالذكر مع دخوله في ﴿ أَغْنَى ﴾ لأن القنية أنفس الأموال وأشرفها ..

وإنما لم يذكر المفعول ، لأن القصد إلى الفعل نفسه .. (١) .

وقوله: ﴿ وأنه هو رب الشعرى ﴾ أى: وأنه - سبحانه - هو رب ذلك الكوكب المضيء، الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر، ويسمى الشعرى اليهانية.

وخص هذا النجم بالذكر ، مع أنه – تعالى – هو رب كل شيء لأن بعض العرب كانوا يعبدون هذا الكوكب ، فأخبرهم – سبحانه – بأن هذا الكوكب مربوب له – تعالى – وليس ربا كها يزعمون .

قال القرطبى: واختلف فيمن كان يعبده: فقال السدى: كانت تعبده حمير وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة، أحد أجداد النبى - على المهاته، ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبى - على ابن أبى كبشة. حين دعاهم إلى ما يخالف دينهم.. (1).

وبعد هذه الجولة في الأنفس والآفاق ، ساقت السورة جانبا من مصارع الغابرين ، فقال - تعالى - : ﴿ وأنه أهلك عادا الأولى . وثمود فيا أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى ﴾ . أى : وأنه - تعالى - هو الذى أهلك بقدرته قبيلة عاد الأولى ، وهم قوم هود - عليه السلام - .

وسميت قبيلة عاد بالأولى ، لتقدمها في الزمان على قبيلة عاد الثانية ، التي هي قوم صالح – عليه السلام – ، وتسمى – أيضا – بثمود .

وقوله : ﴿ وَثُمُودَ ﴾ معطوف على عاد . أى : وأنه أهلك – أيضا – قبيلة ثمود ، دون أن يبقى منهم أحدا .

وهلاك هاتين القبيلتين قد جاء في آيات كثيرة منها قوله – تعالى – : ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جد ٢٧ ص ٦٩.

۲) تفسير القرطبي جـ ۱۷ ص ۱۱۹.

وقوله : ﴿ وقوم نوح مَن قبل ... ﴾ أى : وأهلك – أيضا – قوم نوح من قبل إهلاكه لعاد وثمود ..

﴿ إنهم كانوا ﴾ أى : قوم نوح ﴿ هم أظلم وأطغى ﴾ أى : هم كانوا أشد فى الظلم والطغيان من عاد وثمود ، فقد آذوا نوحا – عليه السلام – أذى شديدا ، استمر صابرا عليه زمنا طويلا . وكان هلاكهم بالطوفان ، كها قال – تعالى – : ﴿ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴾ .

وقدم قبيلتي عاد وثمود في الذكر على قوم نوح – مع أن قوم نوح أسبق – لأن هاتين القبيلتين كانتا مشهورتين عند العرب أكثر ، وديارهم معروفة لهم .

والمراد بالمؤتفكات قوم لوط – عليه السلام – ، وسموا بذلك لأن قريتهم ائتفكت بأهلها ، أى : انقلبت رأسا على عقب . يقال : أَفَكَه عن كذا يَأْفِكُه إذا قلبه وصرفه . ومنه الإفك ، لأنه قلب للحق عن وجهه الصحيح .

أى: وأهلك - سبحانه - القرى المؤتفكة بأهلها ، بأن أهوى بها جبريل - عليه السلام - إلى الأرض بعد أن رفعها إلى الساء ﴿ فغشاها ما غشى ﴾ أى: فأصابها ما أصابها من العذاب المهين ، والدمار الشامل ، كما قال - تعالى - : ﴿ جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك ، وما هى من الظالمين ببعيد ﴾ (١) .

ويجوز أن يكون الضمير في ﴿ فغشاها ﴾ يعود إلى جميع الأمم المذكورة ، وأبهم - سبحانه - ما غشيهم من عذاب ، للتهويل والتعميم .

وقوله – سبحانه – ﴿ فبأَى آلاء ربك تتهارى ﴾ تذكير بنعم الله – تعالى – بعد التحذير من نقمة . أى : فبأى نعمة من نعم الله – تعالى – تتشكك أيها الإنسان .

والآلاء : جمع إلَى ، وأى : اسم استفهام المقصود به التذكير بهذه النعم .

وسمى - سبحانه - ما مر فى آيات السورة نعها ، مع أن فيها النعم والنقم ، لأن فى النقم عظات للمتعظين ، وعبرا للمعتبرين ، فهى نعم بهذا الاعتبار .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الانذار الشديد ، فقال - تعالى - : ﴿ هذا نذير من النذر الأولى ﴾ والنذير بمعنى المنذر ، وهو من يخبر غيره بخبر فيه مضرة به ، لكى يخدره . أى : هذا الرسول الكريم ، وما جاء به من قرآن حكيم ، نذير لكم - أيها الناس - من جنس الإنذارات الأولى . التى أتى بها الأنبياء السابقون لأممهم فاحذروا مخالفة رسولنا

<sup>(</sup>١) سورة هود الآيتان ٨٢، ٨٣.

- ﷺ - لأن مخالفته تؤدى إلى هلاككم وخسرانكم.

فقوله - تعالى - : ﴿ من النذر ﴾ على حذف مضاف . أى : من جنس النذر التى سبقت ..

﴿ أَرْفَتَ الآَرْفَةَ ﴾ أَى : قربت الساعة ، ودنت القيامة ، يقال : أَرِف السفر - كفرح - أَرْفًا ، إذا دنا وقرب ، وأل في الآزفة للعهد ، وهي عَلَم بالغلبة على الساعة .

﴿ ليس لها ﴾ أى : الساعة ﴿ من دون الله كاشفة ﴾ أى : ليس لها أحد سوى الله - تعالى - يستطيع الإخبار عنها ، والكشف عن علاماتها ، والعلم بوقتها وبوقوعها . والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أفمن هذا الحديث تعجبون ﴾ للإنكار والتوبيخ . أى : أفمن هذا القرآن وما اشتمل عليه من هدايات وتشريعات .. تتعجبون ، وتنكرون كونه من عند الله - تعالى - .

﴿ وتضحكون ولا تبكون ﴾ أى : وتضحكون ضحك استهزاء وتهكم منه وممن جاء به - ﷺ - ولا تبكون خشية من الله - تعالى - ، ومن سباع ما اشتمل عليه هذا القرآن من وعد ووعيد .

﴿ وأنتم سامدون ﴾ أى : وأنتم لاهون معرضون ، يقال : سمَد يسمُد : كدخل - إذ اشتغل باللهو والإعراض عن الرشد .

أو المعنى : وأنتم رافعون رءوسكم تكبرا يقال : سمد سمودا ، إذا رفع رأسه تكبرا وغرورا ، وكل متكبر فهو سامد ، ومنه قولهم : بعير سامد في سيره إذا رفع رأسه متبختراً في مشيته .

وقیل السمود: الغناء بلغة حمیر ، ومنه قول بعضهم لجاریته: اسمدی لنا ، أی : غنی لنا .

أی : وأنتم سادرون فی غنائكم ولهوكم ، دون أن تكترثوا بزواجر القرآن الكريم .

وقوله – سبحانه – : ﴿ فاسجدوا قه واعبدوا ﴾ إرشاد لهم إلى ما يجب عليهم ، ونهى لهم
عن الكفر والضلال .

فالفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فاسجدوا ﴾ لترتيب الأمر بالسجود ، على الإنذار بالعذاب الشديد إذا ما استمروا في كفرهم ولهوهم .

والمراد بالسجود : الخضوع لله - تعالى - وإخلاص العبادة له ، ويندرج فيه سجود الصلاة ، وسجود التلاوة .

أى : اتركوا ما أنتم عليه من كفر وضلال ، وخصوا الله - تعالى - بالخضوع الكامل ،

وبالعبادة التامة ، التي لا شرك فيها لأحد معه - سبحانه - .

قال الآلوسى : وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم ، وقد سجد النبى - رحم الله عندها . أخرج الشيخان ، وأبو داود ، والنسائى عن ابن مسعود قال : « أول سورة أنزلت فيها سجدة : سورة « النجم » فسجد الرسول - رسجد الناس كلهم إلا رجلا » .

هذا ، وقد ذكر بعض المفسرين قصة الغرانيق . وملخصها أن الرسول - على حقراً سورة النجم ، فلما بلغ قوله - تعالى - ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ اللَّاتِ وَالْعَزِي ، ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى .

وقد قال الإمام ابن كثير عند حديثه عن هذه القصة : إنها من روايات وطرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح .

وقد ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم ﴾ . ذكرنا ما يدل على بطلان هذه القصة من جهة النقل ومن جهة العقل ..(١) .

وبعد . فهذا تفسير لسورة « النجم » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ..

قطر - الدوحة

صباح السبت ۲۷ جمادی الآخرة ۱٤٠٦هـ ۱۹۸٦/۳/۸

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>١) راجع تفسيرنا لسورة الحج ص ٣٢٥، ٣٢٦.

# نفسير المتركة المتركة



#### بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحَنِ ٱلرَّحِيمِ

## معترمته

۱ – سورة القمر : هي السورة الرابعة والخمسون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الطارق ، وقبل سورة « ص » .

ويبلغ عدد السور التي نزلت قبلها ، سبعا وثلاثين سورة .

ويغلب على الظن أن نزولها كان في السنوات الأولى من بعثته - ﷺ - .

قال بعض العلماء : وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة . ففي الصحيح أن عائشة – رضي الله عنها – قالت : أنزل على رسول الله – ﷺ – بمكة ، وإنى لجارية ألعب ، قوله – تعالى – : ﴿ بِلِ الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر ﴾(١) .

۲ – وتسمى هذه السورة بسورة القمر ، وبسورة اقتربت الساعة ، وتسمى بسورة اقتربت ، حكاية لأول كلمة افتتحت بها .

وعدد آیاتها: خمس وخمسون آیة وهی من السور المکیة الخالصة – علی الرأی الصحیح – ، وقیل: هی مکیة إلا ثلاث آیات منها ، وهی قوله – تعالی – : ﴿ أَم یقولون نحن جمیع منتصر . سیهزم الجمع ویولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهی وأمر ﴾ فإنها نزلت یوم بدر ، وهذا القیل لا دلیل له یعتمد علیه .

ويرده ما أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال : أنزل الله - تعالى - على نبيه - على نبيه - عكة قبل يوم بدر : سيهزم الجمع ويولون الدبر ، وقال عمر بن الخطاب : قلت : يارسول الله أى جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر ، وانهزمت قريش ، نظرت إلى رسول الله - على آثارهم مصلتا بالسيف ، وهو يقول : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ فكانت ليوم بدر .

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٧ ص ١٦٦ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

وبذلك نرى أن هذا الحديث ، وحديث عائشة السابق ، يدلان على أن هذه الآيات مكية - أيضا - ، وأن الرسول - على الله قرأها في غزوة بدر على سبيل الاستشهاد بها .

٣ – والسورة الكريمة قد تحدثت في مطلعها عن اقتراب يوم القيامة ، وعن جعود المشركين للحق بعد إذ جاءهم ، وعما سيكونون عليه يوم القيامة من ندم وحسرة . قال − تعالى − :
 ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سجر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ﴾ .

٤ - ثم تحدثت السورة الكريمة عن مصارع الغابرين ، فذكرت ما حل من هلاك ودمار ،
 بقوم نوح ، وهود ، ولوط - عليهم السلام - وما حل أيضا بفرعون وملئه من عقاب .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، ببيان مظاهر قدرته ، وبليغ حكمته ، ودقة نظامه في كونه ، وبشر المتقين بما يشرح صدورهم فقال - تعالى - : ﴿ إِنَا كُلَّ شَيءَ خَلَقْنَاهُ بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر . وكل شيء فعلوه في الزبر . وكل صغير وكبير مستطر . إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ .

والمتدبر في السورة الكريمة يراها قد اهتمت بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن تعنت المشركين وعنادهم ، وعن سنن الله – تعالى – في خلقه ، التي من أبرز مظاهرها ، نصر المؤمنين ، وخدلان الكافرين .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

دولة قطر – الدوحة

صباح السبت ۲۷ جمادی الآخرة ۱٤٠٦ هـ

۸/۳/۲۸۶۱ م

د . محمد سيد طنطاوي

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

## بِنْ إِلَيْ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ عِلَا الرَّهِ عِلَا الرَّهِ عِلَا الرَّهِ عِلَا الرَّهِ

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ اَلْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُوا سِحَرَّمُ سَتِمِرُ ﴿ وَكَالَّهُ وَالْتَبَعُواْ اَهُواَءَ هُمْ وَكُلُّ اَمْرِمُ سَتَقِرُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن الْأَبْلَءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن الْأَبْلَةِ فَمَا تُعْنِ اللَّائَةِ وَمُؤْدَبَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَمَدُ اللَّهُ فَمَا تَعْنِ اللَّهُ وَلَا عَمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللِلْم

افتتحت السورة الكريمة بهذا الافتتاح الذى يبعث فى النفوس الرهبة والخشية ، فهو يخبر عن قرب انقضاء الدنيا وزوالها .

إذ قوله - تعالى - : ﴿ اقتربت الساعة ﴾ أى : قرب وقت حلول الساعة ، ودنا زمان قيامها .

والساعة فى الأصل: اسم لمدار قليل من الزمان غير معين ، وتحديدها بزمن معين اصطلاح عرفى ، وتطلق فى عرف الشرع على يوم القيامة.

وأطلق على يوم القيامة يوم الساعة ، لوقوعة بغتة ، أو لسرعة ما فيه من الحساب ، أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله – تعالى – .

وقد وردت أحاديث كثيرة ، تصرح بأن ما مضى من الدنيا كثير بالنسبة لما بقى منها ، ومن

هذه الاحاديث مارواه البزار عن أنس أن رسول الله - على الله عنها ، وقد كادت الشمس أن تغرب .. فقال : « والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيها مضى منها ، إلا كا بقى من يومكم هذا فيها مضى منه » .

وروى الشيخان عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : « بعثت أنا والساعة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ..'' .

وشبيه بهذا الافتتاح قوله - تعالى - : في مطلع سورة الأنبياء : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ .

وقوله – سبحانه – في افتتاح سورة النحل : ﴿ أَتَى أَمَرِ اللهَ فَلَا تَسْتَعْجُلُوهُ ، سبحانهُ وَتَعَالَى عَهَا يَشْرَكُونَ ﴾ .

والمقصود من هذا الافتتاح المتحدث عن قرب يوم القيامة ، تذكير الناس بأهوال هذا اليوم ، وحضهم على حسن الاستعداد لاستقباله عن طريق الإيمان والعمل الصالح .

وقوله - تعالى - : ﴿ وانشق القمر ﴾ معطوف على ما قبله عطف جملة على جملة . وقوله : ﴿ وانشق ﴾ من الانشقاق بمعنى الافتراق والانفصال .

أى : اقترب وقت قيام الساعة ، وانفصل وانفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين ، معجزة للنبى - على الله على الله

وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأحاديث في هذا الشأن ، وقد بلغت الأحاديث مبلغ التواتر المعنوى ..

قال الإمام ابن كثير : وهذا أمر متفق عليه بين العلماء – أى : انشقاق القمر – ، فقد وقع في زمان النبي – على – وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات .

ثم ذكر - رحمه الله - جملة من الأحاديث التي وردت في ذلك ، ومنها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة النبي - ﷺ - آية ، فانشق القمر بمكة مرتين ، فقال : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ .

وأخرج الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول الله - على على الله على على الله على هذا الجبل وفلقة على هذا الجبل . فقالوا : سحرنا محمد ،

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جے ٤ ص ٢٦١.

فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم .

وروى الشيخان عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله - ﷺ - شقتين ، حتى نظروا إليه ، فقال رسول الله – ﷺ – « اشهدوا »'' .

وقال الآلوسي : بعد أن ذكر عددا من الأحاديث في هذا الشأن : والأحاديث الصحيحة في الانشقاق كثيرة ، واختلف في تواتره ، فقيل : هو غير متواتر : وفي شرح المواقف أنه متواتر . وهو الذي اختاره العلامة السبكي ، فقد قال : الصحيح عندي أن انشاق القمر متواتر ، منصوص عليه في القرآن ، مروى في الصحيحين وغيرهما من طرق شتي ، لا يمترى في تواتره . وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة ، عن جماعة من الصحابة ، منهم على بن أبي

طالب ، وأنس ، وابن مسعود ..

ثم قال - رحمه الله - بعد أن ذكر شبهات المنكرين لحادث الانشقاق : والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد ، ولا يستطيع أن يأتي بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق ، والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون . عند من له عقل سليم" .

ثم بين – سبحانه – موقف هؤلاء المشركين من معجزاته – ﷺ – فقال : ﴿ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ .

أى : وإن يرى هؤلاء المشركون آية ومعجزة تدل على صدقك - أيها الرسول الكريم -يعرضوا عنها جحودا وعناداً . ويقولوا – على سبيل التكذيب لك – ما هذا الذي أتيتنا به يا محمد إلا سحر مستمر ، أي : سحر دائم نعرفه عنك ، وليس جديدا علينا منك .

قال صاحب الكشاف: ﴿ مستمر ﴾ أي دائم مطرد ، وكل شيء قد انقادت طريقته ، ودامت حاله ، قيل فيه قد استمر ، لأنهم لما رأوا تتابع المعجزات ، وترادف الآيات . قالوا : « هذا سحر مستمر ».

وقيل : مستمر ، أي : قوى محكم - من المرَّة بمعنى القوة - ، وقيل : هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته ، أي : مستبشع عندنا مُرِّ على لهُوَاتِنا ، لا نقدر أن نسيغه كما لا يساغ الشيء المر . وقيل : مستمر ، أي : مار ذاهب زائل عما قريب – من قولهم : مُرَّ الشيء واستمر إذا ذهب(٣).

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٦١.

۲) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۷٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٣٦.

ثم أخبر – سبحانه – عن حالهم في الماضي ، بعد بيان حالهم في المستقبل ، فقال – تعالى – : ﴿ وَكَذَبُوا وَاتَّبِعُوا أَهُواءُهُم وَكُلُّ أَمْرُ مُسْتَقَرٌ ﴾ .

أى : أن هؤلاء الجاحدين جمعوا كل الرذائل ، فهم إن يروا معجزة تشهد لك بالصدق – أيها الرسول الكريم – يعرضوا عنها ، ويصفوها بأنها سحر ، وهم فى ماضيهم كذبوا دعوتك ، واتبعوا أهواءهم الفاسدة ، ونفوسهم الأمارة بالسوء .

وجملة : ﴿ وكل أمر مستقر ﴾ معترضة ، وهي جارية مجرى المثل ، أى : وكل أمر لابد ﴿ وَأَن يَسْتَقَرَ إِلَى الْخَسْرَانِ ، وَكُذَلِكُ أَمْرِ هَوْلاً الظَّالَمِينِ ، سينتهى إلى الخسران ، وأمر المؤمنين سينتهى إلى الفلاح .

وفي هذا الاعتراض تسلية وتبشير للنبي - ﷺ - ولأصحابه بحسن العاقبة ، وتيئيس وإقناط لأولئك المشركين من زوال أمر النبي - ﷺ - كها كانوا يتمنون ويتوهمون .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿لَكُلُّ نَبُّ مُسْتَقِّرٌ وَسُوفٌ تَعْلَمُونَ ﴾ .

ثم بين - سبحانه - أنهم قوم لا تتأثر قلوبهم بالمواعظ والنذر ، فقال : ﴿ وَلَقَدَ جَاءُهُم مِنَ النَّذِرِ ﴾ .

والأنباء : جمع نبأ وهو الخبر المستمل على أمور هامة ، من شأنها أن يتأثر بها السامع . ومزدجر : مصدر ميمى ، وأصله مُزْتَجر . فأبدلت تاء الافتعال دالا ، وأصله من الزجر . بمعنى المنع والانتهار . أى : ولقد جاء لهؤلاء المشركين فى القرآن الكريم ، من الأنباء الهامة ، ومن أخبار الأمم البائدة ، ما فيه ازدجار وانتهار لهم عن الارتكاس فى القبائح وعن الإصرار على الفسوق والكفر والعصيان .

و« ما » في قوله – سبحانه – : ﴿ مافيه مزدجر ﴾ موصولة ، وهي فاعل لقوله ﴿ جاءهم ﴾ ، وقوله ﴿ من الأنباء ﴾ في موضع الحال منها ..

وقوله - تعالى - : ﴿ حكمة بالغة ﴾ بدل من « ما » أو خبر لمبتدأ محذوف . والحكمة : العلم النافع الذي يترتب عليه تحرى الصواب في القول والفعل .

أى : هذا الذى جاءهم من أنباء الماضين ، ومن أخبار السابقين فيه ما فيه عن الحكم البليغة ، والعظات الواضحة التي لا خلل فيها ولا اضطراب .

و« ما » في قوله : ﴿ فَمَا تَغَنَ النَّذَرِ ﴾ نافية ، والنذُّر : جمع نذير بمعنى مُنذِر . أي : لقد جاء إلى هؤلاء المشركين من الأخبار ومن الحكم البليغة ما يزجرهم عن ارتكاب

الشرور ، وما فيه إنذار لهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا في غيهم ، ولكن كل ذلك لا غناء فيه ، ولا نفع من ورائه لهؤلاء الجاحدين المعاندين الذين عموا وصموا ..

ويصح أن تكون « ما » هنا ، للاستفهام الإِنكارى . أى : ما الذى تغنيه النذر بالنسبة لهؤلاء المصرين على الكفر ؟ إنها لا تغنى شيئا ما داموا لم يفتحوا قلوبهم للحق :

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر ﴾ للتفريع على ما تقدم ، وهي تفيد السببية .

وقوله : ﴿ يوم يدع الداع ﴾ ظرف لقوله : ﴿ يخرجون من الأجداث ﴾ والداع : هو إسرافيل - عليه السلام - الذي ينفخ في الصور بأمر الله - تعالى - .

والمراد بالنكر : الأمر الفظيع الهائل ، الذي لم تألفه النفوس ، ولم تر له مثيلا في الشدة .

أى: إذا كان هذا حالهم من عدم إغناء النذر فيهم ، فتول عنهم - أيها الرسول الكريم - ، ولا تبال بهم ، واتركهم في طغيانهم يعمهون ، وانتظر عليهم إلى اليوم الذى يدعوهم فيه الداعى ، إلى أمر فظيع عظيم ، تنكره النفوس ، لعدم عهدهم بمثله ، وهو يوم البعث والنشور .

قال الجمل : وقوله : ﴿ يوم يدع الداع ﴾ منصوب إما باذكر مضمرا .. وإما بيخرجون .. وحذفت الواو من « يدع » لفظا لالتقاء الساكنين ، ورسها تبعا للفظ ، وحذفت الياء من ﴿ الداع ﴾ للتخفيف .. والداع هو إسرافيل .. (١١) .

وقوله : ﴿ خشعا أبصارهم ﴾ حال من الفاعل في قوله : ﴿ يخرجون ... ﴾ : أى : ذليلة أبصارهم بحيث تنظر إلى ما أمامها من أهوال نظرة البائس الذليل ، الذي لا يستطيع أن يحقق نظره فيها ينظر إليه .

قال القرطبى : الخشوع فى البصر : الخضوع والذلة . وأضاف – سبحانه – الخشوع إلى الأبصار ، لأن أثر العز والذل يتبين فى ناظر الإنسان .

قال – تعالى – : ﴿ أَبِصَارِهَا خَاشَعَةً ﴾ وقال – تعالى – : ﴿ وَتَرَاهُم يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشَعِينَ مِن الذَّلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرِفَ خَفَى ...﴾ .

ويقال : خشع واختشع إذا ذل . وخشع ببصره إذا غضه ..

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جدع ص ٢٤٢.

وقرأ ممزة والكسائي : خاشعا أبصارهم ..١٠٠ .

وقوله : ﴿ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ﴾ أى : يخرجون من القبور ، وعيونهم ذليلة من شدة الهول ، وأجسادهم تملأ الآفاق ، حتى لكأنهم جراد منتشر ، قد سد الجهات . واستتر بعضه ببعض .

فالمقصود بالجملة الكريمة تشبيهم بالجراد في الكثرة والتموج ، والاكتظاظ والانتشار في الأقطار وهم يسرعون الخطا إنحو أرض المحشر .

وقوله: ﴿ مهطعين إلى الداع ﴾ أى : مسرعين نحوه ، وقد مدوا أعناقهم إلى الإمام ، مأخوذ من الإهطاع ، وهو الإسراع في المشى مع مد العنق إلى الإمام . يقال : أهطع فلان في جريه ، إذا أسرع فيه من الخوف ، فهو مهطع .

﴿ يقول الكافرون ﴾ وقد رأوا من أهوال يوم القيامة ما يدهشهم : ﴿ هذا يوم عسر ﴾ أى : يقولون هذا يوم صعب شديد ، بسبب ما يعاينون من أهواله ويتوقعون فيه من سوء العاقبة .

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة ، يراها قد وصفت أحوال الكافرين في هذا اليوم ، وصفا تقشعر من هوله الأبدان .. فهم أذلاء ضعفاء ينظرون إلى ما يحيط بهم نظرة الخائف المفتضح ، وهم في حالة خروجهم من قبورهم كأنهم الجراد المنتشر ، في الكثرة والتموج والاضطراب ، وهم يسرعون نحو الداعى بذعر دون أن يلووا على شيء ، ودون أن يكون في إمكانهم المخالفة أو التأخر عن دعوته .

ثم هم بعد ذلك يقولون على سبيل التحسر والتفجع : هذا يوم شديد الصعوبة والعسر . ثم عرضت السورة بعد ذلك جانبا من مصارع الغابرين ، لعل فى هذا العرض مايروعهم عن الكفر والجحود ، ومايحملهم على انتهاج طريق الحق والهدى ، فقال – تعالى – :

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونُ وَاُزْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبِّهُ مَا فَا عَالَمُ مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ ﴿ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ مِآءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا إِنَّهُ مَا مُعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ ﴿ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ مِآءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّهُ مِنْهُمِرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٢٩.

وَفَجَّرَنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قَدُرَ اللَّهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قَدُرَ اللَّهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ اللَّهُ تَعْرِى فِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كَفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللَّهِ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللَّهُ وَلَعَدْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِن مُدَّكِرٍ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُلْعُلِي اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُعَالَى اللْمُلْعِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِي الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالَمُ

وقصة نوح – عليه السلام – مع قومه ، قد وردت بصورة أكثر تفصيلا في سور أخرى . كسورة هود ، والمؤمنون ، ونوح ، والأعراف .

ولكنها جاءت هنا – كغيرها من القصص – بصورة حاسمة قاصمة ، تزلزل النفوس ، وتفتح العيون على مصارع الغابرين ، لكي يعتبر الكافرون ، وينتهوا عن كفرهم .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ... ﴾ شروع فى تعداد بعض ما ذكر من الأنباء الموجبة للانزجار ، ونوع تفصيل لها ، وبيان لعدم تأثرهم بها ، تقريرا لفحوى قوله : ﴿ فَهَا تَغْنَ النَّذَرِ ﴾ .

والفعل « كذبت » منزل منزلة اللازم . أى : فَعل التكذيب قبل قومك قوم نوح .. (۱) . وفي هذه الجملة الكريمة تسلية الرسول - على الله المسيبة إذا عمت خفت ، وشبيه بهذه الآية قوله – سبحانه – : ﴿ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ... ... ...

وأسند - سبحانه - التكذيب إلى جميع قوم نوح - عليه السلام - . لأن الذين آمنوا به منهم عدد قليل ، كما قال - تعالى - : فى سورة هود : ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ . وقوله - تعالى - : ﴿ فكذبوا عبدنا ﴾ تأكيد لتكذيبهم له - عليه السلام - ، فكأنه - سبحانه - يقول : إن قول نوح - عليه السلام - قد أصروا على تكذيبهم لعبدنا ونبينا ، وتواصوا بهذا التكذيب فيها بينهم ، حتى لكأن الكبار قد أوصوا به الصغار .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿ فكذبوا عبدنا ﴾ بعد قوله: ﴿ فكذبوا عبدنا ﴾ بعد قوله: ﴿ كذبت ﴾ ؟ قلت معناه: كذبوا فكذبوا عبدنا . أى : كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب ، كلم مضى منهم قرن مكذب .

أو معناه : كذبت قوم نوح الرسل ، فكذبوا عبدنا ، أي : لما كانوا مكذبين بالرسل ،

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٨١.

جاحدين للنبوة رأسا ، كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل ..<sup>(۱)</sup> .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وقالوا مجنون وازدجر ﴾ بيان لما كانوا عليه من انطهاس بصيرة ، ومن سوء خلق .. أى : أنهم لم يكتفوا بتكذيب نبيهم ومرشدهم وهاديهم إلى الخير . بل أضافوا إلى ذلك وصفه بالجنون ، والاعتداء عليه بأنواع الأذى والترهيب .

فقوله : ﴿ وازدجر ﴾ معطوف على قوله ﴿ قالوا ﴾ وهو مأخوذ من الزجر بمعنى المنع والتخويف ، وصيغة الافتعال للمبالغة في زجره وإيذائه .

وقد حكى القرآن في آيات أخرى ألوانا من هذا الزجر والإِيذاء ومن ذلك قوله - تعالى - كل حكى عنهم : ﴿ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ .

ثم حكى – سبحانه – ما فعله نوح – عليه السلام – بعد أن صبر على إيذاء قومه فقال : ﴿ فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ﴾ .

أى : وبعد أن يئس نوح - عليه السلام - من إيمان قومه .. تضرع إلى ربه قائلا : يارب إن قومى قد غلبونى بقوتهم وتردهم .. فانتصر لى منهم ، فأنت أقوى الأقوياء ، وأعظم نصير للمظلومين والمغلوبين على أمرهم من أمثالى .

وحذف متعلق « فانتصر » للإيجاز . أي : فانتقم لي منهم .

ولقد كانت نتيجة هذا الدعاء ، الإجابة السريعة ، كما يشعر بذلك التعبير بالفاء في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمر ﴾ .

أى : فأجبنا لنوح دعاءه ، ففتحنا أبواب السهاء بماء كثير منهمر ، أى : منصب على الأرض بقوة وبكثرة وتتابع . يقال : همر فلان الماء يهمر – بكسر الميم وضمها – إذا صبه بكثرة . وقراءة الجمهور ﴿ ففتحنا ﴾ بتخفيف التاء ، وقرأ ابن عامر بتشديدها على المبالغة .

قال الجمل: والمراد من الفتح والأبواب والسهاء: حقائقها فإن للسهاء أبوابا تفتح وتغلق. والباء فى قوله: ﴿ بماء ﴾ للتعدية على المبالغة ، حيث جعل الماء كالآلة التى يفتح بها ، كها. تقول: فتحت بالمفتاح ..<sup>07</sup>.

وقوله: ﴿ وَفَجِرنَا الأَرْضَ عِيْوِنَا ...﴾ معطوف على قوله: ﴿ فَفَتَحَنَا ﴾ وتفجير الماء: إسالته بقوة وشدة وكثرة ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وقالوا لَنْ نَوْمَنَ لَكَ حَتَى تَفْجِر لَنَا مَنَ الْأَرْضَ يَنْبُوعًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٤٣.

وقوله : ﴿ عيونا ﴾ تمييز محول عن المفعول به ، والأصل : وفجرنا عيون الأرض ، ولكن جيء به على هذا الأسلوب المشتمل على التمييز للمبالغة ، حتى لكأن الأرض جميعها قد تحولت إلى عيون متفجرة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فالتقى الماء على أمر قد قدر ﴾ بيان لكال حكمته - تعالى - بعد بيان مظاهر قدرته . أى : فاجتمع الماء النازل من السهاء ، مع الماء المتفجر من الأرض ، على أمر قد قدره الله - تعالى - وقضاه أزلا ، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان . فالمراد بالماء : ماء السهاء وماء الأرض .

وقال - سبحانه - ﴿ فالتقى الماء ﴾ بالإفراد ، لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريقة المجاورة ، بل كان بطريق الاتحاد والاختلاط ، حتى لكأن الماء النازل من السباء . والمتفجر من الأرض ، قد التقيا في مكان واحد كما يلتقى الجيشان المعدان لإهلاك غيرهما .

و ﴿ على ﴾ في قوله - تعالى -: ﴿ على أمر قد قدر ﴾ للاستعلاء المفيد لشدة التمكن والمطابقة . أى : التقى الماء بعضه ببعض على الحال والشأن الذى قدرناه وقضيناه له ، دون أن يحيد على ذلك قيد شعرة ، إذ كل شيء عندنا بمقدار .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على عبده نوح - عليه السلام - فقال : ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ، تجرى بأعيننا ... ﴾ .

والدُّسُر : جمع دسار - ككتاب وكتب - أى : مسامير تربط بعض الخشب ببعض ، وأصل الدُّسُر : الدفع الشديد بقوة ، سمى به المسار ، لأنه يدق في الخشب فيدفع بقوة .

وقيل : الدسر : الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة ، وقيل الدسر : صدرها ومقدمتها ، وقوله : ﴿ ذَاتَ أَلُواحِ وَدُسُرُ ﴾ صفة لموصوف محذوف .

أى : وحملنا نوحا ومن معه من المؤمنين ، على سفينة ذات ألواح من الخشب ومسامير يشد بها هذا الخشب ويربط ..

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ أراد السفينة ، وهو من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات ، فتنوب منابها ، وتؤدى مؤداها ، بحيث لا يفصل بينها وبينها . وهذا من فصيح الكلام وبديعه ..(١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جد٤ ص ٣٨.

وعدى فعل ﴿ وحملناه ﴾ إلى نوح وحده ، مع أن السفينة حملت معه المؤمنين ، لأن هذا الحمل كان إجابة لدعوته ، وقد جاءت آيات أخرى أخبرت بأن المؤمنين كانوا معه في السفينة ، ومن هذه الآيات ، قوله – تعالى – : ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ... ﴾ .

وقوله ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ أي تجرى هذه السفينة بمرأى منا ، وتحت رعايتنا وقدرتنا .

ثم بين – سبحانه – الأسباب التي جعلت قوم نوح محل غضب الله – تعالى – ونقمته فقال : ﴿ جِزَاء لَمِن كُفِر ﴾ .

وقوله: ﴿ جزاء ﴾ مفعول لأجله ، لقوله: ﴿ فتحنا ﴾ وما عطف عليه ، أى : فعلنا ما فعلنا من فتح الساء بماء منهم ، جزاء لكفرهم بالله – تعالى – وبنبيه نوح – عليه ألسلام – الذى كان نعمة لهم ، ولكنهم كفروها ولم يشكروا الله عليها ، فاستحقوا الغرق والدمار .

وحذف - سبحانه - متعلق ﴿ كفر ﴾ لدلالة الكلام عليه ، أي : كفر به .

قال الآلوسى . وقوله : ﴿ جزاء لمن كان كفر ﴾ أى : فعلنا ذلك جزاء لنوح – عليه السلام – ، فإنه كان نعمة أنعمها الله – تعالى – على قومه فكفروها ، وكذا كل نبى نعمة من الله – تعالى – على أمته .

وجوز أن يكون على حذف الجار ، وإيصال الفعل إلى الضمير ، واستتاره فى الفعل ، بعد انقلابه مرفوعا . أى : جحدت نبوته . فالكفر عليه ضد الإيمان ، وعلى الأول كفران النعمة ..(۱) .

والضمير المنصوب في قوله - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ تَرَكُنَاهَا آيَةً ... ﴾ يعود إلى الفعلة المهلكة التي فعلها الله - تعالى - بقوم نوح - عليه السلام - .

أى : ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح ، وإهلاكنا لهم ، آية وعلامة لمن بعدهم . وعظة وعبرة لمن يعتبر ويتعظ بها .

ويؤيد هذا المعنى قوله – تعالى – : ﴿ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ... ﴾ (٢) ويصح أن يكون الضمير بعود إلى السفينة . أى : ولقد أبقينا هذه السفينة من بعد إهلاك قوم نوح ، علامة وعبرة لمن يشاهدها .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٣٧.

ويؤيد هذا المعنى قوله – تعالى – : ﴿ فأنجيناه وأصحاب السفينة ، وجعلناها آية للعالمين ﴾ '' .

قال القرطبي : قوله : ﴿ ولقد تركناها آية ... ﴾ يريد هذه الفعلة عبرة .

وقيل : أراد السفينة ، تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل ..

قال قتادة : أبقاها الله - تعالى - بِبَاقِرْدَى ، من أرض الجزيرة - قرب الموصل بالعراق - لتكون عبرة وآية ، حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة ، وكم من سفينة صارت بعدها رمادا.. "" .

ويبدو لنا أن الآية الكريمة تتسع للرأيين فهذه العقوبة التي أنزلها - سبحانه - بقوم نوح - عليه السلام - بقيت عبرة لمن بعدهم لينزجروا ، ويكفوا عن تكذيب الرسل ، كما أن السفينة قد أبقاها - سبحانه - بعد إغراقهم إلى الزمن الذي قدره وأراده ، لتكون - أيضا - عبرة وعظة لغيرهم .

والاستفهام فى قوله: ﴿ فهل من مدكر ﴾ للحض على التذكر والاعتبار، ولفظ ﴿ مدكر ﴾ أصله مذتكر من الذُّكُر الذى هو ضد النسيان، فأبدلت التاء دالا مهملة، وكذا الذال المعجمة ثم أدغمت فيها، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وقال الذى نجا منها وادكر بعد أمة ... ﴾ أى : وتذكر بعد نسيان.

أى : ولقد تركنا ما فعلناه بقوم نوح عبرة ، فاعتبروا بذلك – أيها الناس – ، وأخلصوا لله – تعالى – العبادة والطاعة ، لتنجوا من غضبه وعقابه .

والاستفهام في قوله – سبحانه – : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ للتهويل والتعجيب من شدة هذا العذاب الذي حاق بقوم نوح – عليه السلام – .

أى : فكيف كان عذابي لهم ، وإنذارى إياهم ؟ لقد كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف ، ولا تحدها العبارة .

والنذر: مفرده نذير ، وجمع لتكرار الإنذار من نوح - عليه السلام - لقومه .

قال الجمل : وقرئ في السبع بإثبات الياء وحذفها . وأما في الرسم فلا تثبت لأنها من ياءات الزوائد ، وكذا يقال في المواضع الآتية كلها .." .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ١٥.

۲) تفسير القرطبي جـ ۱۷ ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٨٤.

ثم بين – سبحانه – مظاهر فضله ورحمته على هذه الآمة ، حيث جعل كتابه ميسرا في حفظه وفهمه ، فقال – تعالى – : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر ﴾ .

أى : والله لقد سهلنا القرآن ﴿ للذكر ﴾ أى : للتذكر والحفظ ، بأن أنزلناه فصيحا نى ألفاظه ، بليغا فى تراكيبه ، واضحا فى معانيه ، سهل الحفظ لمن أراد أن يحفظه .. فهل من معتبر ومتعظ ، بقصصه ، ووعده ، ووعيده ، وأمره ، ونهبه ؟ .

وقد وردت هذه الآية فى أعقاب قصة نوح وهود وصالح ولوط – عليهم السلام – ، لتأكيد مضمون ما سبق فى قوله – تعالى – : ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فها تغن النذر ﴾ .

وللتنبيه والإٍشعار بأن كل قصة من تلك القصص جديرة بإيجاب الاتعاظ ، وكافية في الاعتبار والازدجار ﴿ لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ .

والمقصود بالآية الكريمة التحضيض على حفظ القرآن الكريم والاعتبار بمواعظه ، والعمل بما فيه من تشريعات حكيمة ، وآداب قويمة ، وهدايات سامية ..

ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قبيلة عاد مع نبيهم هود – عليه السلام – فذكرت ما حل بهم من عقاب بسبب كفرهم وطغيانهم ، فقال – تعالى – :

كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحَاصَرُ مَرَا فِي يَوْمِ نَصْ مُسْتَمِرٍ إِنَّ مَنْ عَالَنَا سَكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ مَعَامَرُ مَنْ مَنْ عَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مَعَالَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ مُدَّكِرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ

والمراد بعاد ، تلك القبيلة التي ينتهى نسبها إلى جدهم عاد ، وكانت مساكنهم بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية . وكانوا يعبدون الأصنام ، فأرسل الله - تعالى - إليهم نبيهم هودا - عليه السلام - لكى يأمرهم بعبادة الله - تعالى - وحده ، وينهاهم عن عبادة غيره .. وقد جاء الحديث عنهم بصورة أكثر تفصيلا ، في سور : الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والأحقاف ... ولم تعطف قصتهم هنا على قصة نوح التي قبلها ، للإشعار بأنها قصة مستقلة جديرة بأن يعتبر بها المعتبرون ، ويتعظ بها المتعظون ..

وحذف المفعول في قوله: ﴿ كذبت عاد ﴾ للعلم به وهو نبيهم هود - عليه السلام - . أي : كذبت قبيلة عاد نبيها هودا - عليه السلام - .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ للتهويل ، ولتشويق السامعين إلى معرفة العذاب الشديد الذي حل بهم . أي : كذبت قبيلة عاد نبيها ، فهل علمتم ما حل بها من دمار وهلاك ؟ إن كنتم لم تعلموا ذلك فهاكم خبره ..

﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ... ﴾ أى : إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة والقوة ، ذات صوت هائل .

﴿ في يوم نحس مستمر ﴾ أى : في يوم مشئوم عليهم ، وشؤمه دائم ومستمر لم ينقطع عنهم حتى دمرهم .

قال ابن كثير: قوله: ﴿ مستمر ﴾ أى: مستمر عليهم نحسه ودماره ، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى بالأخروى ..(۱) .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ، لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ﴾ " .

وإضافة « يوم » إلى « نحس » من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه ، كقولهم : يوم فتح خيبر ..

والمراد أنه يوم منحوس ومشئوم بالنسبة لهؤلاء المهلكين ، وليس المراد أنه يوم منحوس بذاته ، لأن الأيام يداولها الله – تعالى – بين الناس ، بمقتضى إرادته وحكمته .

وقوله: ﴿ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ﴾ بيان لقوة هذه الريح وشدتها .. والنزع: الإزالة للشيء بعنف، حتى يزول عن آخره، وينفصل عها كان متصلا به . والمراد بالناس: هؤلاء المهلكين من قوم هود – عليه السلام – .

والأعجاز : جمع عجز ، وهو مؤخر الشيء وأسفله . وأعجاز النخل : أصولها التي تقوم عليها . والمراد بها هنا : النخل بتهامه ما عدا الفروع .

وقوله: ﴿ منقعر ﴾ اسم فاعل انقعر ، مطاوع قَعَره أى : بلغ قعره بالحفر ، يقال : قعر فلان البئر إذا بلغ قعرها في الحفر ، وهو صفة للنخل . أى : أن الربح لشدتها وقوتها ، كانت

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ١٦.

تقتلعهم من أماكنهم ، وتلقى بهم بعيدا وهم صرعى ، فكأهم وهم ممددون على الأرض هلكى ، أعجاز نخل قد انقلع عن أصوله ، وسقط على الأرض ..

قال ابن كثير : وذلك أن الريح كانت تأتى أحدهم ، فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار . ثم تنكسه على أم رأسه ، فيسقط على الأرض ، فتنخلع رأسه فيبقى جثة بلا رأس ، ولهذا قال : ﴿ كَأَنَّهُم أَعْجَازَ نَخُلُ مَنْقُعُر ﴾ (١) .

فالآية الكريمة فيها ما فيها من التفظيع لما أصابهم من هلاك واستئصال.

وشبیه بهذه الآیة قوله – تعالی – : ﴿ وأما عاد فأهلكوا بریح صرصر عاتیة . سخرها علیهم سبع لیال ، وثمانیة أیام حسوما ، فتری القوم فیها صرعی ، كأنهم أعجاز نخل خاویة ﴾ (۱) .

ثم ختم - سبحانه - قصة هؤلاء الطغاة ، بمثل ما ختم به قصة قوم نوح ، من تذكير للناس بمأصاب هؤلاء الظالمين من عذاب أليم ، ومن دعوتهم إلى الاعتبار بقصص القرآن ، وزواجره ووعده ووعيده .. فقال - تعالى - : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر ﴾ .

ثم جاءت بعد قصة قوم هود ، قصة قوم صالح – عليهها السلام – فقال – سبحانه – :

كذّبَتْ ثَمُودُ بِالنّذُرِ الله فَقَالُواْ اَبَشَرُ اللّهُ فَقَالُواْ اَبَشَرُ اللّهُ فَقَالُواْ اَبَشَرُ اللّهُ فَعَالَا اللّهِ فَكُمُ اللّهِ فَكُورُ اللّهُ اللّهِ فَكُمُ اللّهِ فَكُمُ اللّهِ فَكُمُ اللّهِ فَكُمُ اللّهُ فَكَا اللّهُ فَكَدُّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جے ٤ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآيتان ٦، ٧.

## صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُحْنَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرُّنَا ٱلْقُرُّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهِ اللَّذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُوالْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَلِمِ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالَ

وقصة قبيلة ثمود مع نبيهم صالح – عليه السلام – قد وردت في سُور متعددة منها سُورة الأعراف ، وسورة هود ، وسورة الشعراء ، وسورة النمل .

وينتهى نسبهم إلى جدهم ثمود ، وقيل سموا بذلك لقلة ماء المكان الذى كانوا يعيشون فيه ، لأن الثمد هو الماء القليل .

وكانت مساكنهم بالحجر – بكسر الحاء وسكون الجيم – ، وهو مكان يقع بين الحجاز والشام ، ومازال معروفا إلى الآن .

ونبيهم صالح - عليه السلام - ينتهي نسبه إلى نوح - عليه السلام - .

وقوله: ﴿ كذبت ثمود بالنذر ﴾ أى : كذبت قبيلة ثمود بالنذر التي جاءتهم عن طريق رسولهم صالح - عليه السلام - فالنذر بمعنى الإنذارات التي أنذرهم بها صالح - عليه السلام - ثم حكى - سبحانه - مظاهر تكذيبهم فقال : ﴿ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ... ﴾ .

و« بشرا » منصوب على المفعولية بالفعل « نتبعه » على طريقة الاشتغال ، وقدم لاتصاله بهمزة الاستفهام ، لأن حقها التصدير ، والاستفهام للإنكار ، وواحدا صفة لقوله ﴿ بشرا ﴾ . أى : أن قوم صالح – عليه السلام – حين جاءهم برسالته التى تدعوهم إلى إخلاص العبادة لله – تعالى – ، أنكروا ذلك ، وقالوا : أنتبع واحدا من البشر جاءنا بهذا الكلام الذى يخالف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ؟ .

﴿ إِنَا إِذَا لَفَى ضَلَالُ وَسَعَرَ ﴾ أَى : إِنَا إِذَا لَوَ اتَبَعَنَاهُ لَصَرِنَا فَى ضَلَالُ عَظَيْمُ ، وفي ﴿ سَعَرَ ﴾ أَى وفي جنون واضح ، ومنه قولهم : ناقة مسعورة ، إذا كانت لا تستقر على حال ، وتفرط في سيرها كالمجنونة .

أو المعنى : إنا لو اتبعناه لكنا فى ضلال ، وفى نيران عظيمة . فالسعر بمعنى النار المسعرة ، ثم أخذوا فى تفنيد دعوته ، فقالوا : ﴿ أَأَلقى الذكر عليه من بيننا .. ﴾ والاستفهام للإنكار والنفى . والمراد بالإلقاء : الإنزال . وبالذكر : الوحى الذى أوحاه الله - تعالى - إليه ، وبلغه لهم . أى : أأنزل الوحى على صالح وحده دوننا ؟ لا لم ينزل عليه الوحى دوننا ، فهو واحد من أفنائنا ، وليس من أشرافنا ..

رُ ﴿ بل هو كذاب أشر ﴾ أى : بل صالح فيها يدعونا إليه كذاب ﴿ أَشْر ﴾ أى : بطر متكبرا على متكبر ، معجب بنفسه ، يقال : أشر فلان ، إذا أبطرته النعمة ، وصار مغرورا متكبرا على غيره ، ولا يستعمل نعم الله فيها خلقت له .

وهكذا الجاهلون الجاحدون ، يقلبون الحقائق ، وتصير الحسنات في عقولهم سيئات ، فصالح – عليه السلام – الذي جاءهم بما يسعدهم ، أصبح في نظرهم كذابا مغرورا ، لا يليق بهم أن يتبعوه ..

وقد رد - سبحانه - عليهم ردا يحمل لهم التهديد والوعيد، فقال - تعالى - : ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ .

أى : سيعلم هؤلاء الكافرون ، في الغد القريب يوم ينزل بهم العذاب المبين ، من هو الكذاب في أقواله ، ومن هو المغرور المتكبر على غيره ، أصالح – عليه السلام – أم هم ؟! والتعبير بالسين في قوله ﴿ سيعلمون ﴾ لتقريب مضمون الجملة وتأكيده .

والمراد بقوله : ﴿ غدا ﴾ الزمن المستقبل القريب الذي سينزل فيه العذاب عليهم ..

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك ، ما أمر به نبيه صالحا – عليه السلام – فقال : ﴿ إِنَا مِرْسُلُو النَّاقَةُ فَتَنَةً لَهُم ، فارتقبهم واصطبر ، ونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ﴾ .

وقوله: ﴿ مرسلو الناقة ﴾ أى : مخرجوها وباعثوها ، لأنهم اقترحوا على نبيهم صالح أن يأتيهم بعجزة تدل على صدقه ، لكى يتبعوه ، فأخرج الله – تعالى – لهم تلك الناقة ، من مكان مرتفع قريب منهم .

وإلى هذا المعنى أشار – سبحانه – فى آيات أخرى منها قوله – تعالى – : ﴿ قالوا إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا . فأت بآية إن كنت من الصادقين . قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾(١) .

وقوله ﴿ فتنة ﴾ أي : اختبارا وامتحانا لهم ، فهو مفعول لأجله .

وقوله: ﴿ فَارْتَقْبُهُم ﴾ من الارتقاب بمعنى الانتظار، ومثله ﴿ وَاصطبَر ﴾ فهو من الاصطبار، وأل في قوله: ﴿ وَنَبُهُم أَن الماء قسمة بينهم .. ﴾ للعهد. أي: الماء المعهود لهم، وهو ماء قريتهم الذي يستعملونه في حوائجهم المتنوعة.

وقوله : ﴿ قسمة ﴾ بمعنى المقسوم ، وعبر عنه بالمصدر للمبالغة .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ١٥٣ – ١٥٥.

والضمير في « بينهم » يعود عليهم وعلى الناقة ، وجيء بضمير العقلاء على سبيل التغليب . وقوله : ﴿ محتضر ﴾ اسم مفعول من الحضور الذي هو ضد الغيبة ، وحذف المتعلق لظهوره . أي : محتضر عنده صاحبه .

والشُّرْب : النصيب والمرة من الشُّرب .

أى : وقلنا لنبينا صالح على سبيل الإرشاد والتعليم ، بعد أن طلب منه قومه معجزة تدل على صدقه . قلنا له . أخبرهم أننا سنرسل الناقة ، وسنخرجها لهم أمام أعينهم ، لتكون دليلا على صدقك ، ولتكون امتحانا واختبارا لهم ، حتى يظهر لك وللناس أيؤمنون أم يصرون على كفرهم .

﴿ فارتقبهم ﴾ - أيها الرسول الكريم - ، وانتظر ماذا سيصنعون بعد ذلك ﴿ واصطبر ﴾ على أذاهم صبرا جميلا ، حتى يحكم الله بينك وبينهم .

﴿ ونبئهم ﴾ أى . وأخبرهم خبرا هاما ، هذا الخبر هو ﴿ أن الماء ﴾ الذى يستقون منه ﴿ قسمة بينهم ﴾ وبين الناقة ، أى : مقسوم بينهم وبينها ، فهم لا يشاركونها فى يوم شربها ، وهى لا تشاركهم فى يوم شربهم .

﴿ كُلُ شُرِبِ مُحْتَضَرَ ﴾ أى : كُلُ نصيب من الماء يحضره من هوله ، فالناقة تحضر إلى الماء في يومها ، وهم يحضرون إليه في يوم آخر .

ففى هاتين الآيتين تعليم حكيم من الله – تعالى – لنبيه صالح ، وإرشاد له إلى ما يجب أن يسلكه معهم ، بيقظة واعية يدل عليها قوله – تعالى – : ﴿ فارتقبهم ﴾ وبصبر جميل لا يأس معه ولا ضجر ، كما يشير إليه قوله – تعالى – : ﴿ واصطبر ﴾ .

وسياق القصة ينبئ عن كلام محذوف ، يعلم من سياقها ، والتقدير : أرسلنا الناقة ، وقلنا له أخبرهم ، أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة واستمروا على ذلك فترة من الزمان ، ولكنهم ملوا هذه القسمة ، ولم يرتضوها ، وأجمعوا على قتل الناقة ..

﴿ فنادوا صاحبهم ﴾ وهو « قدار بن سالف » وهو المعبر عنه بقوله - تعالى - في آية أخرى : ﴿ إِذْ انْبِعِثُ أَشْقَاهَا ﴾ .

وعبر عنه - سبحانه - بصاحبهم ، لأنه كان معروفا ، وزعيها من زعائهم .. والمقصود بندائهم إياه : إغراؤه بعقر الناقة وقتلها ، مخالفين بذلك وصية نبيهم لهم بقوله 
﴿ وَلا تَسُوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُذُكُم عَذَابٍ عَظْيِمٍ ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ فتعاطى فعقر ﴾ مفرع على ما قبله ، وقوله : ﴿ تعاطى ﴾ مطاوع

للفعل عاطاه ، وهو مشتق من عطا يعطو ، إذا تناول الشيء .

وهذه الصيغة « تعاطى » تشير إلى تعدد الفاعل ، فكأن هذا النداء بقتل الناقة ، تدافعوه فيها بينهم ، وألقاه بعضهم على بعض ، فكان كل واحد منهم يدفعه إلى غيره ، حتى استقر عند ذلك الشقى الذى ارتضى القيام به وتولى كبره ، حيث عقر الناقة ، فمفعول « عقر » محذوف للعلم به .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فتعاطى ﴾ العقر ، أى : فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به .

﴿ فعقر ﴾ أى : فأحدث العقر بالناقة ، وجوز أن يكون فتعاطى الناقة فعقرها . أو : فتعاطى السيف فقتلها ، وعلى كل فمفعول تعاطى محذوف .. (١) .

ولا تعارض بين هذه الآية التي تثبت أن الذي عقر الناقة هو هذا الشقى ، وبين الآيات الأخرى التي تصرح بأنهم هم الذين عقروها ، كما في قوله – تعالى – ﴿ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ...﴾ .

لأن المقصود أن القوم قد اتفقوا على هذا القتل للناقة ، فنادوا واحدا منهم لتنفيذه ، فنفذه وهم له مؤيدون ، فصاروا كأنهم جميعا عقروها ، لرضاهم بفعله ، والعقر . يطلق على القتل والذبح والجرح ، والمراد هنا : قتلها ونحرها .

والتعبير بقوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ يشير إلى هول العقوبة التي نزلت بهم ، بسبب مافعلوه من عقر الناقة ، ومن تكذيبهم لنبيهم .

أى : انظر وتدبر - أيها العاقل - كيف كان عذابي وإنذارى لهؤلاء القوم ؟ لقد كان شيئا هائلا لا تحيط به العبارة .

ثم فصل - سبحانه - هذا العقاب فقال : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَاحْدَةً فَكَانُوا كَهُ فَيُمْ ا كهشيم المحتظر ﴾ .

والهشيم : ما تهشم وتفتت وتكسر من الشجر اليابس ، مأخوذ من الهشم بمعنى الكسر للشيء اليابس ، أو الأجوف .

والمحتظر: هو الذي يعمل الحظيرة التي تكون مسكنا للحيوانات.

أى : إنا أرسلنا عليهم - بقدرتنا ومشيئتنا - صيحة واحدة صاحها بهم جبريل - عليه

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي ج ٢٧ ص ٧٩.

السلام – فصاروا بعدها كغصون الأشجار اليابسة المكسرة ، يجمعها إنسان ليعمل منها حظيرة لسكني حيواناته .

والمقصود بهذا التشبيه ، بيان عظم ما أصابهم من عقاب مبين ، جعلهم ، كالأعواد الجافة حين تتحطم وتتكسر ويجمعها الجامع ليصنع منها حظيرته ، أو لتكون تحت أرجل مواشيه .

وهذا العذاب عبر عنه هنا وفي سورة هود بالصيحة فقال : ﴿ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ... ﴾ .

وعبر عنه فى سورة الأعراف بالرجفة فقال : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ ... ﴾ وعبر عنه فى سورة فصلت بالصاعقة فقال : ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ﴾ .

وعبر عنه في سورة الحاقة بالطاغية ، فقال : ﴿ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ...﴾ . ولا تعارض بين هذه التعبيرات لأنها متقاربة في معناها ، ويكمل بعضها بعضا ، وهي تدل على شدة ما أصابهم من عذاب .

فكأنه – سبحانه – يقول : لقد نزل بهؤلاء المكذبين الصيحة التي زلزلت كيانهم ، فصعقتهم وأبادتهم ، وجعلتهم كعيدان الشجر اليابس ..

ثم ختم - سبحانه - هذه القصة بما ختم به سابقتها فقال : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ .

وجاءت بعد قصة قوم صالح ، قصة قوم لوط - عليهها السلام - فقال - تعالى - :

كذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ إِلَّا اَلْ لُوطِ اَلْكَذُرِ ﴿ إِلَّا اَلْكَ لَا اَلْكَ الْمَالِكَ الْمَالْمَ الْمَالَكُ اللَّهُ الْمَالَكُ اللَّهُ اللْمُلِّلِيَا اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

وقصة لوط – عليه السلام – قد وردت في سور متعددة ، منها : سور الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والنمل ، والعنكبوت ..

ولوط – عليه السلام – هو – على الراجح – ابن أخى إبراهيم – عليه السلام – ، وكان قد آمن به وهاجر معه إلى أرض الشام ، فبعثه الله – تعالى – إلى أهل سدوم . وهى قرية بوادى الأردن وكالوا يأتون الفواحش التى لم يسبقهم إليها أحد ..

وقوله - تعالى - ﴿ كذبت قوم لوط بالنذر ﴾ أى : كذبوا بالإنذارات والتهديدات التي هددهم بها نبيهم لوط ، إذا لم يستجيبوا لإرشاداته وأمره ونهيه ... .

فكانت نتيجة هذا التكذيب والفجور الذي انغمسوا فيه الهلاك والدمار كها قال - تعالى - : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلِيهِم حَاصِبًا ...﴾ .

والحاصب : الريح التي تحصب ، أي : ترمي بالحصباء ، وهي الحجارة الصغيرة التي تهلك من تصيبه بأمر الله – تعالى – .

فقوله : ﴿ حاصبا ﴾ صفة لموصوف محذوف وهو الريح ، وجيء به مذكرا لكون موصوفه وهو الريح في تأويل العذاب ، أي : إنا أرسلنا عليهم عذابا حاصبا أهلكهم ..

والاستثناء في قوله – سبحانه – : ﴿إِلا آل لوط نجيناهم بسحر ﴾ استثناء متصل ، لأنهم من قومه . والسحر : هو الوقت الذي يختلط فيه سواد آخر الليل ، ببياض أول النهار وهو قبيل مطلع الفجر بقليل .

أى : إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم بالحصباء فتهلكهم ، إلا آل لوط ، وهم من آمن به من قومه ، فقد نجيناهم من هذا العذاب المهلك في وقت السحر ، فالباء في قوله بسحر ، بعنى « في » الظرفية . أو هي للملابسة ، أى : حال كونهم متلبسين بسحر .

وقوله – تعالى – ﴿ نعمة من عندنا ... ﴾ علة الإيحاء ، والنعمة بمعنى الإنعام ، أى : انجينا آل لوط من العذاب الذى نزل بقومه على سبيل الإنعام الصادر من عندنا عليهم لا من عند غيرنا .

وقوله - تعالى - : ﴿ كذلك نجزى من شكر ﴾ بيان لسبب هذا الإنعام والإيحاء .. أى : مثل هذا الجزاء العظيم ، المتمثل في إيحائنا للمؤمنين من آل لوط وفي إنعامنا عليهم .. نجازى كل شاكر لنا ، ومستجيب لأمرنا ونهينا .

فالآية الكريمة بشارة للمؤمنين الشاكرين حتى يزدادوا من الطاعة لربهم ، وتعريض بسوء مصير الكافرين الذين لم يشكروا الله – تعالى – على نعمه .

وفى قوله - تعالى - : ﴿ من عندنا ﴾ تنويه عظيم بهذا الإِنعام ، لأنه صادر من عنده - تعالى - الذي لا تعد ولا تحصى نعمه .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت بقوم لوط إلى الدمار والهلاك فقال : ﴿ ولقد أَنذُرهم بطشتنا فتهاروا بالنذر ... ﴾ .

والبطشة : المرة من البطش ، بمعنى الأخذ بعنف وقوة ، والمراد بها هنا : الإهلاك الشديد .

والتهارى: تفاعل من المراء بمعنى الجدال ، والمراد به هنا: التكذيب والاستهزاء ، ولذا عدى بالباء دون فى . أى : والله لقد أنذرهم لوط – عليه السلام – وخوفهم من عذابنا الشديد الذى لا يبقى ولا يذر ، ولكنهم كذبوه واستهزءوا به ، وبتهديده وبتخويفه إياهم .

ثم یحکی – سبحانه – صورة أخری من فجورهم فقال : ﴿ وَلَقَدَّ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفُهُ ، فَطْمَسْنَا أَعِينُهُم ، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَر ﴾ .

والمراودة : مقابلة ، من راد فلان يرود ، إذا جاء وذهب ، لكى يصل إلى ما يريده من غيره عن طريق المحايلة والمخادعة .

والمراد بضيفه ضيوفه من الملائكة الذين جاءوا إلى لوط - عليه السلام - لإخباره بإهلاك قومه ، وبأن موعدهم الصبح .. أى : ووالله لقد حاول هؤلاء الكفرة الفجرة المرة بعد المرة ، مع لوط - عليه السلام - أن يمكنهم من فعل الفاحشة مع ضيوفه ..

فكانت نتيجة محاولاتهم القبيحة أن ﴿ طمسنا أعينهم ﴾ أى حجبناها عن النظر ، فصاروا لا يرون شيئا أمامهم .

قال القرطبى : يروى أن جبريل – عليه السلام – ضربهم بجناحه فعموا ، وقيل : صارت أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شق . كها تطمس الريح الأعلام بما تسفى عليها من التراب . وقيل : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل'' .

وعدى – سبحانه – فعل المراودة بعن . لتضمينه معنى الإِبعاد والدفع . أى : حاولوا دفعه عن ضيوفه ، ليتمكنوا منهم .

وأسند المراودة إليهم جميعا: لرضاهم عنها، بقطع النظر عمن قام بها.

وقوله: ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذُر ﴾ مقول لقول محذوف ، أى طمسنا أعينهم وقلنا لهم : ذوقوا عذابي الشديد الذي سينزل بكم ، بسبب تكذيبكم لرسولي ، واستخفافكم بما وجه إليكم من تخويف وإنذار .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٤٤.

والمراد من هذا الأمر: الخبر، أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط - عليه السلام - .

ثم بين - سبحانه - ما حل بهم من عذاب فقال : ﴿ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ... ﴾ . والبكرة : أول النهار وهو وقت الصبح ، وجيء بلفظ بكرة للإشعار بتعجيل العذاب لهم ، أى : والله لقد نزل بهم عذابنا في الوقت المبكر من الصباح نزولا دائها ثابتا مستقرا لا ينفك عنهم ، ولا ينفكون عنه .. وقلنا لهم : ذوقوا عذابي ، وسوء عاقبة تكذيبكم لرسولي لوط - عليه السلام - .

ثم ختم – سبحانه – قصتهم بما ختم به القصص السابقة فقال : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما فائدة تكرير قوله : ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَر . وَلَقَدُ يَسَرُنَا القَرَآنَ لَلذَكُرَ فَهِلَ مِن مَدْكُر ﴾ ؟ .

قلت : فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا ، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه ، وأن يقرع لهم العصا مرات ، ويقعقع لهم الشن تارات لئلا يغلبهم السهو ، ولا تستولى عليهم الغفلة ، وهذا حكم التكرير ، كقوله :

﴿ فبأى آلاء ربكها تكذبان ﴾ عند كل نعمة عدها في سورة الرحمن .

وكقوله: ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ عند كل آية أوردها في سورة المرسلات ، وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها ، لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب ، مصورة للأذهان ، مذكورة غير منسية في كل أوان ..(١٠٠٠ .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، ببيان ما حل بفرعون وقومه ، وبتحذير مشركى قريش من سوء عاقبة كفرهم ، وببيان ما أعد لهم من عذاب يوم القيامة ، وبتبشير المتقين بحسن العاقبة فقال – تعالى – :

وَلَقَدْ جَآءَ ءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَ الْكَاكُمُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُحْمَعُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللللَّهُ الللَّاللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّا الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٤١.

وَيُولُونَ الدُّبُرِ فَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُ وَيُولُونَ الدُّبُرِ فَ النَّارِ فَيُ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ فَي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ فَى عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرُ فَي وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَّةً كُلَمْ جِ إِلْبَصِرِ فَى وَلَقَدْ أَهَلَكُنَ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كُلَمْ جِ إِلْبَصِرِ فَى وَلَقَدْ أَهْلَكُنَ اللَّي وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَّةً كُلَمْ جِ إِلْبَصِرِ فَى وَلَقَدْ أَهْلَكُنَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنَا عَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّ كِر فَى اللَّهُ مِن مُدَّ حِر فَى وَلَقَدْ أَهُلَكُنَ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ مِن مُدَّ حَدِر فَى وَلَقَدْ أَهُ لَكُنَا فَي مَقَعَدِ مِدْ قِي عِندَ مَلِيكِ مُقَنْدِمٍ فَى اللَّهُ عَلَى مِن مُدَعِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَطُرُ فَى إِنَّ اللَّهُ وَكُلُّ مَعِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطُرُ فَى إِنَّا لَكُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْمِولُ فَي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنْدِمٍ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُ مَعْ عَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنْدِمٍ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ فَي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكُ مُ قَلْكُولُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالِمُ اللَّهُ ا

وقصة فرعون وملثه مع موسى – عليه السلام – قد تكررت فى سور متعددة ، منها سور : الأعراف ، ويونس ، وهود ، وطه ، والشعراء ،\ والقصص .

وهنا جاء الحديث عن فرعون وملئه في آيتين ، بين – سبحانه – ما حل بهم من عذاب ، بسبب تكذيبهم لآيات الله – تعالى – ، فقال – سبحانه – : ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾ .

والمراد بآل فرعون: أقرباؤه وحاشيته وأتباعه الذين كانوا يؤيدونه ويناصرونه.

والنذر : جمع نذير ، اسم مصدر بمعنى الإنذار ، وجيء به بصيغة الجمع ، لكثرة الإنذارات التي وجهها موسى – عليه السلام – إليهم .

أى : والله لقد جاء إلى فرعون وآله ، الكثير من الانذارات والتهديدات على لسان نبينا موسى – عليه السلام – ولكنهم لم يستجيبوا له ..

بل ﴿ كذبوا بآياتنا كلها ﴾ أى : بل كذبوا بجميع المعجزات التي أيدنا موسى - عليه السلام - بها ، والتي كانت تدل أعظم دلالة على صدقه فيها يدعوهم إليه .

وأكد – سبحانه – هذه المعجزات بقوله ، كلها للإشعار بكثرتها ، وبأنهم قد أنكروها جميعاً دون أن يستثنوا منها شيئا .

وقوله : ﴿ فَأَخَذُنَاهُم أَخَذَ عَزِيزَ مَقْتَدَرَ ﴾ بيان لشدة العذاب الذي نزل بهم إذ الأخذ

مستعار ، للانتقام الشديد ، وانتصاب ﴿ أخذ ... ﴾ على المفعولية المطلقة ، وإضافته إلى « عزيز مقتدر » من إضافة المصدر إلى فاعله .

والعزيز : الذي لا يغلبه غالب ، والمقتدر : الذي لا يعجزه شيء يريده .

أى : فأخذناهم أخذا لم يبق منهم أحدا ، بل أهلكناهم جميعا ، لأن هذا الأخذ صادر عن الله - عز وجل - الذي لا يغلبه غالب ، ولا يعجزه شيء .

ووصف – سبحانه – ذاته هنا بصفة العزة والاقتدار ، للرد على دعاوى فرعون وطغيانه وتبجحه ، فقد وصل به الحال أن زعم أنه الرب الأعلى .. فأخذه – سبحانه – أخذ عزيز مقتدر ، يحق الحق ويبطل الباطل .

وبعد هذا الحديث المتنوع عن أخبار الطغاة الغابرين ، التفتت السورة الكريمة بالخطاب إلى كفار مكة ، لتحذرهم من سوء عاقبة الاقتداء بالكافرين ، ولتدعوهم إلى التفكر والاعتبار ، فقال - تعالى - : ﴿ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ﴾ .

والاستفهام للنفى والإِنكار ، والمراد بالخيرية ، الخيرية الدنيوية ، كالقوة والغنى والجاه ، والخطاب لأهل مكة .

والبراءة من الشيء: التخلص من تبعاته وشروره ، والمراد بها التخلص من العذاب الذي أعده الله – تعالى – للكافرين ، والسلامة منه .

والزبر : جمع زبور ، وهو الكتاب الذي يكتب فيه .

والمعنى : أكفاركم - ياأهل مكة - خير من أولئكم السابقين في القوة والغنى والتمكين في الأرض .. ؟ أم أن لكم عندنا عهدا في كتبنا ، بأن لا نؤاخذكم على كفركم وشرككم ..؟

كلا ، ليس لكم شيء من ذلك فأنتم لستم بأقوى من قوم نوح وهود وصالح ولوط ، أو من فرعون وملئه ، وأنتم - أيضا - لم تأخذوا منا عهدا بأن نبرئكم من العقوبة عن كفركم ..

وما دام الأمر كذلك فكيف أبحتم لأنفسكم الإصرار على الكفر والجحود ؟ إن ما أنتم عليه من شرك لا يليق بمن عنده شيء من العقل السليم .

ثم انتقل – سبحانه – إلى توبيخهم على شيء آخر من أقوالهم الباطلة فقال: ﴿ أَم يقولُون نحن جميع يد واحدة ، وسننتصر على من خالفنا وعادانا ؟ ولقد توهموا ذلك فعلا ، وجاهروا به .

وقد رد الله – تعالى – عليهم بما يبطل دعاواهم فقال : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ والتعريف في ﴿ الجمع ﴾ للعهد ، والدبر : الظهر وما أدبر من المتجه إلى الأمام .

أى : سيهزم جمع هؤلاء الكافرين ويولون أدبارهم نحوكم – أيها المؤمنون – ويفرون من أمامكم ..

والتعبير بالسين لتأكيد أمر هزيمتهم في المستقبل القريب ، كها في قوله - تعالى - : ﴿ قَلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتَعْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَى جَهْنُم وَبُئُسَ المَهَادَ ﴾ .

والآية الكريمة من باب الإخبار بالغيب ، الدال على إعجاز القرآن الكريم .

قال الآلوسى: والآية من دلائل النبوة ، لأن الآية مكية ، وقد نزلت حيث لم يفرض جهاد ، ولا كان قتال ، ولذا قال عمر يوم نزلت : أى جمع يهزم ، أى : من جموع الكفار . فلما كان يوم بدر ، رأيت رسول الله - على الدرع وهو يقول ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ ..(۱) .

ثم بين - سبحانه - أن هزيمة المشركين ستعقبها هزيمة أشد منها ، وأنكى فقال : ﴿ بل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر ﴾ .

والمراد بالساعة ، يوم القيامة « وأدهى » : اسم تفضيل من الداهية ، وهى الأمر المنكر الفظيع الذي لا يعرف طريق للخلاص منه .

وقوله ﴿ وأمر ﴾ أى : وأشد مرارة وقبحا . أى : ليس هذا الذى يحصل لهم فى الدنيا من هزائم نهاية عقوباتهم ، بل يوم القيامة هو يوم نهاية وعيدهم السيئى ، ويوم القيامة هو أعظم داهية ، وأشد مرارة مما سيصيبهم من عذاب دنيوى .

ثم فصل - سبحانه - ما سينزل بهم من عذاب يوم القيامة فقال : ﴿ إِن المجرمين في ضلال وسعر ﴾ . أى : في بعد عن الاهتداء إلى الحق بسبب انطاس بصائرهم ، وإيثارهم الغي على الرشد ، وفي نار مسعرة تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم .

ويقال لهم ﴿ يوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ أي : يوم يُجَرُّون في النار على وجوههم ، على سبيل الإهانة والإذلال .

﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴾ أي : ويقال لهم : ذُوقُوا مَسَ جَهِنُمُ التِي كُنتُم تَكَذَبُونَ بَهَا ، وقاسُوا آلامها وعذابِها .

فقوله − تعالى − : ﴿ سقر ﴾ علم على جهنم ، مأخوذ من سقرت الشمس الشيء وصقرته ، إذا غيرت معالمه وأذابته ، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث .

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۹۲ .

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك مظاهر كهال قدرته وحكمته فقال : ﴿ إِنَا كُلُّ شَيَّءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ . ومَا أُمْرِنَا إِلَا وَاحِدَةً كُلُّمِحُ بِالْبِصِرِ ﴾ .

وقوله : ﴿ كُل ﴾ منصوب بفعل يفسره ما بعده ، والقدر : ما قدره الله – تعالى – على عباده ، حسب ماتقتضيه حكمته ومشيئته . `

أى : إنا خلقنا كل شىء فى هذا الكون ، بتقدير حكيم ، وبعلم شامل ، وبإرادة تامة وبتصريف دقيق لا مجال معه للعبث أو الاضطراب ، كها قال – تعالى – : ﴿ وكل شىء عنده بقدار ﴾ ، وكها قال – سبحانه – : ﴿ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ ، وكها قال – عز وجل – : ﴿ وخلق كل شىء فقدره تقديرا ﴾ .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وقد استدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة ، على إثبات قدر الله السابق لخلقه ، وهو علمه بالأشياء قبل كونها . وردوا بهذه الآية وبما شاكلها ، وبما ورد في معناها من أحاديث على الفرقة القدرية ، الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة .

ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله - ﷺ - فى القدر ، فنزلت : ﴿ يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ، إنا كل شىء خلقناه بقدر ﴾'' .

والباء في قوله ﴿ بقدر ﴾ للملابسة . أي : خلقناه ملتبسا بتقدير حكيم ، اقتضته سنتنا ومشيئتنا في وقت لا يعلمه أحد سوانا ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ بيان لكال قدرته - تعالى - .

واللمح : النظر السريع العاجل الذي لا تريث معه ولا انتظار ، يقال : لمح فلان الشيء إذا أبصره بنظر سريع .. وقوله : ﴿ واحدة ﴾ صفة لموصوف محذوف .

أى : وما أمرنا وشأننا فى خلق الأشياء وإيجادها ، إلا كلمة واحدة وهى قول : «كن » فتوجد هذه الأشياء كلمح البصر فى السرعة .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ إِنَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ . والمراد بهذه الآية وأمثالها : بيان كهال قدرة الله – تعالى – وسرعة إيجاده لكل ما يريد

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٢٦٧.

إيجاده ، وتحذير الظالمين من العذاب الذي متى أراده الله – تعالى – فلن يدفعه عنهم دافع ، بل سيأتيهم كلمح البصر في السرعة .

والتعبير بقوله : ﴿ واحدة ﴾ لإفادة أن كل ما يريد الله - تعالى - إيجاده فسيوجد فى أسرع وقت ، وبكلمة واحدة لا بأكثر منها ، سواء أكان ذلك الموجود جليلا أم حقيرا ، صغيرا أم كبيرا ..

ثم بين - سبحانه - ما يدل على نفاذ هذه القدرة وسرعتها فقال : ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ﴾ .

والأشياع : جمع شيعة ، وشيعة الرجل : أعوانه وأنصاره ، وكل جماعة من الناس اتفقت في رأيها فهم شيعة . قالوا : وهو مأخوذ من الشياع ، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار ، حتى تشتعل النار . والمراد به هنا : الأشباه والنظائر .

أي : والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم السابقة ، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم ، واتعظوا بما نزل بهم من عقاب .

فالمقصود بالآية الكريمة التهديد والتحذير . والاستفهام فيها للحض على الاتعاظ والاعتبار .

ثم بين - سبحانه - أن كل ما يعمله الإنسان . هو مسجل عليه ، فقال : ﴿ وكل شيء فعلوه في الزبر ﴾ . أي : وكل شيء فعله هؤلاء المشركون وغيرهم ، مكتوب ومحفوظ في كتب الحفظة ، ومسجل عليهم لدى الكرام الكاتبين ، بدون زيادة أو نقصان ..

كها قال – تعالى – بعد ذلك : ﴿ وكل صغير وكبير مستطر ﴾ أى : وكل صغير من الأقوال أو الأفعال ، وكل كبير منها ، فهو مكتوب عندنا ، ومسجل على صاحبه .

فقوله : ﴿ مستطر ﴾ بمعنى مسطور ومكتتب . يقال : سطر يسطر سطرا ، إذا كتب ، والآية الكريمة مؤكدة لما قبلها .

ومن الآيات الكثيرة التي وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبُّكُ مِنْ مَنْ الرُّحْ وَلا أَيْرِ إِلا فِي كَتَابُ مِبِينَ ﴾ (١) .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، بتلك البشارة العظيمة للمتقين فقال : ﴿ إِن المتقين فَي جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٦١.

أى : إن المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل محارم الله – تعالى – كائنين فى جنات عاليات المقدار ، وفى ﴿ نهر ﴾ أى : وفى سعة من العيش ، ومن مظاهر ذلك أن الأنهار الواسعة تجرى من تحت مساكنهم ، فالمراد بالنهر جنسه .

وقوله : ﴿ في مقعد صدق ﴾ أى : في مكان مرضى ، وفي مجلس كريم ، لالغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة ، فالمراد بالمقعد مكان القعود الذي يقيم فيه الإنسان بأمان واطمئنان .

﴿ عند مليك مقتدر ﴾ أى : مقربين عند ملك عظيم ، قادر على كل شىء . فالمراد بالعندية هنا ، عندية الرتبة والمكانة والتشريف .

وقال – سبحانه – عند مليك ، للمبالغة في وصفه – سبحانه – بسعة الملك وعظمه ، إذ وصفه – سبحانه – بمليك ، أبلغ من وصفه بمالك أو ملك ، لأن ﴿ مليك ﴾ صيغة مبالغة بزنة فعيل .

وتنكير « مقتدر » للتعظيم والتهويل ، وهو أبلغ من قادر ، إذ زيادة المبنى تشعر بزيادة المعنى . أى : عظيم القدرة بحيث لا يحيط بها الوصف .

وبعد فهذا تفسير محرر لسورة « القمر » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة – قطر

مساء الاربعاء

۲ من رجب سنة ۱٤٠٦ هـ

11/7/11

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی نفسير



## بسم الله الرجمن الزجيم

## مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الرحمن » سميت بهذا الاسم ، لافتتاحها بهذا الاسم الجليل من أسهاء الله - تعالى - .

وقد وردت تسميتها بهذا الاسم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله - على أصحابه فقرأ عليهم سورة « الرحمن » من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال - على أولها إلى آخرها ، فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله - تعالى - : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ قالوا : ولا بشىء من نعمك ياربنا نكذب فلك الحمد »(۱) .

وسمیت فی حدیث مرفوع أخرجه البیهقی عن علی بن أبی طالب – رضی الله عنه – : « عروس القرآن » .

وقد ذكروا فى سبب نزولها ، أن المشركين عندما قالوا : ﴿ وَمَا الرَّحْمَنَ ﴾ نزلت هذه السورة لترد عليهم ، ولتثنى على الله – تعالى – بما هو أهله .

٢ − وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين ، وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنها
 مدنية ، وقيل هي مكية إلا قوله − تعالى − : ﴿ يسأله من في السموات والأرض ... ﴾ .

قال القرطبي : والقول الأول أصح ، لما روى عن عروة بن الزبير قال : أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي - على الله الله عن مسعود .

وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط ، فمن رجل يسمعهم إياه ؟

فقال ابن مسعود: أنا ، فقالوا : نخشى عليك ، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه ، فأبى ، ثم قام عند المقام فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿ الرحمن ، علم القرآن ... ﴾ ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتها ، فتأملوا وقالوا : ما يقول ابن أم عبد ؟

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٦٩.

قالوا : هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ، ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه .. وفي هذا دليل على أنها مكية .. (۱) .

والحق أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي من كون سورة الرحمن مكية ، هو ما تطمئن إليه النفس ، لأن السورة من أولها إلى آخرها فيها سهات القرآن المكي ، الذي يغلب عليه الحديث المفصل عن الأدلة على وحدانية الله وقدرته وعظم نعمه على خلقه ، والمقارنة بين حسن عاقبة الأشرار ..

٣ – وعدد آیاتها ثبان وسبعون آیة فی المصحف الحجازی ، وست وسبعون فی المصحف البصری .

٤ - وتبدأ السورة الكريمة بالثناء على الله - تعالى - ، ثم بالثناء على القرآن الكريم ، ثم ببيان جانب من مظاهر قدرة الله - تعالى - ، ومن جميل صنعه ، وبديع فعله .. قال - تعالى - : ﴿ الرحمن علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والساء رفعها ووضع الميزان . أن لا تطغوا في الميزان ﴾ .

0 - وبعد أن ساق - سبحانه - ما ساق من ألوان النعم ، أتبع ذلك ببيان أن كل من على ظهر هذه الأرض مصيره إلى الفناء ، وأن الباقى هو وجه الله - تعالى - وحده ... وببيان أهوال القيامة ، وسوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين ..

قال – تعالى – : ﴿ يَعْرُفُ الْمُجْرُمُونَ بِسِيَاهُمْ فَيُؤْخُذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامُ ﴾ .

﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكها تكذبان . ذواتا أفنان ﴾ .

٦ - ثم وصفت ما أعده الله - تعالى - للمتقين وصفا يشرح الصدور ، ويقر العيون ، فقد
 أعد - سبحانه - لهم بفضله وكرمه الحور العين ، والفرش التي بطائنها من إستبرق .

قال – تعالى – : ﴿ حور مقصورات فى الخيام . فبأى آلاء ربكها تكذبان . لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . فبأى آلاء ربكها تكذبان . متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان . فبأى آلاء ربكها تكذبان . تبارك اسم ريك ذى الجلال والإكرام ﴾ .

وهكذا نرى السورة الكريمة تطوف بنا في آفاق هذا الكون ، فتحكى لنا من بين ما تحكى – جانبا من مظاهر قدرة الله – تعالى – ونعمه على خلقه – وتقول في أعقاب كل نعمة

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٥١.

﴿ فَبَأَى آلاء رَبِكُمَا تَكَذَبَانَ ﴾ ، وتتكرر هذه الآية فيها إحدى وثلاثين مرة ، لتذكير الجن والإنس بهذه النعم كي يشكروا الله – تعالى – عليها شكرا جزيلا .

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين عند الرخاء ، الصابرين عند البلاء .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. قطر – الدوحة

> مساء الأربعاء ٢ من رجب ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦/٣/١٢ م

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

## التفسسير

قال الله - تعالى - :

بِسَسِ إِللَّهُ الْخَرَالَ الْكُرْ الْكَارِ اللَّهُ الْمَاكِمِ اللَّهُ الْمَاكِمِ اللَّهُ الْمَاكِمِ اللَّهُ الْمَاكِمِ اللَّهُ الْمَاكِمِ اللَّهُ الْمَاكِمِ اللَّهُ الْمَاكِمِي اللَّهُ الْمَاكِمِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

افتتحت السورة الكريمة بهذا الاسم الجليل لله – عز وجل – وهو لفظ مشتق من الرحمة ، وصيغته الدالة على المبالغة ، تنبه إلى عظم هذه الرحمة وسعتها .

وهذا اللفظ مبتدأ ، وما بعده أخبار له .

ثم بين - سبحانه - مظاهر قدرته ومنته على عباده بأجل النعم وأعظمها شأنا ، فقال : ﴿ علم القرآن ﴾ والقرآن هو أعظم وحى أنزله - سبحانه - على أنبيائه ورسله .

أى : علم نبيه - ﷺ - القرآن الذى هو أعظم النعم شأنا وأرفعها مكانا ، إذ باتباع توجيهاته وإرشاداته ، يظفر الإنسان بالسعادة الدنيوية والأخروية .

ولفظ ﴿ القرآن ﴾ هو المفعول الثانى لعلم ، والمفعول الأول محذوف .

وهذه الآية الكريمة تتضمن الرد على المشركين الذين زعيموا أن هذا القرآن قد تعلمه

الرسول - ﷺ - من البشر ، كما حكى - سبحانه - عنهم فى قوله : ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ....﴾(١) .

وفي قوله : ﴿ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ...﴾ " .

كها تتضمن الرد عليهم لزعمهم أنهم لا يعرفون الرحمن ، كها في قوله – تعالى – : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمُ اسْجِدُوا للرحمن قالوا وما الرحمن ... ﴾ " .

وقوله – تعالى – : ﴿ خلق الإِنسان . علمه البيان ﴾ بيان لنعمتين أخريين من نعمه – سبحانه – . والمراد بالإِنسان : جنسه ، والمراد بالبيان : الفهم والنطق والإِفصاح عما يريد الإفصاح عنه بالكلام الذي أداته اللسان .

أى خلق - سبحانه - بقدرته الإنسان على أجمل صورة ، وأحسن تقويم ، ومكنه من الإفصاح على في نفسه عن طريق المنطق السليم ، والقول الواضح ، كما مكنه من فهم كلام غيره له ، فتميز بذلك عن الأجناس الأخرى ، وصار أهلا لحمل الأمانة التى عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال ، وأصبح مستعدا لتلقى العلوم والخلافة في الأرض ..

ورحم الله – تعالى – صاحب الكشاف ، فقد صور هذه المعانى بأسلوبه الرصين فقال : عدد الله – عز وجل – آلاءه فقدم ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه ، وأصناف نعائه ، وهى نعمة الدين ، وقدم من نعمة الدين ما هو فى أعلى مراتبها ، وأقصى مراقبها ، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ، لأنه أعظم وحى الله رتبة ، وأعلاه منزلة . وأحسنه فى أبواب الدين أثرا ، وهو سنام الكتب الساوية ، ومصداقها ، والعيار عليها .

وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ، ثم أتبعه إياه ، ليعلم أنه إنما خلقه للدين ، وليحيط علما بوحيه ، وكتبه ، وما خلق الإنسان من أجله .. ثم ذكر ما تميز به الإنسان عن سائر الحيوان من البيان ، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير ..

ولفظ ﴿ الرحمن ﴾ مبتدأ ، وهذه الأفعال مع ضائرها أخبار مترادفة ، وإخلاؤها من العاطف ، لمجيئها على غط التعديد ، كما تقول : زيد أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، كثرك بعد قلة .. فها تنكر من إحسانه.. (1).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٠٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سؤرة الفرقان الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤٦.

وقوله – تعالى – : ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ بيان لنعمة رابعة من نعمه – تعالى – التي لا تحصي .

والحسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون ، والمراد بحساب دقيق ، وتقدير حكيم ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف .. أى : الشمس والقمر يجريان في هذا الكون ، بحساب دقيق في بروجها ومنازلها ، بحيث لا يشوب جريها اختلال أو اضطراب ، وبذلك يعرف الناس السنين والشهور والأيام ، ويعرفون أشهر الحج والصوم ، وغير ذلك من شئون الحياة ..

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون ﴾ (١) .

ثم قال – تعالى – : ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ والمراد بالنجم هنا – عند بعضهم – النبات الذي لا ساق له ، وسمى بذلك . لأنه ينجم – أى يظهر من الأرض – بدون ساق .

ويرى آخرون: أن المراد به نجوم الساء ، فهو اسم جنس لكل ما يظهر في الساء من نجوم . ويؤيد هذا الرأى قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ، وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب ... ﴾ (") .

والشجر : هو النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض .

والمراد بسجودهما: انقيادهما وخضوعهما لله - تعالى - كانقياد الساجد لخالقه ..

قال ابن كثير: قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿ والنجم ﴾ بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق ، فعن ابن عباس قال: النجم: ما انبسط على وجه الأرض من النبات. وكذا قال هذا القول سعيد بن جبير، والسدى ، وسفيان الثورى ، وقد اختاره ابن جرير..

وقال مجاهد : النجم – المراد به هنا – الذي يكون في السهاء ، وكذا قال الحسن وقتادة ، وهذا القول هو الأظهر .. " .

وقوله - تعالى - : ﴿ والساء رفعها ووضع الميزان ... ﴾ أى : والساء أوجدها بقدرته مرفوعة بدون أعمدة ، وأنتم ترون ذلك بأعينكم .

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٢٧٠ .

فالمقصود بقوله ﴿ رفعها ﴾ لفت الأنظار إلى مظاهر قدرته – تعالى – ، وإلى وجوب شكره وإخلاص العبادة له ، والتزام طاعته ..

والميزان: يطلق على الآلة التي يزن الناس بها ما يريدون وزنه من الأشياء المختلفة. والمراد به هنا: وجوب التزام العدل في الأحكام، وشاع إطلاق الميزان على العدل في الأحكام، لأن كليها تضبط به الأحكام، وتنال الحقوق. أي: والسهاء خلقها مرفوعة ابتداء، وشرع وأثبت العدل وأمر باتباعه في الأقوال والأحكام، ليستقيم أمر الناس.

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله: ﴿ ووضع الميزان ﴾ أى: شرع العدل وأمر به ، لينتظم أمر العالم ويستقيم ، كما قال – ﷺ – : « بالعدل قامت السموات والأرض » أى : بقيتا على أتقن نظام .. وتفسير الميزان بالعدل ، هو المروى عن مجاهد ، والطبرى ، والأكثرين ، وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية .

وعن ابن عباس والحسن وقتادة ، أن المراد بالميزان ما تعرف به مقادير الأشياء ، وهو الآلة المسهاة بهذا الاسم .. أى : أوجده في الأرض ليضبط الناس معاملاتهم في أخذهم وعطائهم .. (١٦) .

وجملة : ﴿ أَن لا تطغوا في الميزان ﴾ بمنزلة التعليل لما قبلها . أى : شرع العدل بين الناس ، وأوجب عليهم التمسك به في كل شئونهم ، لئلا يتجاوزوه إلى غيره من الجور والظلم . والطغيان : هو تجاوز الحدود المشروعة في كل شيء .

ثم أكد – سبحانه – هذا المعنى وهو التزام العدل تأكيدا صريحا فقال : ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ، ولا تخسروا الميزان ﴾ .

وقوله: ﴿ وأقيموا ﴾ من الإقامة ، والمراد به الإتيان بالشيء على أكمل صورة ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وأقيموا الصلاة ... ﴾ أى : أدوها كاملة الأركان والسنن والخشوع . والقسط : العدل ، يقال : أقسط فلان في حكمه ، إذا عدل ، والباء للمصاحبة .

وقوله : ﴿ وَلا تَحْسَرُوا ﴾ من الإخسار بمعنى النقص والبخس والجور .

والمعنى : شرع الله العدل ، ونهاكم عن تجاوزه ، وأمركم أن تقيموا حياتكم عليه في أوزانكم التي تتعاملون بها فيها بينكم ، وفي كل أحوالكم ، فاحذروا أن تخالفوا أمره ..

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٠١.

وكرر – سبحانه – لفظ « الميزان » للتنبيه على شدة عناية الله – تعالى – بإقامة العدل بين الناس فى معاملاتهم ، وفى سائر شئونهم ، إذ بدونه لا يستقيم لهم حال ، ولا يصلح لهم بال ، ولا يستقر لهم قرار ..

ثم انتقلت السورة الكريمة ، إلى بيان جانب من مظاهر نعمه الأرضية ، فقال – تعالى – :
﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعُهَا لَلْأَنَامُ ﴾ .

والمراد بالأنام : الخلائقُ المختلفون في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم ، والذين يعيشون في شتى أقطارها وفجاجها ... وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه .

أى : والأرض « وضعها » أى : أوجدها موضوعة على هذا النظام البديع ، من أجل منفعة الناس جميعا ، لأن إيجادها على تلك الصورة الممهدة المفروشة .. جعلهم ينتفعون بما فيها من كنوز وخيرات ، ويتقلبون عليها من مكان إلى آخر .. وصدق الله إذ يقول : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا .. ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ فيها فاكهة والنخل ذات الأكهم . والحب ذو العصف والريحان ﴾ ، بيان لبعض ما اشتملت عليه هذه الأرض من خيرات .

والفاكهة : اسم لما يأكله الإنسان من ثهار على سبيل التفكه والتلذذ ، لا على سبيل القوت الدائم ، مأخوذة من قولهم فكه فلان – كفرح – إذا تلذذت نفسه بالشيء .. والأكهام : جمع كِمّ – بكسر الكاف – ، وهو الطلع قبل أن تخرج منه الثهار .

وقوله: ﴿ ذَوَ العصف ﴾ أى: ذو القشر الذى يكون على الحب، وسمى بذلك لأن الرياح تعصف به. أى: تطيره لخفته، أو المراد به الورق بعد أن ييبس ومنه قوله – تعالى – : ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ .

والريحان : هو النبات ذو الرائحة الطيبة ، وقيل هو الرزق .

أى : فى هذه الأرض التى تعيشون عليها أوجد الله – تعالى – الفاكهة التى تتلذذون بأكلها ، وأوجد لكم النخيل ذات الأوعية التى يكون فيها الثمر ..

وأوجد لكم الحب ، الذى تحيط به قشوره ، كما ترون ذلك بأعينكم ، فى سنابَل القمح والشعير وغيرهما .

وأوجد لكم النبات الذي يمتاز بالرائحة الطيبة التي تبهج النفوس وتشرح الصدور ، فأنت ترى أنه – تعالى – قد ذكر في هذه الآيات ألوانا من النعم ، فقد أوجد في الأرض الفاكهة للتلذذ ، وأوجد الحب للغذاء ، وأوجد النباتات ذات الرائحة الطيبة .

قال القرطبى ما ملخصه : وقراءة العامة ﴿ والحبُّ ذو العصف والريحانُ ﴾ بالرفع فيها ، كلها ، عطفا على « فاكهة » أى : فيها فاكهة وفيها الحب ذو العصف ، وفيها الريحان .. وقرأ ابن عامر بالنصب فيها كلها عطفا على الأرض ، أو بإضار فعل ، أى : وخلق الحبُّ ذَا العصف والريحان . أى : وخلق الريحان .

وقرأ حمزة والكسائى بجر ﴿ الريحان ﴾ عطفا على العصف . أى : فيها الحب ذو العصف والريحانِ ، ولا يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان بمعنى الرزق ، فيكون كأنه قال : والحب ذو الرزق ، لأن العصف رزق للبهائم ، والريحان رزق للناس ..(۱) .

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : ﴿ فبأَى آلاء ربكها تكذبان ﴾ .

والفاء للتفريع على النعم المتعددة التي سبق ذكرها ، والاستفهام للتعجيب ممن يكذب بهذه النعم ، والآلاء : جمع إلى - بكسر الهمزة وفتحها وسكون اللام - وهي النعمة ، والخطاب للمكلفين من الجن والإنس ، وقيل لأفراد الإنس مؤمنهم وكافرهم ، أي : فبأى واحدة من هذه النعم تكذبان ربكها ، أي : تجحدان فضله ومننه - يامعشر الجن والإنس - مع أن كل نعمة من هذه النعم تستحق منكم الطاعة لي ، والخضوع لعزتي والإخلاص في عبادتي .

قال الجمل ما ملخصه : كررت هذه الآية هنا إحدى وثلاثين مرة تقريرا للنعمة ، وتأكيدا للتذكير بها ، وذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه ، وهو ينكر هذا الإحسان : ألم تكن فقيرا فأغنيتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن عريانا فكسوتك ، أفتنكر هذا ...؟

ومثل هذا الكلام شائع فى كلام العرب ، وذلك أن الله – تعالى – عدد على عباده نعمه ، ثم خاطبهم بقوله : ﴿ فبأَى آلاء ربكها تكذبان ﴾ .

وقد كرر - سبحانه - هذه الآية ثهانى مرات ، عقب آيات فيها تعداد عجائب خلقه ، ومبدأ هذا الخلق ونهايته ، ثم كررها سبع مرات عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم .. ثم كررها - أيضا - ثهانى مرات فى وصف الجنتين وأهلهها ، بعدد أبواب الجنة ، وكررها كذلك ثهانى مرات فى الجنتين اللتين هما دون الجنتين السابقتين ، فمن اعتقد الثهانية الأولى ، وعمل بموجبها ، استحق هاتين الثهانيتين من الله - تعالى - ، ووقاه السبعة السابقة بفضله وكرمه .. (٥) .

۱۵۷ ص ۱۷۱ عنسير القرطبي جـ ۱۷ ص ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٥٤.

ثم انتقلت السورة الكريمة الى الحديث عن نعمة خلق الإنسان ، وعن مظاهر قدرته في هذا الكون ، فقال - تعالى - :

خَلَقَ

ٱلإِنسَانَ مِن مَهُ أَصَلِ كَالْفَخَادِ اللهِ وَخَالَ الْجَالَٰ اللهِ مَن مَارِجٍ مِن نَادٍ فَ فَهَا عَيَ الآءِ رَتِكُمَا تُكَدِّ بَانِ اللهِ مِن مَارِجٍ مِن نَادٍ فَ فَهَا عَيْءَ الآءِ رَتِكُمَا تُكَدِّ بَانِ اللهِ رَبَّكُمَا تُكَدِّ بَانِ اللهِ مَن اللهَ وَيَكُمَا تُكَدِّ بَانِ اللهِ مَن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَا ال

والصلصال – الطين اليابس الذي تسمع له صوتا وصلصلة إذا قرع بشيء . والفخار : الخزف المجوف الذي صار كذلك بعد أن أدخل في النار .

ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين غيرها من الآيات التي تحكى أن الإنسان خلق من تراب أو من طين أو من صلصال من حماً مسنون .

لأن كل آية تتحدث عن مرحلة من مراحل خلق الإنسان ، لأن هذا التراب صار طينا ، ثم خر هذا الطين فصار طينا ، ثم عندا الطين فصار صلحالا كالفخار .

فالآيات الكريمة التي تحدثت عن خلق الإنسان لا يصادم بعضها بعضا ، وإنما يؤيد بعضها بعضا .

قال بعض العلماء : وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوى من العناصر ما تحتويه الأرض ، فهو يتكون من الكربون ، والأكسجين ، والجديد ...

وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب، وإن اختلفت نسبها من إنسان إلى آخر، وفي الإنسان عن التراب، إلا أن أصنافها واحدة.

إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمى للنص القرآني .

فقد تكون الحقيقة القرآنية تعنى هذا الذى أثبته العلم ، أو تعنى شيئا آخر سواه ، وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التى يتحقق بها معنى خلق الإنسان من تراب ، أو من طين ، أو من صلصال ..

والذى ننبه إليه بشدة ، هو ضرورة عدم قصر النص القرآنى على كشف علمى بشرى ، قابل للخطأ والصواب ، وقابل للتعديل والتبديل ، كلما اتسعت معارف الإنسان ، وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة (١) .

والمعنى : خلق – سبحانه – بقدرته أباكم آدم الذى هو أصلكم ، وعنه تفرع جنسكم من طين يابس يشبه الفخار في يبوسته وصلابته .

﴿ وخلق ﴾ - سبحانه - ﴿ الجان ﴾ أى : جنس الجن ﴿ من مارج من نار ﴾ أى : من لهب خالص لا دخان فيه ، أو مما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر وغير الأحمر ، إذ المارج ، هو المختلط ، وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق ، أى : خلق جنس الجان من خليط من لهب النار . ومن فى قوله ﴿ من نار ﴾ للبيان .

قال ابن كثير : يذكر الله - تعالى - خلقه الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلقه الجان من مارج من نار ، أى : من مارج من نار ، أى : من أب النار ..

وروی مسلم عن عائشة قالت : قال رسول اقه – ﷺ – : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار . وخلق آدم مما وصف لكم » أن .

والمقصود بالآيتين تذكير بنى آدم بفضلهم على غيرهم ، حيث بين – سبحانه – لهم مبدأ خلقهم ، وأنهم قد خلقوا من عنصر غير الذى خلق منه الجن ، وأن اقه – تعالى – قد أمر إبليس المخلوق من النار ، بالسجود لأبيهم آدم المخلوق من الطين ، فعليهم أن يشكروا اقه – تعالى – على هذه النعمة ، وأن يحذروا وسوسة إبليس وجنوده .

وبعد أن أمر بشكر هذه النعم ، أتبع ذلك ببيان مظهر آخر من مظاهر قدرته ، فقال :

<sup>(</sup>١) راجع في ظلال القرآن جـ ٢٧ ص ٣٥٤١.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جے ٤ ص ۲۷۱.

﴿ رَبِّ الْمُشْرَقِينَ ، وَرَبِّ الْمُغْرِبِينَ . فَبأَى آلاء رَبِّكُما تَكَذَّبانَ ﴾ .

أ أى : هو – سبحانه – رب مشرق الشمس في الشتاء والصيف ، ورب مغربها فيهها ، وفي هذا التدبير المحكم منافع عظمي للإنسان والحيوان والنبات .

ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين قوله – تعالى – فى آية أخرى : ﴿ رب المشرق والمغرب ...﴾(١) . لأن المراد بهما جنسهما ، فهما صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس التى هى ثلاثهائة وستون مشرقا ، وعلى كل مغرب من مغاربها التى هى كذلك .

أو بين قوله - تعالى - فى آية ثالثة : ﴿ رب السموات والأرض وما بينها ورب المشارق ﴾ " . أى : ورب جميع المشارق التى تشرق منها الشمس فى كل يوم على مدار العام إذ لها فى كل يوم مشرق معين تشرق منه ، ولها فى كل يوم أيضا - مغرب تغرب فيه .

ثم قال - سبحانه - : ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينها برزخ لا يبغيان . فبأى آلاء ربكها تكذبان . يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ﴾ .

وقوله : ﴿ مرج ﴾ من المرّج بمعنى الإِرسال والتخلية ، ومنه قولهم : مرج فلان دابته . إذا أرسلها إلى المرج ، وهو المكان الذي ترعى فيه الدواب .

ويصح أن يكون من المرج بمعنى الخلط ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ فهم فى أمر مريج ﴾ أى : مختلط ، وقيل للمرعى : مرج لاختلاط الدواب فيه بعضها ببعض .

والمراد بالبحرين : البحر العذب ، والبحر الملح . والبرزخ : الحاجز الذي يحجز بينها ، بقدرة الله – تعالى – .

والمعنى: خلق اقه - تعالى - البحرين، وأرسلها بقدرته في مجاريها، بحيث يلتقيان ويتصل أحدهما بالآخر، ومع ذلك لم يختلطا، بل يبقى المالح على ملوحته. والعذب على عذوبته، لأن حكمة الله قد اقتضت أن يفصل بينها، بحواجز من أجرام الأرض، أو بخواص في كل منها، تمنعها هذه الخواص وتلك الحواجز، من أن يختلطا، ولولا ذلك لاختلطا وامتزجا، وهذا من أكبر الأدلة على قدرة الله - تعالى -، ورحمته بعباده، إذ أبقى الله - تعالى - المالح على ملوحته، والعذب على عذوبته، لينتفع الناس بكل منها في مجال الانتفاع به ..

<sup>(</sup>١) سورة الزمرُ الآية ٦.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الصافات الآية ٥ .

فالماء العذب ينتفع به فى الشراب للناس والدواب والنبات .. والماء الملح ينتفع به فى أشياء أخرى ، كاستخراج الملح منه ، وفى غير ذلك من المنافع ..

ومن بديع صنع الله في هذا الكون ، أنك تشاهد البحار الهائلة على سطح الأرض ، والأنهار الكثيرة ، ومع ذلك فكل نوع منها باق على خصائصه ، مع أن كلا منها قد يلتقى بالآخر .

قال بعض العلماء: والمقصود يالبحرين ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما نهر الفرات. وبحر العجم، المسمى اليوم بالخليج الفارسى. والتقاؤهما: انصباب ماء الفرات في الخليج الفارسى، في شاطىء البصرة، والبلاد التي على الشاطىء العربي من الخليج الفارسى تعرف عند العرب ببلاد البحرين لذلك.

والمراد بالبرزخ بينهنا : الفاصل بين الماءين : الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره وذلك بسبب ما في كل منها من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به وهذا من مسائل الثقل النوعى .

وذكر البرزخ تشبيه بليغ ، أى : بينها مثل البرزخ ، ومعنى لا يبغيان : أى لا يبغى أحدهما على الآخر ، أى : لا يغلب عليه فيفسد طعمه ، فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغى .. (۱) .

وقال صاحب الظلال - رحمه الله - : والبحران المشار إليها هما البحر المالح ، والبحر العذب ، ويشمل الأول البحار والمحيطات ، ويشمل الثانى الأنهار . ومرج البحرين : أرسلها وتركها يلتقيان . ولكنها لا يبغيان ، ولا يتجاوز كل منها حده المقدر ، ووظيفته المقسومة ، وبينها برزخ من طبيعتها من صنع الله - تعالى - .

وتصب جميع الأنهار - تقريبا - في البحار ، وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض ، فلا تغير طبيعة البحار ولا تبغي عليها ، ومستوى سطوح الأنهار أعلى - في العادة - من مستوى سطح البحر ، ومن ثم لا يبغى البحر على الأنهار التي تصب فيه . ولا يغمر مجاربها بمائه الملح .. وبينها دائها هذا البرزخ من صنع الله ، فلا يبغيان .

فلا عجب أن يذكر - سبحانه - البحرين ، وما بينها من برزخ ، في مجال الآلاء والنعم .. (٦) .

ثم يذكر - سبحانه - بعض نعمه المختبئة في البحرين فيقول : ﴿ يَخْرَجُ مَنْهَا اللَّوْلُوْ وَالْمُرْجَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٧ ص ٢٤٦ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع في ظلال القرآن جـ ٢٧ ص ٣٤٥٢.

و﴿ اللؤلؤ ﴾ – في أصله – حيوان ، وهو أعجب ما في البحار ، فهو يهبط إلى الأعهاق ، وهو داخل صدفة جيرية تقيه من الأخطار .. ويفرز مادة لزجة تتجمد مكونة « اللؤلؤ » .

والمرجان – أيضا – حيوان يعيش في البحار .. ويكون جزرا مرجانية ذات ألوان مختلفة : صفراء برتقالية ، أو حمراء قرنفلية ، أو زرقاء زمردية (١٠) .

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ الحلى الغالية الثمن ، العالية القيمة ، التى تتحلى بها النساء .. والآية الكريمة صريحة فى أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحرين - الملح والعذب - إلا أن كثيرا من المفسرين ساروا على أنه - أى : اللؤلؤ والمرجان - يخرج من أحدها فحسب ، وهو البحر الملح ..

قال الآلوسي ما ملخصه: واللؤلؤ صغار الدر، والمرجان كباره.. وقيل: العكس...

والمشاهد أن خروج « اللؤلؤ والمرجان » من أحدهما وهو الملح .. لكن لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال : يخرجان منها ، كما يقال : يخرجان من البحر ، ولا يخرجان من جميعه ، ولكن من بعضه ، كما تقول : خرجت من البلد ، وإنما خرجت من محلة من محاله ، بل من دار واحدة من دوره ، وقد يسند إلى الإثنين ما هو لأحدهما ، كما يسند إلى الجهاعة ما صدر من واحد منهم .. " .

والحق أن ما سار عليه الإمام الآلوسى وغيره: من أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر الملح لا من البحر العنب ، مخالف لما جاء صريحا في قوله – تعالى – : ﴿ وما يستوى البحران ، هذا عنب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ...﴾ أ

فإن هذه الآية صريحة في أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من كلا البحرين الملح والعذب ، وقد أثبتت البحوث العلمية صحة ذلك ، فقد عثر عليها في بعض الأنهار العذبة ، التي في ضواحي ويلز واسكتلاندا في بريطانيا ..." .

ثم بين - سبحانه - نعمة أخرى من نعمة التى مقرها البحار فقال : ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنشَاتِ
فَى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ . فيأَى آلاء ربكها تكذبان ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع «كتاب اقه والعلم الحديث » ص ١٠٥ للأستاذ عبد الرازق نوفل .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع تفسير الألوسي جـ ٢٢ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع دائرة معارف الشعب المصرية العدد ٧٣ ص ٥٣٧ .

والجوار ُ: أى السفن الجارية ، فهى صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه ، وهو قوله - تعالى - ﴿ في البحر ﴾ .

والمنشآت : جمع منشأة - اسم مفعول - أى : مرفوعة الشراع ، وهو ما يسمى بالقلع ، من أنشأ فلان الشيء ، إذا رفعه عن الأرض ، وأنشأ في سيره إذا أسرع ..

أى : وله – سبحانه – وحده لا لغيره ، التصرف المطلق في السفن المرفوعة القلاع والتي تجرى في البحر ، وهي تشبه : الجبال في ضخامتها وعظمتها .

والتعبير : بقوله – تعالى – ﴿ وله ﴾ للاشعار بأن كونهم هم الذين صنعوها لا يخرجها عن ملكه – تعالى – وتصرفه ، إذ هو الخالق الحقيقى لهم ولها ، وهو الذى سخر تلك السفن لتشق ماء البحر بأمره .

ومن الآيات الكثيرة التي تشبه هذه الآية في دلالتها على قدرة الله - تعالى - وعلى مننه على عباده بهذه السفن التي تجرى في البحر بأمره . قوله - تعالى - : ﴿ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ﴾ (١٠) .

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة اقه - تعالى - ، ونعمه على عباده .. جاء الحديث عن تفرده - تعالى - بالبقاء ، بعد فناء جميع المخلوقات التى على ظهر الأرض ، وعن افتقار الناس إليه وحده - سبحانه - وغناه عنهم فقال - تعالى - :

كُلَّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَبَنِكُمَا تُكُذِبَانِ وَ الْإِكْرَامِ ﴿ فَا إِنِّ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَكُمَا تُكُذِبَانِ وَجُهُ رَيِّكُمَا تُكُذِبَانِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي مَنْ أَنِ اللّهَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوفِي مَنْ أَنِ ۞ فَيِأَي وَ اللّهُ مِن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُمُ أَيْدُ النَّعَلَانِ ۞ فَيأَي عَلَيْ اللّهَ مَرَيِّكُمَا تُكُمُ اللّهُ النَّهُ النَّعَلَانِ ۞ فَيأَي عَلَى اللّهُ مِن إِن السَّتَطَعْمَ مُن اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُن اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُن اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُنْ اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُن اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُنْ مَنْ اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُنْ اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُنْ مُنْ اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ اللّهُ مِن وَالْإِن السَّتَطَعْمَ مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ وَالْإِنْ السَّلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآيات ٣٢ - ٣٤.

أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَّنِ اللهِ فَإِلَى ءَاكَةِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَخُاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ اللهِ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ اللهِ

والضمير في ﴿ عليها ﴾ يعود إلى الأرض بقرينة المقام ، والمراد بمن عليها : كل من يعيش فوقها ، ويدخل فيهم دخولا أوليا بنو آدم ، لأنهم هم المقصودون بالخطاب ، ولذا جيء بمن الموصولة الخاصة بالعقلاء .

أى : كل من على الأرض من إنسان وحيوان وغيرهما سائر إلى الزوال والفناء ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ وذاته بقاء لا تغير معه ولا زوال ، فهو – سبحانه – ﴿ ذو الجلال ﴾ أى : ذو العظمة والاستغناء المطلق ﴿ والإكرام ﴾ أى : والفضل التام ، والإحسان الكامل ..

وقال – سبحانه – : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ ولم يقل ويبقى وجه ربكها . كها فى قوله : ﴿ فبأَى آلاء ربكها ...﴾ .

لأن الخطاب للنبى - ﷺ - على سبيل التكريم والتشريف ، ويدخل تحته كل من يتأتى له الخطاب على سبيل التبع .

قال القرطبى : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض . فنزلت ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ فأيقنت الملائكة بالهلاك .

وقوله : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ أى : ويبقى الله ، فالوجه عبارة عن وجوده وذاته ، قال الشاعر :

قضى على خلقه المنايا فكل شيء سواه زائل وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا ..(۱) .

وقوله - تعالى - : ﴿ يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ﴾ بيان لغناه المطلق عن غيره ، واحتياج غيره إليه .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٦٥ .

والمراد باليوم هنا : مطلق الوقت مهها قل زمنه ، والشأن : الأمر العظيم ، والحدث الهام .. أى : أنه – سبحانه – يسأله من فى السموات والأرض ، سؤال المحتاج إلى رزقه ، وفضله ، وستره ، وعافيته .. وهو – عز وجل – فى كل وقت من الأوقات ، وفى كل لحظة من

وفضله ، وستره ، وعافيته .. وهو – عز وجل – فى كل وقت من الاوقات ، وفى كل لحظة من اللحظات ، فى شأن عظيم . وأمر جليل ، حيث يحدث ما يحدث من أحوال فى هذا الكون ، فيحيى ويميت ، ويعز ويذل ، ويغنى ويفقر ، ويشفى ويمرض .. دون أن يشغله شأن عن شأن .. \*

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ كل يوم هو فى شأن ﴾ أى : كل وقت من الأوقات ، هو فى شأن ﴾ أى : كل وقت من الأوقات ، هو فى شأن من الشئون ، التى من جملتها إعطاء ما سألوا . فإنه - تعالى - لايزال ينشىء أشخاصا ، ويفنى آخرين ، ويأتى بأحوال ، ويذهب بأحوال ، حسبا تقتضيه إرادته المبنية على الحكم البالغة ..

أخرج البخارى فى تاريخه ، وابن ماجه ، وجماعة عن أبى الدرداء ، عن النبى - على النبى - الله قال فى هذه الآية : « من شأنه : أن يغفر ذنبا ، ويفرج كربا ، ويرفع قوما ، ويخفض آخرين » .

وسأل بعضهم أحد الحكماء ، عن كيفية الجمع بين هذه الآية ، وبين ما صح من أن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فقال : « شئون يبديها لا شئون يبتديها » ..

وانتصب «كل يوم » على الظرفية ، والعامل فيه هو العامل في قوله – تعالى – : ﴿ في شأن ﴾ وهو ثابت المحذوف ، فكأنه قيل : هو ثابت في شأن كل يوم ..(۱) .

ثم هدد - سبحانه - الذين يخالفون عن أمره تحذيرا شديدا ، فقال : ﴿ سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ﴾ .

وجىء بحرف التنفيس الدال على القرب وهو السين للإشعار بتحقق ما أخبر به - سبحانه - .

وقوله : ﴿ نَفْرَغُ ﴾ من الفراغ ، وهو الخلو عها يشغل ..

والمراد به هنا : القصد إلى الشيء والإِقبال عليه ، يقال : فلان فرغ لفلان وإليه ، إذا قصد إليه لأمر ما ..

والثقلان : تثنية ثقل – بفتحتين – ، وأصله كل شيء له وزن وثقل ، والمراد بهها هنا : الإنس والجن .

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۱۱۰ .

والمعنى : سنقصد يوم القيامة إلى محاسبتكم على أعهالكم ، وسنجازيكم عليها بما تستحقون ، وسيكون هذا شأننا – أيها الثقلان – في هذا اليوم العظيم .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ سنفرغ لكم ﴾ مستعار من قول الرجل لمن يتهدده ، سأفرغ لك ، يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلنى عنك ، حتى لا يكون لى شغل سواه ، والمراد: التوفر على النكاية فيه ، والانتقام منه .

ويجوز أن يراد ستنتهى الدنيا وتبلغ آخرها ، وتنتهى عند ذلك شئون الخلق التى أرادها بقوله – تعالى – : ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فَي شَأَنَ ﴾ ، فلا يبقى إلا شأن واحد ، وهو جزاؤكم ، فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل .. (۱) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ... ﴾ مقول لقول محذوف ، دل عليه ما قبله .

والمعشر – برنة مفعل – اسم للجمع الكِثير الذي يعد عشرة فعشرة .

وقوله: ﴿ تنفذوا ﴾ من النفاذ بمعنى الخروج من الشيء، والأمر منه وهو قوله: ﴿ فَانَفَذُوا ﴾ مستعمل في التعجيز. والأقطار: جمع قطر – بضم القاف وسكون الطاء – وهو الناحية الواسعة ..

والمعنى : سنقصد إلى محاسبتكم ومجازاتكم على أعالكم يوم القيامة ، وسنقول لكم على سبيل التعجيز والتحدى . يا معشر الجن والإنس ، إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من جوانب السموات والأرض ومن نواحيها المتعددة .. فانفذوا واخرجوا ، وخلصوا أنفسكم من المحاسبة والمجازاة ..

وجملة : ﴿ لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ بيان للتعجيز المتمثل في قوله - تعالى - ؛ ﴿ فانفذوا ﴾ ، والسلطانِ المراد به هنا : القدرة والقوة .

أى : لا تنفذون من هذا الموقف العصيب الذى أنتم فيه إلا بقدرة عظيمة ، وقوة خارقة ، تزيد على قوة خالقكم الذى جعلكم في هذا الموقف ، وأنى لكم هذه القوة التي أنتم أبعد ما تكونون عنها ؟ .

فالمقصود بالآية الكريمة ، تحذير الفاسقين والكافرين ، من التهادى فى فسقهم وكفرهم ، وبيان أنهم سيكونون فى قبضة الله – تعالى – وتحت سلطانه ، وأنهم لن يستطيعوا الهروب من قبضته وقضائه فيهم بحكمه العادل .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٤٧.

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين المفر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ (١) . وقوله – سبحانه – : ﴿ يرسل عليكها شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ استئناف فى جواب سؤال مقدر عها سيصيبهم إذا ما حاولوا الفرار .

والشواظ: اللهب الذي لا يخالطه دخان ، لأنه قد تم اشتعاله فصار أشد إحراقا . والنحاس: المراد به هنا الدخان الذي لا لهب فيه ، ويصح أن يراد به : الحديد المذاب . أي : أنتم لا تستطيعون الهرب من قبضتنا بأي حال من الأحوال ، وإذا حاولتم ذلك ، أرسلنا عليكم وصببنا على رءوسكم لهبا خالصا فأحرقكم ، ودخانا لا لهب معه فكتم أنفاسكم ، وفي هذه الحالة لا تنتصران . ولا تبلغان ماتبغيانه ، ولا تجدان من يدفع عنكم عذابنا وبأسنا .

هذا والمتأمل في تلك الآيات الكريمة . يراها قد صورت بأسلوب بديع تفرد الله – تعالى – بالملك والبقاء ، وافتقار الخلائق جميعا إلى عطائه ، وأنهم جميعا في قبضته ، ولن يستطيعوا الهروب من حكمه فيهم ..

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك جانبا من أهوال يوم القيامة ، ومن العذاب الذي يحيط بالمجرمين ، وينزل بهم ، فقال – تعالى – :

قَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرِّدَةً كَالدِّهَانِ اللَّهُ فَيَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ اللَّهُ فَيَانِي خَلَاتُكَدِّ بَانِ اللَّهُ فَيَوْمَ بِدِلَّا يُسْتَثُلُ عَن ذَنْبِهِ عَلَيْ فَيَانِي عَالَاَ إِنسُّ وَلَا جَانُّ اللَّهِ فَيَا عَالَا إِنسُّ وَلَا جَانُ اللَّهُ فَيَا عَالَاَ إِنسُّ وَلَا خَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآيات ٧، ١٢.

النفوس من شدة الهول.

وجواب « إذا » في قوله - سبحانه - : ﴿ فإذا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان ﴾ محذوف لتهويل أمره ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ فكانت وردة ﴾ تشبيه بليغ ، أى : فكانت كالوردة في الحمرة . والوردة جمعها ورود ، وهي زهرة حمراء معروفة ذات أغصان شائكة . والدهان : ما يدهن به الشيء .. أي : فإذا انشقت السهاء ، فصارت حين انشقاقها وتصدعها ، كالوردة الحمراء في لونها ، وكالدهان الذي يدهن به الشيء في ذوبانها وسيلانها ، رأيت مايفزع القلوب ، ويزلزل

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ ويوم تشقق الساء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ﴾ (١٠) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فَى الصَّورِ نَفْخَةُ وَاحَدَةً ، وَحَمَّلَتَ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَتَا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت الساء فهي يومئذ واهية ..﴾(") .

وقوله – عز وجل – : ﴿ يوم تكون السهاء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن ، ولا يسأل حميم حميها ﴾ " .

ثم بين - سبحانه - ما يترتب على هذا الانشقاق والذوبان للسهاء من أهوال فقال : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ . أى : ففى هذا اليوم العصيب ، وهو يوم الحشر ، لا يسأل عن ذنبه أحد ، لا من الإنس ولا من الجن .

أى : أنهم لا يسألون عن ذنوبهم عند خروجهم من قبورهم ، وإنما يسألون عن ذلك في موقف آخر ، وهو موقف الحساب والجزاء ، إذ في يوم القيامة مواقف متعددة .

وبذلك يجاب عن الآيات التي تنفى السؤال يوم القيامة ، والآيات التي تثبته ، كقوله - تعالى - : ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عها كانوا يعملون ﴾ .

وبعضهم يرى أن السؤال المنفى فى بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام، والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع .. عن الأسباب التى جعلتهم ينحرفون عن الطريق المستقيم، ويسيرون فى طريق الفسوق والعصيان ..

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآيتان ٢٥، ٢٦.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الحاقة الآيات ۱۳ – ۱٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج الآيات ٨ – ١٠.

ثم بين - سبحانه - ما يحل بالمجرمين في هذا اليوم من عذاب فقال : ﴿ يعرف المجرمون بسياهم ، فيؤخذ بالنواصي والأقدام . فبأى آلاء ربكها تكذبان . هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن . فبأى آلاء ربكها تكذبان ﴾ .

وقوله: ﴿ بسياهم ﴾ أى: بعلاماتهم التي تدل عليهم، وهي زرقة العيون. وسواد الوجوه، كما في قوله – تعالى –: ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ...﴾(١).

وكها فى قوله - سبحانه - : ﴿ يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ... ﴾ (٢) . والنواصى : جمع ناصية ، وهى مقدم الرأس . والأقدام : جمع قدم ، وهو ظاهر الساق ، و « أل » فى هذين اللفظين عوض عن المضاف إليه .

والمراد بالطواف في قوله : ﴿ يطوفون بينها .. ﴾ كثرة التردد والرجوع إليها بين وقت وآخر .

والحميم: الماء الشديد الغليان والحرارة.

و آن ﴾: أى : قد بلغ النهاية فى شدة الحرارة ، يقال : أَنَى الحميم ، أى انتهى حره إلى أقصى مداه، فهو آن وبلغ الشيء أناه – بفتح الهمزة وكسرها – إذا وصل إلى غاية نضجه وإدراكه ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾ أى : نضجه ..

أى : فى هذا اليوم ، وهو يوم الحساب والجزاء ﴿ يعرف المجرمون ﴾ بسواد وجوههم ، وزرقة عيونهم ، وبما تعلو أفئدتهم من غبرة ترهقها قترة . فتأخذ الملائكة بالشعر الذى فى مقدمة رءوسهم ، وبالأمكنة الظاهرة من سيقانهم ، وتقذف بهم فى النار ، وتقول لهم على سبيل الإهانة والإذلال : هذه جهنم التى كنتم تكذبون بها فى الدنيا أيها المجرمون ، فترددوا بين مائها الحار ، وبين سعيرها البالغ النهاية فى الشدة .

وفى قوله : ﴿ فيؤخذ بالنواصى والأقدام ﴾ إشارة إلى التمكن منهم تمكنا شديدا ، بحيث لا يستطيعون التفلت أو الهرب .

وقد ختمت كل آية من هذه الآيات السابقة بقوله – تعالى – : ﴿ فبأَى آلاء ربكها تكذبان ﴾ لأن عقاب العصاة المجرمين ، وإثابة الطائعين المتقين ، يدل على كهال عدله

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٠٢.

- سبحانه - ، وعلى فضله ونعمته على من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . قال الإمام ابن كثير : ولما كان معاقبة العصاة المجرمين ، وتنعيم المتقين ، من فضله . ورحمته ، وعدله ، ولطفه بخلقه ، وكان إنذاره لهم من عذابه وبأسه ، مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ (۱) . وكعادة القرآن الكريم في قرن أحوال الأخيار ، بأحوال الأشرار ، أو العكس : جاء الحديث عما سينزل بالمجرمين من جزيل الثواب ، بعد الحديث عما سينزل بالمجرمين من عقاب فقال - تعالى - :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ فَيَ إِلَيْ الْآ وَ رَبِّكُمَا أَكُذَ بَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ ﴿ فَيَ وَاتَا آفَنَانٍ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ ﴿ فَيَ وَاتَا آفَنَانٍ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ ﴿ فَيَ وَاتَكُمْ الْكَوْرَ اللّهِ وَرَبِّكُمَا أَكُذِبَانِ ﴿ فَيْ فِيمَامِن كُلِّ فَكِهَ وَتَجَوَيانِ فَي فَيْ اللّهِ وَرَبِّكُمَا أَكُذِبَانِ ﴿ فَي فَي مُتَكِعِينَ عَلَى فُرُشِ خَوْمِ اللّهِ وَيَعْمَا لَكَذِبَانِ ﴿ فَي مُتَكِعِينَ عَلَى فُرُشِ خَلَيْ اللّهِ وَرَبِّكُمَا أَكُذِبَانِ ﴿ فَي مُتَكِعِينَ عَلَى فُرُشِ خَلَا إِنْ اللّهِ وَمِي اللّهِ وَرَبِيكُمَا أَكُذِبَانِ ﴿ فَي فَلَا عَنْ اللّهِ وَرَبِيكُمَا أَكُذِبَانِ ﴿ فَي طَعِيمُ اللّهِ وَرَبِيكُمَا أَكُذِبَانِ ﴿ فَي اللّهِ وَرَبِكُمَا أَكُذَبَانِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَبِكُمَا أَكُذَبَانِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهِ وَرَبِكُمَا أَكُذَبَانِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُا أَكُذَبَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

قال الآلوسى : قوله – تعالى – : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ... ﴾ شروع فى تعديد. الآلاء التى تفاض فى الآخرة على المتقين ، بعد بيان سوء عاقبة المكذبين .

و ﴿ مقام ﴾ مصدر ميمي بمعنى القيام مضاف إلى الفاعل . أى : ولمن خاف قيام ربه عليه وكونه مراقبا له ، ومهيمنا عليه فالقيام هنا مثله في قوله – تعالى – ﴿ أَفَمَنَ هُو قَائَمَ عَلَى كُلُّ

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٨٧.

نفس بما كسبت ... أو هو اسم مكان . والمراد به مكان وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب .. إذ الخلق جميعا قائمون له – تعالى – كها في قوله – سبحانه – : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾(١) .

والمعنى : ولكل من خاف القيام بين يدى ربه للحساب ، وخشى هيمنته – سبحانه – عليه ، ومجازاته له ... لكل من خاف ذلك وقدم فى دنياه العمل الصالح ، ﴿ جنتان ﴾ يتنقل بينها ، ليزداد سروره ، وحبوره .

. قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قال : ﴿ جنتان ﴾ ؟ قلت الخطاب للثقلين ، فكأنه قيل لكل خائفين منكها جنتان . جنة للخائف الإنسى ، وجنة للخائف الجني .

ويجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك المعاصى ، لأن التكليف دائر عليها ، وأن يقال : جنة يثاب بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضل ، كقوله – تعالى – : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾" .

وقوله : ﴿ ذُواتًا أَفْنَانَ ﴾ صفة للجنتين . والأفنان جمع فنن – بفتحتين – وهو الغصن . أى : جنتان صاحبتا أغصان عظيمة . تمتاز بالجال واللين والنضرة .

ثم وصفهها – سبحانه – بصفات أخرى كريمة فقال : ﴿ فيهها عينان تجريان ﴾ أى : في كل جنة منها عين تجرى بالماء العذب الفرات ..

﴿ فيها من كل فاكهة زوجان ﴾ أى : وفيها كذلك من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان ، ليتفكه المتقون ويتلذذوا بتلك الفواكه الكثيرة ، التي لا هي مقطوعة ، ولا هي ممنوعة .

ثم بین – سبحانه – حسن مجلسهم فقال : ﴿ متكتین علی فرش بطائنها من إستبرق ، وجنی الجنتین دان ﴾ .

والجملة الكريمة حال من قوله – تعالى – : ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ .. ﴾ . وعبر – سبحانه – بالاتكاء لأنه من صفات المتنعمين الذين يعيشون عيشة راضية ، لاهم معها ولا حزن .

والفرش : جمع فراش – ككتب وكتاب – وهو ما يبسط على الأرض للنوم أو . الاضطجاع .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٤٩.

والبطائن : جمع بطانة ، وهي ما قابل الظهارة من الثياب ، ومشتقة من البطن المقابلة للظهر ، ومن أقوالهم : أفرشني فلان ظهره وبطنه ، أي : أطلعني على سره وعلانيته . والاستبرق : الديباج المصنوع من الحرير السميك ، وهو من أجود أنواع الثياب . والمعنى : أن هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى ، يعيشون في الجنات

والمعنى : أن هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى ، يعيشون فى الجنات حالة كونهم ، متكنين فى جلستهم على فرش بطائنها الداخلية من الديباج السميك . ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ أى : وما يجنى ويؤخذ من الجنتين قريب التناول ، دانى القطاف .

فالمراد بقوله – تعالى – : ﴿ وَجَنَى الْجُنتَينَ ﴾ ما يجتنى من ثبارهما و﴿ دان ﴾ من الدنو بمعنى القرب .

أى : أنهم لا يتعبون أنفسهم فى الحصول على تلك الفواكه ، وإنما يقطفون ما يشاءون منها ، وهم متكثون على فراشهم الوثير .

ثم بين - سبحانه - ألوانا أخرى من نعيمهم فقال : ﴿ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ، كأنهن الياقوت والمرجان ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ قاصرات الطرف ﴾ صفة لموصوف محذوف . والطمث : كناية عن افتضاض البكارة . يقال : طمث الرجل امرأته – من باب ضرب وقتل – ، إذا أزال . بكارتها . وأصل الطمث : الجهاع المؤدى إلى خروج دم الفتاة البكر ، ثم أطلق على كل جماع وإن لم يكن معه دم .

أى: فى هاتين الجنتين اللتين أعدهما - سبحانه - لمن خاف مقامه .. نساء قاصرات عيونهن على أزواجهن ، ولا يلتفتن إلى غيرهم . وهؤلاء النساء من صفاتهن - أيضا- أنهن أبكار ، لم يلمسهن ولم يزل بكارتهن أحد قبل هؤلاء الأزواج .. وكأن هؤلاء النساء فى صفائهن وجمالهن وحمرة خدودهن .. الياقوت والمرجان .

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله: ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ والاستفهام لنفى أن يكون هناك مقابل لعمل الخير ، سوى الجزاء الحسن ، فالمراد بالإحسان الأول ، القول الطيب ، والفعل الحسن ، والمراد بالإحسان الثانى : الجزاء الجميل الكريم على فعل الخير .

أى : ما جزاء من آمن وعمل صالحا ، وخاف مقام ربه ، ونهى نفسه عن الهوى .. إلا أن يجازى الجزاء الحسن ، ويقدم له العطاء الذى يشرح صدره وتقر به عينه .

وقد عقب - سبحانه - بعد كل آية من تلك الآيات السابقة بقوله : ﴿ فَبِأَى آلاء ربكها

تكذبان ﴾ لأن كل آية قد اشتملت على نعمة أو نعم عظيمة من شأن العاقل أن يشكر الله \_ عليها شكرا جزيلا .

ثم واصلت السورة حتى نهايتها ، حديثها عن النعم التي منحها – سبحانه – لمن خاف مقام ربه ، فقال – تعالى – :

وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴿ فَيَا عَالَا آلَةِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَمِّنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴿ فَيَ فَيَا عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَيَهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴿ فَيَ فَيَا عَيْءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَ عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴿ فَيَ فَيَا عَيْءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَ فَيِمَا فَكِهَةً وَخَلُ وَرَمَانُ ﴾ فَيأَيّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَيَعَمَا فَكَذِبَانِ ﴿ وَيَعَمَا فَكَذِبَانِ ﴿ وَيَعَمَا فَكَذِبَانِ ﴿ وَيَعِمَا فَكِهَةً وَغَلُ وَرَمَانُ وَ فَيَأَيّ ءَا لَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَمِينَ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ وَيَعَمَا فَكَذِبَانِ ﴿ وَمِي خَلَقَ مِ وَيَعْمَا فَكَذِبَانِ ﴿ فَيَ اللّهِ مَنْ كُولَ اللّهُ مَنْ كُولِ مَنْ فَيَا عَنَى مَا لَا عَرَبِكُمَا فَكَذِبَانِ ﴿ وَاللّهُ مَنْ كُولُ مَنْ كُولِ مَنْ فَيَا عَلَى مَا لَا عَرَبِكُمَا فَكَذِبَانِ ﴿ وَاللّهُ مَنْ كُولُ وَمُ مَنْ كُولُ مَا فَا لَهُ مَنْ كُولُ مَا مُؤَلِّ مُنْ كُولُ مَنْ كُولُ مُنْ كُولُ مَنْ مُؤْلِلُ مَالْمُ مُؤْلِكُ مُولُولُ مُنْ مُؤْلِكُ مُولُولُ مُنْ مُؤْلِكُ مُولِ مُنْ مُؤْلِكُ مُولُولُ مُؤْلِكُ مُولُولُ مُؤْلِكُ مُؤْلِ مُؤْلِكُ مُولُولُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُولُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُولُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِ

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ .

ولفظ دون هنا يحتمل أنه بمعنى غير . أى : ولمن خاف مقام ربه جنتان ، وله – أيضا – جنتان أخريان غيرهما ، فهو من باب قوله – سبحانه – ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ .

قالواً : ويشهد لهذا الاحتبال . أن الله – تعالى – قد وصف هاتين الجنتين بما يقارب وصفه للجنتين السابقتين ، وأن تكرير هذه الاوصاف من باب الحض على العمل الصالح الذى يوصل الى الظفر بتلك الجنات ، وما اشتملت عليه من خيرات . ويحتمل أن لفظ ﴿ دون ﴾ هنا : بمعنى أقل ، أى : وأقل من تلك الجنتين في المنزلة والقدر ، جنتان أخريان ..

وعلى هذا المعنى سار جمهور المفسرين ، ومن المفسرين الذين ساروا على هذا الرأى الإمام ابن كثير ، فقد قال – رحمه اقه – هاتان الجنتان دون اللتين قبلها في المرتبة والفضيلة والمنزلة ، بنص القرآن ، فقد قال – تعالى – : ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ ..

فالأوليان للمقربين ، والأخريان : لأصحاب اليمين ..

والدليل على شرف الأولين على الأخريين وجوه:

أحدها : أنه نعت الأوليين قبل هاتين ، والتقديم يدل على الاعتناء ، ثم قال : ﴿ وَمِنْ دُونِهَا جَنَانَ ﴾ وهذا ظاهر في شرف المتقدم ، وعلوه على الثاني .

وقال هناك ﴿ ذواتا أفنان ﴾ وهي الأغصان ، أو الفنون في الملاذ : وقال ههنا ﴿ مدهامتان ﴾ أي : سوداوان من شدة الري من الماء ..(١) .

وقال الإمام القرطبى : فإن قيل : كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين ، كما ذكر أهل الجنتين الأوليين ؟ .

قيل : الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه . إلا أن الخائفين مراتب ، فالجنتان الأوليان لأعلى العباد منزلة في الخوف من الله – تعالى – ، والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله – تعالى – (۱) .

وقال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ مبتدأ وخبر أى : ومن دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر جنتان أخريان والأكثرون على أن الأوليين للسابقين ، وهاتين لأصحاب اليمين ..

وقوله : ﴿ مدهامتان ﴾ صفة للجنتين .. أي : هما شديدتا الخضرة ، والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد من كثرة الري .. (٢٠) .

ثم فصل - سبحانه - أوصاف هاتين الجنتين فقال : ﴿ فيها عينان نضاختان ﴾ أى : فوارتان بالماء الذي لا ينقطع منها من النضخ وهو فوران الماء من العيون مع حسنه وجماله .

﴿ فيها فاكهة ونخل ورمان ﴾ وعطف - سبحانه - النخل والرمان على الفاكهة مع أنها منها ، لفضلها ، فكأنها لما لها من المزية جنسان آخران .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٨٤.

<sup>(</sup> ٣) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٢١ .

أو – كما يقول صاحب الكشاف – : لأن النخل ثمره فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ... ودواء ، فلم يخلصا للتفكه ، ولذا قال أبو حنيفة – رحمه الله – إذا حلف لا يأكل فاكهة ، فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث ...(۱).

ولفظ ﴿ خيرات ﴾ صفة لموصوف محذوف . أى : نساء خيرات حسان . أى : في هذه الجنات نساء فاضلات الأخلاق ، حسان الخلق والخلق .

قال الجمل: قوله: ﴿ خيرات ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه جمع خَيرة بزنة فعلة بسكون العين – يقال: امرأة خيرة، وأخرى شرة، والثانى. أنه جمع خيرة المخفف من خيرة بالتشديد، ويدل على ذلك قراءة خيرات – بتشديد الياء .. (").

وقوله ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾ بدل من خيرات . والحور : جمع حوراء ، وهي المرأة ذات الحور ، أي : ذات العين التي اشتد بياضها واشتد سوادها في جمال وحسن ..

ومقصورات : جمع مقصورة أى : محتجبة فى بيتها . قد قصرت نفسها على زوجها .. فهى لا تجرى فى الطرقات .. بل هى ملازمة لبيتها ، وتلك صفة النساء الفضليات اللاتى يزورهن من يريدهن ، أما هن فكها قال الشاعر :

ویکرمها جاراتها فیرزنها وتعتل عن إتیانهن فَتعُلر أَى : فى تلك الجنات نساء خیرات فضلیات جمیلات مخدرات . ملازمات لبیوتهن ، لا یتطلعن إلى غیر رجالهن ..

هؤلاء النساء ﴿ لم يطمثهن ﴾ أى : لم يلمسهن ويباشرهن ﴿ إنس قبلهم ولا جان ﴾ . أى : لم يجامعهن أحد لا من الإنس ولا من الجن قبل الرجال الذين خصصهن الله - تعالى - لهم ..

وقوله : ﴿ مَتَكَثَيْنَ عَلَى رَفَرَفَ خَضَرَ وَعَبَقَرَى حَسَانَ ...﴾ حال من قوله – تعالى – : ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ...﴾ .

١٥٠ تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٢٦٦ :

والرفرف : مأخوذ من الرَّف بمعنى الارتفاع ، وهو اسم جمع واحده رفرفة ، أو اسم جنس جمعى و﴿ خضر ﴾ صفة له ..

والعبقرى : وصف لكل ما كان ممتازا في جنسه . نادر الوجود في صفاته والمراد به هنا الثوب الموشى بالذهب ، والبالغ النهاية في الجودة والجمال ..

قال القرطبي : العبقرى : ثياب منقوشة تبسط .. قال القتيبي : كل ثوب وشي عند العرب فهو عبقرى . وقال أبو عبيد : هو منسوب الى أرض يعمل فيها الوشي ..

ويقال : عبقر قرية باليمن تنسج فيها بسط منقوشة . وقال ابن الأنبارى : إن الأصل فيه أن عبقر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل ، ومنه قول النبى - على النبى ال

أى : هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم ، قد أسكناهم بفضلنا الجنات العاليات حالة كونهم فيها على الفرش الجميلة المرتفعة . وعلى الأبسطة التي بلغت الغاية في حسنها وجودتها ودقة وشيها ..

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ﴿ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ﴾ . أى : جل شأن الله - تعالى - ، وارتفع اسمه الجليل عما لا يليق بشأنه العظيم ، فهو - عز وجل - صاحب الجلال . أى : العظمة والاستغناء المطلق ، والإكرام . أى : الفضل التام ، والإحسان الذى لا يقاربه إحسان .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الرحمن » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة – قطر

صباح الأحد ٦ من رجب ١٤٠٦ هـ كتبه الراجي عفو ربه ١٦ من مارس ١٩٨٦ م . د . محمد سيد طنطاوي

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٩٢.

نفسير بين في الماقع الم



## بنسم الله النجمن الربحسيم

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الواقعة » هي السورة السادسة والخمسون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول ، فقد كان نزولها بعد سورة « طه » وقبل سورة « الشعراء » .

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة ، فعن ابن عباس قال : قال أبو بكر – رضى الله عنه – للنبى – ﷺ – : يارسول الله قد شبت . قال : شيبتنى هود والواقعة والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت .

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله - على - يقول: « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا .. »(۱) .

٢ – وعدد آياتها ست وتسعون آية عند الكوفيين . وسبع وتسعون عند البصريين ، وتسع
 وتسعون عند الحجازيين والمدنيين .

٣ - وسورة « الواقعة » من السور المكية الخالصة ، واستثنى بعضهم بعض آياتها ، وعدها
 من الآيات المدنية ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ... ﴾ إلى قوله - تعالى - : ﴿ وَتَجِعَلُونَ رِزْقَكُم أَنكُم تَكذِّبُونَ ﴾ .

والذى تطمئن إليه النفس أن السورة كلها مكية ، وأن ما استثنى منها لم يقم دليل يعتد به على صحته .

٤ - وقد افتتحت سورة « الواقعة » بالحديث عن أهوال يوم القيامة ، وعن أقسام الناس
 ف هذا اليوم ..

قال – تعالى – : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ، والسابقون ... ﴾ .

٥ - وبعد أن فصل - سبحانه - الحديث عن كل قسم من هذه الأقسام ، وبين ما أعد له

<sup>... (</sup>۱) تفسیر این کثیر جـ٤ ص ۲۸۱. 🐣...

من جزاء عادل ... أتبع ذلك بالحديث عن مظاهر قدرته ، وسعة رحمته ، وعظيم فضله ، فقال – تعالى – : ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرأيتم ماتمنون ، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ... ﴾ .

- ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا تَحْرَثُونَ ، أَأْنَتُم تَزْرَعُونَه أَمْ نَحْنَ الزَّارِعُونَ ...﴾ .
- ﴿ أَفِرَأَيتُمَ المَاءَ الذَى تَشْرِبُونَ ، أَأْنتُم أَنْزِلْتُمُوهُ مِنَ المَزْنِ أَمْ نَحْنَ المُنْزِلُونَ ﴾ .
  - ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ ، أَأَنْتُم أَنشأتُم شَجِرتُهَا أَمْ نَحْنَ المُنشئونَ ﴾ .

٦ - وكما افتتحت السورة الكريمة ببيان أهوال يوم القيامة ، وبيان أنواع الناس في هذا اليوم .. اختتمت - أيضا - بالحديث عن أقسام الناس يوم الحساب ، وعاقبة كل قسم ، قال - تعالى - : ﴿ فأما إن كان من المقربين ، فروح وريحان وجنة ونعيم . وأما إن كان من أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين الضالين ، فنزل من أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين الضالين ، فنزل من حميم ، وتصلية جحيم ، إن هذا لهو حق اليقين ، فسبح باسم ربك العظيم ﴾ .

٧ - هذا والمتدبر في هذه السورة الكريمة ، يراها قد ساقت بأسلوب بليغ مؤثر ، ما يحمل الناس على حسن الاستعداد ليوم القيامة ، عن طريق الإيمان العميق ، والعمل الصالح ، ومايبين لهم عن طريق المشاهدة مظاهر قدرة الله - تعالى - ووحدانيته ، وما يكشف لهم النقاب عن أقسام الناس في يوم الحساب ، وعن عاقبة كل قسم ، وعن الأسباب التي وصلت بكل قسم منهم إلى ما وصل إليه من جنة أو نار ..

وما يريهم عجزهم المطلق أمام قدرة الله – تعالى – وأمام قضائه وقدره .. فهم يرون بأعينهم أعز إنسان عندهم ، تنتزع روحه من جسده .. ومع ذلك فهم عاجزن عن أن يفعلوا شيئا ..

وصدق الله إذ يقول : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ .. نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المقربين .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة قطر مساء الاثنين ۷ من رجب سنة ۱٤٠٦ هـ ۱۷ من مارس سنة ۱۹۸۲ م

#### التفسير

قال الله – تعالى – :

الله الجَمْزُ الرَحِيمِ إِذَا رُقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ لَيْسَ لَوَقَعَنْهَا كَاذِبَةُ ١ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّاكُ وَيُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّنَا ٥٠ فَكَاسَتُ هَبَاءَ مُنْبَنًّا ١٠ وَكُنتُمُ أَزْورَجًا ثَلَاثَةً ١٠ فَأَصْحَبُ المَيْمَنَةِ مَا أَضْعَابُ الْمَيْمَنَةِ ١٠ وَأَصْعَابُ الْمُسْتَمَةِ مَا أَضْعَابُ ٱلْمَشْعُمَةِ ١٠ وَٱلسَّابِهُونَ ٱلسَّبِهُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَوْنَ ١١ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِمُوضُونَةِ اللهُ مُتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ اللهُ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّعَلَّدُونَ ﴿ إِنَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ اللهُ عَمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِمَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٥ وَلَمْ مِلْمِرِمِمَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَحُورٌ عِينٌ ١ كَأَمْثَ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَآءُ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١١ إِلَّا قِيلًا سَلَمُا سَلَمُا ١١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

افتتحت سورة « الواقعة » بتقرير الحقيقة التي لاشك فيها ، وهي أن يوم القيامة حق وأن الحساب حق ، وأن الجزاء حق ..

وقد اختير الافتتاح بالظرف المتضمن معنى الشرط ، لأنه ينبه الأذهان ويحرك النفوس الترقب الجواب .

والواقعة من أسهاء القيامة كالقارعة ، والحاقة ، والآزفة ..

قال الجمل: وفي ﴿ إذا ﴾ هنا أوجه: أحدها: أنها ظرف محض، ليس فيها معنى الشرط، والعامل فيها ليس، من حيث ما فيها من معنى النفى، كأنه قيل: ينتفى التكذيب بوقوعها إذا وقعت.

والثانى : أن العامل فيها اذكر مقدرا . الثالث : أنها شرطية وجوابها مقدر ، أى : إذا وقعت الواقعة كان ، كيت وكيت ، وهو العامل فيها ..(١٠٠ .

وقال بعض العلماء : والذي يظهر لى صوابه ، أن إذا هنا : هي الظرفية المتضمنة معنى الشرط ، وأن قوله الآني : ﴿إذا رجت الأرض رجا ﴾ بدل من قوله : ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ وأن الجواب إذا هو قوله : ﴿ فأصحاب الميمنة .. ﴾ .

وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة ، وحصلت هذه الأحوال العظيمة ، ظهرت منزلة أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة .. (") .

وقوله – تعالى – : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ مؤكد لما قبله ، من أن وقوع يوم القيامة حق لا ريب فيه .

وكاذبة : صفة لموصوف محذوف ، وهي اسم فاعل بمعنى المصدر ..

أى : عندما تقع القيامة ، لا تكذبها نفس من النفوس التي كانت تجحدها في الدنيا ، بل كل نفس حينئذ تكون مصدقة لها .

قال القرطبى : قوله : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ . الكاذبة مصدر بمعنى الكذب ، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر ، كقوله – تعالى – : ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ أى : لغو ..

أى : ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف ، بل هي واقعة يقينا ..

أو الكاذبة صفة والموصوف محذوف ، أي : ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة .. (٦) .

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) راجع أضواء البيان جـ٧ ص ٧٦١ للشيخ الشنقيطي - رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ١٩٤.

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ...﴾'' .

وقوله – سبحانه – : ﴿ فَلَمَا رَأُوا بِأَسْنَا قَالُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَحَدُهُ ، وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهُ مشركين ﴾(۲) .

ثم بين - سبحانه - ما يترتب على قيام الساعة من أحوال فقال : ﴿ خافضة رافعة ﴾ أى : هي خافضة للأشقياء إلى أسفل الدركات : وهي رافعة للسعداء إلى أعلى الدرجات .

والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة . وفي العز والإهانة .. ونسب – سبحانه – الخفض والرفع إلى القيامة على سبيل المجاز .

والمقصود بالآية الكريمة ترغيب الصالحين في الازدياد من العمل الصالح ، لترفع منزلتهم يوم القيامة ، وترهيب الفاسقين من سوء المصير الذي ينتظرهم ، إذا ما استمروا في فسقهم وعصيانهم .

ويرى بعضهم أن المراد بالخفض والرفع في هذا اليوم ، ما يترتب عليه من تناثر النجوم ، ومن تبدل الأرض غير الأرض ، ومن صيرورة الجبال كالعهن المنفوش ..

وعلى هذا يكون المقصود بالآية: التهويل من شأن يوم القيامة، حتى يستعد الخلق لاستقباله، بالإيمان والعمل الصالح، حتى لا يصيبهم فيه ما يصيب العصاة المفسدين، من خزى وهوان..

والآية الكريمة تسع المعنيين ، لأن في هذا اليوم يرتفع الأخيار وينخفض الأشرار ، ولأن فيه - أيضا - ﴿ تبدل الأرض غير الأرض والسموات ... ﴾ .

والمراد بالرج في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا ... ﴾ التحريك الشديد ، والاضطراب الواضح . يقال : رج فلان الشيء رجا ، إذا حركه بعنف وزلزله بقوة ..

وقوله ﴿ وبست ﴾ من البس بمعنى التفتيت والتكسير الدقيق ، ومنه قولهم : بس فلان السويق ، إذا فتته ولته وهيأه للأكل ..

أى : إذا رجت الأرض وزلزلت زلزالا شديدا ، وفتتت الجبال تفتيتا حتى صارت كالسويق

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٨٤.

الملتوت .. فكانت تلك الجبال كالهباء المنبث أى : المتفرق الذى يلوح من خلال شعاع الشمس إذا ما دخل من نافذة ..

إذا ما حدث كل ذلك ، وجد كل إنسان جزاءه من خير أو شر ، ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ .

فجواب الشرط ماذكرته الآيات بعد ذلك من حسن عاقبة أصحاب الميمنة وسوء عاقبة أصحاب المشأمة .

ومن الآيات الكثيرة ، التي وردت في معنى هذه الآيات قوله – تعالى – : ﴿ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ﴾ '' .

والخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ﴾ للناس جميعا ، وكان بمعنى صار ، والأزواج بمعنى الأصناف والأنواع ..

أى : وصرتم - أيها الناس - في هذا اليوم الهائل الشديد ، أصنافا ثلاثة ، على حسب أحوالكم في الدنيا ..

ثم فصل - سبحانه - الحديث عن الأزواج الثلاثة فقال : ﴿ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون ﴾ .

والمراد بأصحاب الميمنة ، أولَئك السعداء الذين يؤتون كتبهم يوم القيامة بأيانهم ، أو لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة ..

أو سموا بذلك ، لأنهم ميامين ، أي : أصحاب بركة على أنفسهم ، لأنهم أطاعوا ربهم وخالفوا أهواءهم .. فكانت عاقبتهم الجنة .

وسمى الآخرون بأصحاب المشأمة ، لأنهم مشائيم ، أى : أصحاب شؤم على أنفسهم ، لأنهم طغوا وآثروا الحياة الدنيا ، فكانت عاقبتهم النار .

أو سموا بذلك ، لأنهم يؤتون كتبهم بشهائلهم . أو لأنهم يذهب بهم ذات الشهال إلى النار .. والعرب تسمى الشهال شؤما ، كها تسمى اليمين يمنا .

والتعبير بقوله : ﴿ مَا أَصِحَابِ المَيْمَنَةَ ﴾ للتفخيم والإعلاء من شأنهم ، كما أن التعبير بقوله – تعالى – : ﴿ مَا أَصِحَابِ المُشَامَةِ ﴾ للتحقير والتعجيب من حالهم .

وجملة : ﴿ مَا أَصْحَابُ المَّيْمَنَةُ ﴾ مكونة من مبتدأ - وهو ما الاستفهامية - ، وخبر وهو

<sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية ١٤.

ما بعدها ، وهذه الجملة خبر لقوله ﴿ فأصحاب الميمنة ﴾ . ووضع فيها الاسم الظاهر موضع الضمير للتشنيع عليهم .

وشبيه بهذا الأسلوب قوله - تعالى - : ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾ و﴿ القارعة ما القارعة ﴾ ولا يؤتى بمثل هذا التركيب إلا في مواضع التفخيم ، أو التعجيب ..

والمعنى : فأصحاب الميمنة ، أى شىء هم فى أحوالهم وصفاتهم الكريمة ، وأصحاب المشأمة ، أى شىء هم فى أحوالهم وصفاتهم القبيحة ؟ .

وقد ترك هذا الاستفهام التعجيبي على إبهامه ، لتذهب النفس فيه كل مذهب من الثواب أو العقاب ..

وقوله : ﴿ والسابقون السابقون ﴾ هؤلاء هم الصنف الثالث ، وهم الذين سبقوا غيرهم إلى كل قول أو فعل فيه طاعة لله - تعالى - وتقرب إلى جلاله .

والأظهر في إعراب مثل هذا التركيب ، أنه مبتدأ وخبر ، على عادة العرب في تكريرهم اللفظ ، وجعلهم الثانى خبرا عن الأول ، ويعنون بذلك أن اللفظ المخبر عنه ، معروف خبره ، ولا يحتاج إلى تعريفه ، كما في قول الشاعر :

### \* أنا أبو النجم ، وشعرى شعرى \*

يعنى : أن شعرى هوالذي أتاك خبره ، وانتهى إليك وصفه ..

والمعنى : والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم . وعرفت منزلتهم ، وبلغت من الرفعة مبلغا لا يفى به إلا الإخبار عنهم بهذا الوصف .

وحذف – سبحانه – المتعلق في الآية لإفادة العموم ، أي : هم السابقون إلى كل فضل ومكرمة وطاعة ..

وأخرهم - سبحانه - عن أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ، لتشويق السامع إلى معرفة أحوالهم ، وبيان ما أعد لهم من ثواب عظيم ، فصله بعد ذلك في قوله - تعالى - : ﴿ أُولئك المقربون . في جنات النعيم ...﴾ أي : والسابقون غيرهم إلى كل فضيلة وطاعة ، أولئك هم المقربون عند الله - تعالى - وأولئك هم الذين مقرهم جنات النعيم .

فالجملة الكريمة مستأنفة استئنافا بيانيا ، لأنها جواب يثيره فى النفوس قوله − تعالى − ﴿ والسابقون السابقون ﴾ و﴿ أولئك ﴾ مبتدأ ، وخبره ما بعده . وما فيه من معنى البعد ، مع قرب العهد بالمشار إليه ، للإشعار يسمو منزلتهم عند الله − تعالى − ولفظ ﴿ المقربون ﴾

مأخوذ من القربة بمعنى الحظوة ، وهو أبلغ من القريب ، لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء ..

أى: أولئك هم المقربون من ربهم - عز وجل - قربا لا يعرف أحد مقداره. وقوله - سبحانه - : ﴿ في جنات النعيم ﴾ بيان لمظهر من مظاهر آثار هذا التقرب. قال الآلوسى : وقوله : ﴿ في جنات النعيم ﴾ متعلق بقوله ﴿ المقربون ﴾ أو بمضمر هو حال من ضميره ، أى كائنين في جنات النعيم .

وعلى الوجهين . فيه إشارة إلى أن قربهم محض لذة وراحة ، لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده ، بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم ، ولا يرد عليهم أمر أو نهى ، ولذا قيل ﴿ جنات النعيم ﴾ دون جنات الخلود ونحوه ..(۱) .

ثم قال – تعالى – : ﴿ ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين ﴾ والثلة : الجماعة الكثيرة من الناس ، وأصلها : القطعة من الشيء .. وهي خبر لمبتدأ محذوف ، وللمفسرين في المراد بالثلة من الأولين ، وبالقليل من الآخرين ، اتجاهان :

أولها : يرى أصحابه أن المراد بقوله : ﴿ ثلة من الأولين ﴾ : أولئك السابقون من الأمم الكثيرة السابقة على الأمة الإسلامية ، وهم الذين صدقوا أنبياءهم وعزروهم ونصروهم . والمراد بقوله : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ المؤمنون من هذه الأمة الإسلامية .

وعلى هذا المعنى سار صاحب الكشاف . فقد قال : الثلة ، الأمة الكثيرة من الناس ، قال الشاعر :

وجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزبد وقوله – عز وجل – : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ كفي به دليلا على الكثرة – أى في لفظ ﴿ ثلة ﴾ – وهو من الثل وهو الكسر – .. كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم . والمعنى : أن السابقين من الأولين كثير ، وهم الأمم من لدن آدم – عليه السلام – إلى محمد – ﷺ – .. ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ ، وهم أمة محمد – ﷺ – "" .

وأما الاتجاه الثانى فيرى أصحابه ، أن الخطاب فى قوله – تعالى – : ﴿ وَكُنْتُمَ أَرُواجًا لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٣.

وأن المراد بقوله – تعالى – : ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ من أتى بعد صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة .

وقد أفاض الإمام ابن كثير في ترجيح هذا القول ، فقال ما ملخصه : وقد اختلفوا في المراد بقوله : ﴿ ثُلَةً مِنَ الأُولِينَ وَقَلْيلَ مِنَ الآخرينَ ﴾ فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية ، وبالآخرين من هذه الأمة .. وهو اختيار ابن جرير .

وهذا الذى اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر ، بل هو قول ضعيف ، لأن هذه الأمة ، هى خير الأمم بنص القرآن ، فيبعد أن يكون المقربون أكثر منها ، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة ..

فالقول الراجح أن يكون المراد بقوله - تعالى - ﴿ ثلة من الأولين ﴾ أى : من صدر هذه الأمة .

والمراد بقوله: ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ أى: من هذه الأمة ..

وروى عن الحسن أنه قال : أما السابقون فقد مضوا ، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين .

وقد رجح بعض العلماء القول الأول فقال ما ملخصه : وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين ، وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا .

كَمَا اختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ﴾ .

وظاهر القرآن يفيد في هذا المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الملخية . والآخرين فيها من هذه الأمة .

وأن قوله - تعالى - : ﴿ ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين ﴾ في السابقين خاصة . وأن قوله - تعالى - : ﴿ ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ﴾ في أصحاب اليمين خاصة .

وذلك لشمول الآيات لجميع الأمم ، إذ قوله – تعالى – : ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة ﴾ خطاب لجميع أهل المحشر ، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين . منهم من هو من الأمم السابقة ، ومنهم من هو من هذه الأمة ..

ولا غرابة فى أن يكون السابقون من الأمم السابقة أكثر .. لأن الأمم الماضية أمم كثيرة .. وفيهم أنبياء كثيرون .

وأما أصحاب اليمين من هذه الأمة ، فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جمع الأمم ، لأن الثلة تتناول العدد الكثير وقد يكون أحد العددين .. الكثيرين ، أكثر من الآخر ، مع أنها كلاهما كثير .

ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير . لا ينانى ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة .. (١) .

ثم بين - سبحانه أ- ما أعده لهؤلاء السابقين بالخيرات من عطاء كريم ، فقال : ﴿ على سرر موضونة ﴾ .

والسرر: جمع سرير، وهو ما يستعمله الإنسان لنومه أو الاتكاء عليه في جلسته. والموضونة: أى المنسوجة بالذهب نسجا محكها، لراحة الجالس عليها ولتكريمه. يقال: وضن فلان الغزل يضنه، إذا نسجه نسجا متقنا جميلا.

أى : مستقرين على سرر قد نسجت أطرافها بالذهب وبما يشبهه ، نسجا بديعا يشرح الصدر . فقوله : ﴿ على سرر موضونة ﴾ حال من المقربين ..

ومثله قوله : ﴿ متكتين عليها متقابلين ﴾ أى : مضطجعين عليها اضطجاع الذى امتلأ قلبه بالراحة ، وفراغ البال من كل ما يشغله ، وقد قابل وجه كل واحد منهم وجه الآخر ، ليتم سرورهم ونعيمهم ، إذ تقابل وجوه الأحباب يزيد الأنس والبهجة .

﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ أى : يدور عليهم من أجل خدمتهم غلمان ، شبابهم باق لا يتغير ، وهيئتهم الجميلة على حالها لا تتبدل ، فهم دائها على تلك الهيئة المنعوتة بالشباب والمنظر الحسن .

﴿ بأكواب وأباريق وكأس من معين ﴾ أى : يطوفون عليهم ، بأكواب أى : بأقداح لاعراً لها ، وأباريق ، أى : وبأوان ذات عرا ﴿ وكأس من معين ﴾ أى : وبإناء مملوء بالخمر الكثير الجارى فقوله ﴿ معين ﴾ من المعن بمعنى الكثرة .

و لا يصدعون عنها .. ♦ أى لا يصيبهم صداع أو تعب بسبب شرب هذه الخمر . فعن
 هنا يعنى باء السببية .

قوله : ﴿ وَلَا يَنْزَفُونَ ﴾ أى : ولا تذهب الحمر عقولهم ، كما تفعل خمر الدنيا بشاربيها ، مأخوذ من النزف ، بمعنى اختلاط العقل .

<sup>(</sup>١) راجع أضواء البيان جـ٧ ص ٧١٩ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

وقوله : ﴿ وَفَاكُهُمْ مِمَا يَتَخْيَرُونَ ﴾ أي : ويطاف عليهم بفاكهة يتلذذون بأكلها ، وهذه الفاكهة تأتيهم من كل نوع ، على حسب ما يريدون ويشتهون .

﴿ ولحم طير مما يشتهون ﴾ مما يحبونه ويختارونه من هذه اللحوم الطيبة المحببة إلى النفوس ، يطاف عليهم به − أيضا −

وقوله : ﴿ وحور عين ﴾ معطوف على قوله ﴿ ولدان مخلدون ﴾ أى : ويطوف عليهم - أيضا - نساء عيونهن شديدة البياض والسواد في سعة وجمال .

وهؤلاء الحور العين ﴿ كَأَمْثَالَ اللَّوْلَوْ المُكنُونَ ﴾ أى : يشبهن اللؤلؤ المُكنُونَ الذِّي لم تلمسه الأيدى ، في صفاء بياضهن ، وفي شدة جالهن .

وقوله - سبحانه - : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ بيان للأسباب التي أوصلتهم إلى هذا النعيم الكبير ..

ولفظ ﴿ جزاء ﴾ منصوب على أنه مفعول الأجله لفعل محذوف ، أى : أعطيناهم هذا العطاء الجزيل ، جزاء مناسبا بسبب ما كانوا يعملونه في الدنيا من أعبال صالحة.

قوله − تعالى − : ﴿ لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيباً . إلا قيلا سلاما سلاما ﴾ تتميم للنعم التي أنعم − سبحانه − عليهم بها في الجنة .

واللغو : الكلام الساقط الذي لا فائدة منه ، ولا وزن له . يقال : لغا فلان يلغو . إذا قال كلاما يلام عليه .

والتأثيم: مصدر إثم ، إذا نسب غيره إلى الإثم وفعل ما لا يليق .

أى : أن هؤلاء المقربين لا يسمعون في الجنة كلاماً لا يعتد به ، ولا يسمعون - أيضا - كلاما سيئا أو قبيحا ، بأن ينسب بعضهم إلى بعض ما لا يليق به ، وإنما الذي يسمعونه هو الكلام الطيب المشتمل على الأمان المتكرر ، والتحية الدائمة .

ولفظ ﴿ سلاما ﴾ الأول ، بدل من قوله ﴿ قيلا ﴾ أو نعت له .. أى: سالما من العيوب. والتكرير لهذا اللفظ القصد منه التأكيد ، والإشعار بكثرة تحيتهم بهذا اللفظ الدال على المحبة والوئام .

أى : لا يسمعون فى الجنة إلا سلاما إثر سلام ، وتحية فى أعقاب تحية ، ومودة تتلوها مودة . والاستثناء منقطع ، لأن السلام لا يندرج تحت اللغو ، وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وهو قيلا ﴾ بمعى : قولا ، وهو منصوب على الاستثناء ..

وإلى هنا نجد الآيات الكريمة ، قد بينت أقسام الناس يوم القيامة . وفصلت ما أعده - سبحانه - للسابقين ، من عطاء جزيل ، وفضل عميم .

وبعد هذا الحديث الزاخر بالخيرات والبركات عن السابقين .. جاء الحديث عن أصحاب اليمين وعها أعده الله - تعالى - لهم من ثواب فقال - سبحانه - :

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ وَالْعَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ وَالْمِينِ فَا وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَا

قال الآلوسي: قوله – تعالى – : ﴿ وأصحاب اليمين ... ﴾ شروع في بيان تفاصيل شئونهم ، بعد بيان شئون السابقين .

وأصحاب: مبتدأ وقوله: ﴿ مَا أَصحَابِ اليمين ﴾ جملة استفهامية مشعرة بتفخيمهم ، والتعجب من حالهم ، وهي خبر المبتدأ .. أو معترضة ، والخبر قوله: ﴿ في سدر مخضود ... ﴾ (۱) .

والسدر: شجر النبق، واحده سدرة، ومخضود أى: منزوع الشوك، يقال: خضد فلان الشجر، إذا قطع الشوك الذى به فهو خضيد ومخضود، أو مخضود بمعنى ملىء بالثمر حتى تثنت أغصانه، من خضدت الغصن،إذا ثنيته وأملته إلى جهة أخرى.

أى : وأصحاب اليمين ، المقول فيهم ما أصحاب اليمين على سبل التفخيم ، مستقرون يوم القيامة في حدائق مليئة بالشجر الذي خلا من الشوك وامتلأ بالثبار الطيبة ، التي تثنت أغصانها لكثرتها ..

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۱۳۹.

قال القرطبى: وذكر ابن المبارك قال: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب النبى - على الله أعرابي يوما أصحاب النبى - الله الله أعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يارسول الله ، لقد ذكر الله في القرآن: شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟

فقال - ﷺ - : وما هي ؟ قال : السدر ، فإن له شوكا مؤذيا ، فقال : - ﷺ - : ألم يقل الله - تعالى - شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة (١) .

وقوله – تعالى – : ﴿ وطلح منضود ﴾ بيان لنعمة ثانية . والطلح : قالوا هو شجر الموز . واحدة طلحة ، والمنضود : المتراكب بعضه فوق بعض ، بحيث صار ثمره متراصا على هيئة جميلة تسر الناظرين .

فقوله ﴿ منضود ﴾ اسم مفعول من النضد وهو الرص . يقال ؛ نضد فلان متاعه ، − من باب ضرب − إذا وضع بعضه فوق بعض بطريقة منسقة جميلة ، ومنه قوله − تعالى − : ﴿ والنخل باسقات لها طلع نضيد ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وظل ممدود ﴾ أى : متسع منبسط ، بحيث لا يزول كها يزول الظل في الدنيا ، ويحل محله ضوء الشمس .

أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن رسول الله – ﷺ – قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها عاما – وفى رواية مائة عام – اقرءوا إن شئتم ﴿ وظل ممدود ﴾" .

وقوله – سبحانه – ﴿ وماء مسكوب ﴾ أى : وفيها ماء كثير مصبوب يجرى على الأرض ، ويأخذون منه ماشاءوا ، بدون جهد أو تعب .

يقال : سكب فلان الماء سكبا ، إذا صبه بقوة وكثرة .

وقوله – تعالى – : ﴿ وَفَاكُهُمْ كَثَيْرَةً ، لا مَقَطُوعَةً وَلا نَمُنُوعَةً ﴾ أى : وهم بجانب كل ذلك يتلذذون في الجنة بفاكهة كثيرة ، هذه الفاكهة ليست مقطوعة عنهم في وقت من الأوقات ، ولا تمتنع عن طالبها متى طلبها .

وجمع - سبحانه - بين انتفاء قطعها ومنعها ، للإشعار بأن فاكهة الجنة ليست كفاكهة الدنيا

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٨٩.

فهى تارة تكون مقطوعة ، لأنها لها أوقاتا معينة تظهر فيها ، وتارة تكون موجودة ولكن يصعب الحصول عليها ، لامتناع أصحابها عن إعطائها .

وقوله - تعالى - : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أى : وفيها - أيضا - فرش منضدة ، قد ارتفعت عن الأرض ، ليتكىء عليها أهل الجنة وأزواجهم .

والضمير في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءَ ... ﴾ عائد إلى غير مذكور ، إلا أنه يفهم من سياق الكلام . لأن الحديث عن الفرش المرفوعة يشير إلى من يجلس عليها ، وهم الرجال ونساؤهم ، أى : نساؤهم من أهل الدنيا أو الحور العين ، ويرى بعضهم أنه يعود إلى مذكور ، لأن المراد بالفرش النساء ، والعرب تسمى المرأة لباسا ، وإزارا ، وفراشا .

والإنشاء : الخلق والإيجاد . فيشمل إعادة ما كان موجودا ثم عدم ، كما يشمل الإيجاد على سبيل الابتداء .

أى : إنا أنشأنا هؤلاء النساء المطهرات من كل رجس حسى أو معنوى ، إنشاء جميلا ، يشرح الصدور .

﴿ فجعلناهن ﴾ بقدرتنا ﴿ أبكارا ﴾ أى : فصيرناهن أبكارا ليكون ذلك أكثر تلذذا

قال الآلوسى : وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أبي سعيد مرفوعا إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم ،عدن أبكارا(١٠٠٠ .

وقوله: ﴿ عربا أترابا ﴾ صفة أخرى من صفات هؤلاء النساء الفضليات الجميلات. وقوله: ﴿ عربا ﴾ جمع عروب - كرسل ورسول - من أعرب فلان في قوله إذا نطق بفصاحة وحسن بيان.

وأترابا : جمع ترب - بكسر التاء وسكون الراء - وترب الإنسان هو ما كان مساويا له في السن .

أى: إنا أنشأنا هؤلاء النساء على تلك الصورة الجميلة ، فجعلناهن أبكارا كما جعلناهن - أيضا - محببات إلى أزواجهن ، ومستويات في سن واحدة .

روى الترمذى عن الحسن قال : أتت عجوز فقالت يارسول الله ادع الله - تعالى - أن يدخلني الجنة ، فقال - ﷺ - : « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولت تبكى » .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٤٢.

فقال - ﷺ - : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، إن الله - تعالى - يقول : ﴿ إِنَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا أنشأناهن إنشاء ، فجعلناهن أبكارا . عربا أترابا ...﴾(١) .

واللام في قوله : ﴿ لأصحاب اليمين ﴾ متعلقة بأنشأناهن ، أو جعلناهن .

أى : أنشأناهن كذلك ، ليكن فى صحبة أصحاب اليمين ، على سبيل التكريم لهم .. وقوله : ﴿ ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . أى : أصحاب اليمين جماعة كبيرة أخرى من هذه الأمة الإسلامية . وجماعة كبيرة أخرى من هذه الأمة الإسلامية . وبذلك نرى أن الله – تعالى – قد ذكر لنا ألوانا من النعم التى أنعم بها على أصحاب اليمين . كما ذكر قبل ذلك ألوانا أخرى مما أنعم به على السابقين .

قال الآلوسى : ولم يقل - سبحانه - في حق أصحاب اليمين : ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ .

كما قال - سبحانه - ذلك في حق السابقين ، رمزا إلى أن الفضل في حقهم متمحض ، كأن عملهم لقصوره عن عمل السابقين ، لم يعتبر اعتباره .

ثم الظاهر أن ما ذكر من أصحاب اليمين ، هو حالهم الذي ينتهون إليه فلا ينافي أن يكون منهم من يعذب لمعاص فعلها ، ومات غير تائب عنها ، ثم يدخل الجنة .."

وبعد هذا الحديث الذي يشرح الصدور ، ويقر العيون ، وترتاح له الأفئدة . عن السابقين وعن أصحاب اليمين .. جاء الحديث عن أصحاب الشال ، وهم الذين استحبوا العمى على الهدى وآثروا الغي على الرشد ، فقال – تعالى – :

# وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ

ٱلشَّمَالِ اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّهَ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَاكِ مُتَرَفِينَ اللَّهُ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ الْإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُدَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ اللَّ أَوَءَ ابْآؤُنَا ٱلْأَوَلُونَ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ١٤٣.

ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعَلُومِ ﴿ لَهُ مَا لَكُومِ اللهُ مَا لَكُمُ أَيَّهُا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ اللهُ لَاكُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ ﴿ ثُمَ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقوله - تعالى - : ﴿ وأصحاب الشال ما أصحاب الشال ﴾ . أى : ما قصة هؤلاء القوم ؟ وما حالهم ؟ وما جزاؤهم ؟ ..

ثم بين - سبحانه - ذلك فقال : ﴿ في سموم وحميم ﴾ والسموم : الريح الشديدة الحرارة . التي تدخل في مسام الجسد ، فكأنها السم القاتل . م

والحميم : الماء الذي بلغ النهاية في الغليان . أي : هم في الآخرة مستقرون فيها يهلكهم من الريح الحارة ، والماء الشديد الغليان .

وهم كذلك في ﴿ ظل من يحموم ﴾ أى : في دخان أسود شديد يخنق أنفاسهم ، والعرب يقولون لكل شيء شديد السواد : أسود يحموم ، مأخوذ من الشيء الأحم ، وهو الأسود من كل شيء ، ومثله الحمم .

و من كه فى قوله : ﴿ من يحموم ﴾ للبيان . إذ الظل هنا هو نفس اليحموم وتسميته ظلا من باب التهكم بهم .

وقوله – تعالى – : ﴿ لا بارد ولا كريم ﴾ صفتان للظل . أى : هذا الظل لا شىء فيه من البرودة التي يستروح بها من الحر . ولا شىء فيه من النفع لمن يأوى إليه .

فهاتان الصفتان لبيان انتفاء البرودة والنفع عنه ، ومتى كان كذلك انتفت عنه صفات الظلال التي يحتاج إليها .

قال صاحب الكشاف: قوله - تعالى - : ﴿ لا بارد ولا كريم ﴾ نفى لصفتى الظل عنه ، يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سياه ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوى إليه من أذى الحر ، ليمحق ما فى مدلول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى : أنه ظل حار ضار ، إلا أن للنفى فى نحو هذاشأنا ليس للإثبات ، وفيه تهكم بأصحاب المشأمة ، وأنهم لا يستأهلون الظل البارد الكريم ، الذى هو لأضدادهم فى الجنة ..(١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٠.

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي ادت بهؤلاء الاشقياء إلى هذا المصير الأليم ، فقال - تعالى - ؛ ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك العذاب الذي حل بهم ، أي : كانوا في الدنيا ﴿ مترفين ﴾ أي : متنعمين بطرين ، متبعين لهوى أنفسهم ، وسالكين خطوات الشيطان . دون أن يصدهم عن ذلك صاد ، أو يردعهم رادع .

فالمراد بالترف هنا : بطر النعمة ، وعدم شكر الله - تعالى - عليها ، والمترف : هو الذى يتقلب فى نعم الله - تعالى - ، ولكنه يستعملها فى المعاصى لا فى الطاعات ، وفى الشرور لا فى الخيرات .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ﴾ بيان لسبب آخر من الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيء .

والحنث: الذنب الكبير، والمعصية الشديدة، ويندرج تحته الإشراك باقه – تعالى –، وإنكار البعث والجزاء، والحلف الكاذب مع تعمد ذلك.

أى : وكانوا فى الدنيا يصرون على ارتكاب الذنوب العظيمة ، ويتعمدون إتيانها بدون تحرج أو تردد ، ومن مظاهر ذلك أنهم أقسموا بالأيمان المغلظة أنه لا بعث ولا حساب ، ولا جزاء ، كما قال – تعالى – : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ....﴾(١) .

ثم حكى – سبحانه – لونا من أقوالهم الباطلة ، وحججهم الداحضة فقال : ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَنُذَا مِنَا وَكِنَا تُرَابًا وَعَظَّامًا أَنْنَا لَمِعُونُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الأُولُونَ ﴾ .

أى: أنهم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتكاب الآثام كانوا يقولون – على سبيل الإنكار – لمن نصحهم باتباع الحق: أئذا متنا، وانتهت حياتنا ووضعنا فى القبور، وصرنا ترابا وعظاما، أئنا لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى ؟ وهل آباؤنا الأولون الذين صاروا من قبلنا عظاما ورفاتا يبعثون – أيضا – ؟.

ولاشك أن قولهم هذا دليل على انطاس بصائرهم ، وعلى شدة غفلتهم عن آثار قدرة الله – تعالى – التي لا يعجزها شيء ، والتي من آثارها إيجادهم من العدم .

ولذا لقن الله - تعالى - نبيه - ﷺ - الجواب الذى يخرس ألسنتهم فقال - سبحانه - : ﴿ قل إن الأولين والآخرين ، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ . أي : قل لهم - أيها الرسول الكريم - إن الأمم السابقة التي من جملتها آباؤكم . والأمم

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٣٨.

اللاحقة التي من جملتها أنتم . الكل مجموعون ومسوقون إلى المحشر في وقت واحد محدد في علم الله - تعالى - . وعند ما يأتي هذا الوقت ماله من دافع .

فالميقات هنا : بمعنى الوقت والأجل ، والمراد به هنا : يوم القيامة .

ووصفه – سبحانه – بأنه معلوم ، للإشعار بكونه معينا وواقعا وقوعا لا ريب فيه ، ولكن في الوقت الذي يشاؤه الله – تعالى – ويختاره .

ثم بين - سبحانه - ما سيحل بهم من عذاب في هذا اليوم فقال : ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ، لآكلون من شجر من زقوم ... ﴾ .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - : ﴿ إِنَ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ... ﴾ وداخلة في حيز القول . و﴿ ثُم ﴾ للتراخي الزماني أو الرتبي والخطاب للمشركين الذين أعرضوا عن دعوة النبي - ﷺ - .

و من ﴾ في قوله : ﴿ من شجر ﴾ ابتدائية ، وفي قوله : ﴿ من زقوم ﴾ بيانية . وشجر الزقوم : لا وجود له في الدنيا ، وإنما يخلقه الله – تعالى – في الناركما يخلق غيره من أصناف العذاب ، كالحيات والعقارب ..

وقيل : هو شجر سام ، متى مسه جسد إنسان ، تورم هذا الإنسان ومات ويوجد هذا الشجر في الأراضى المجدبة المجاورة للصحراء .

والزقوم من التزقم ، وهو ابتلاع الشيء الكريه ، بمشقة شديدة ..

والمعنى : ثم قل لهم – أيها الرسول الكريم – على سبيل التقريع والتبكيت : إنكم أيها الضالون عن الحق . المكذبون بالبعث والجزاء ، لآكلون يوم القيامة من شجر ، هو شجر الزقوم ، الذى هو أخبث الشجر وأبشعه ..

﴿ فَالنُّونَ مَنَا البَّطُونَ ﴾ أى : فَالنُّونَ مِن هذه الشجرة الخبيثة بطونكم ، لشدة الجوع الذي حل بكم ..

وجاء الضميرمؤنثا في قوله : ﴿ منها ﴾ لأن الشجر هنا بمعنى الشجرة ، أو لأن ضائر الجمع لغير العاقل تأتى مؤنثة في الغالب .

ثم قال – تعالى – : ﴿ فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب الهيم ﴾ والضمير في قوله : ﴿ لاّكلون ﴾ ..

أى : ثم إنكم أيها الضالون المكذبون بعد هذا الأكل الخبيث من شجرة الزقوم .. تشربون عليه في بطونكم - ماء - قد بلغ أقصى درجات الحرارة ، فصرتم في شرابكم كالإبل العطاش

التي لا يرويها الماء مها كثر لأنها مصابة بداء ، هذا الداء يمنعها من الشبع منه ، فها تزال تشرب منه حتى تهلك .

فقوله : ﴿ الهيم ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أى : الإبل الهيم ، جمع أهيم للمذكر . وهيهاء للمؤنث .

والهيام - بضم الهاء - داء يصيب الإبل ، يجعلها تشرب فلا تشبع ، وما تزال تشرب حتى تهلك ، أو تسقم سقها شديدا يؤدى إلى موتها ، والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فشاربون عليه ﴾ عطف على ﴿ لآكلون ... ﴾ لإفادة أن شربهم مع عطشهم الشديد ، يأتى بعد أكلهم من الزقوم ، بدون مهلة أو استراحة .

وقوله : ﴿ فشاربون شرب ...﴾ تأكيد لما قبله ، للتنبيه على أن هذا الشراب – مع فظاعته وقبحه – لا مفر لهم منه ، ولا انفكاك لهم عنه .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بقوله : ﴿ هذا نزلهم يوم الدين ﴾ والنزل : ما يعد للضيف من منزل حسن ، ومأكل حسن لإكرامه .

أى : هذا المذكور من أنواع العذاب المهين .. نزلهم ومسكنهم ومقرهم أول قدومهم يوم الجزاء ..

فالإشارة بقوله : ﴿ هذا ﴾ إلى ما ذكر قبل ذلك من عذاب مهين ، من مظاهره أكلهم من الخميم ..

والتعبير على أعد لهم من عذاب بالنزل ، على سبل التهكم ، كما في قول الشاعر : وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا وبذلك نرى الآيات الكريمة ، وقد بينت ما أعد لأصحاب الشال ، من عذاب مهين ، بأسلوب تقشعر من هوله الأبدان ..

#### \* \* \*

وبعد هذا الحديث الجامع عن أقسام الناس يوم القيامة ، وعن جزاء كل قسم ... أخذت السورة الكريمة في إقامة الأدلة على وحدانية الله – تعالى – وعلى كال قدرته ...

وجاءت هذه الأدلة لا عن طريق أمور تخييلية ، أو فلسفية ، أو غيبية .. وإنما عن طريق أمور يحسونها بأنفسهم ، ويشاهدونها بأعينهم .. عن طريق خلقهم ، وزروعهم التي يزاولونها بأيديهم ، والماء الذي يشربونه ، والنار التي يوقدونها ..

لنستمع إلى السورة الكريمة ، وهي تحكي كل ذلك فتقول:

نَعْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتُم مَّالتُمْنُونَ ١٠٠ ءَأَنتُرْ تَخَلُّقُونَهُ ٤ أَمَّ نَحْنُ ٱلْحَالِقُونَ ١ اللهُ نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَلُ بِمَسْبُوفِينَ ١٠٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِئكُمُ فِمَالَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَ يَثُمُ مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ وَأَنْتُ رَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُدُ تَفَكَّهُونَ ١٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠ بَلِّ فَعُنْ مَعْرُومُونَ الله المراع يَتْمُوالماع اللَّذِي تَشْرَبُونَ الله عَلَيْهُ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ الوَنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَ لَا تَشْكُرُونَ النَّ أَفَرَءَ يَتُمُو النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ١٠٠٥ مَا انتُمْ أَنتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنشِثُونَ ﴿ إِنَّ نَعَنُ جَعَلْنَاهِ اتَّذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُّوينَ السُّهُ فَسَيِّهُ بِأَسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ

وقوله - تعالى - : ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ﴾ رد على إنكار المشركين للبعث والجزاء ، ولولا هنا للتحضيض ، والفاء لترتيب التحضيض على ما قبله .

أى : نحن الذين خلقناكم – أيها الجاحدون – هذا الخلق الأول بقدرتنا وحدها ، فهلا صدقتم بذلك ، وأطعتم رسولنا – على الأولين والآخرين سيقفون أمامنا يوم القيامة للحساب ؟ .

فالمراد بقوله – تعالى – : ﴿ خلقناكم ﴾ : خلقهم من سلالة من طين ، ثم جعلهم نطفة فى قرار مكين كما قال – تعالى –: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا

العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا. آخر فتبارك الله أحسن الخالقين .. > ١٠٠٠ .

فإن قيل: إنهم كانوا يعترفون بأن الله - تعالى - قد خلقهم ، بدليل قوله - تعالى - : ﴿ وَلَئُنَ سَأَلَتُهُم مِن خَلَقَهُم لِيقُولَنَ الله ... ﴾ فها فائدة قوله - سبحانه - ﴿ نحن خلقناكم ... ﴾ ؟

فالجواب أنهم لما كان اعترافهم بمنزلة العدم ، حيث أشركوا مع الله – تعالى – آلهة أخرى في العبادة قيل لهم على سبيل الإلزام والتبكيت : ﴿ نحن خلقناكم ...﴾ .

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك أربعة أدلة على صحة هذا البعث وإمكانه ، أما الدليل الأول فتراه في قوله - تعالى - : ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا تَمْنُونَ ، أَأْنَتُم تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنَ الْخَالَقُونَ ... ﴾ .

وقوله: ﴿ تَمُنُونَ ﴾ مأخوذ من أمنى بمعنى قذف المنى ، يقال: أمنى الرجل النطفة ، إذا قذفها . والاستفهام للتقرير ، والرؤية علمية . و﴿ ما ﴾ موصولة وهى المفعول الأول لقوله ﴿ أَرَايتم ﴾ والجملة الفعلية صلة الموصول ، والعائد إلى الموصول محذوف . وجملة : أأنتم تخلقونه ... هو المفعول الثانى .

والضمير المنصوب في قوله: ﴿ تَخلقونه ﴾ يعود إلى الاسم الموصول في قوله: ﴿ ما تمنون ﴾ . أى : أخبروني - أيها المشركون عها تصبونه وتقذفونه من المنى في أرحام النساء ؟ أأنتم تخلقون ما تمنونه من النطف علقا فمضغا .. أم نحن الذين خلقنا ذلك ؟ لاشك أنكم تعرفون بأننا نحن الذين خلقنا كل ذلك ،وما دام الأمر كها تعرفون ، فلهاذا عبدتم مع الله - تعالى - آلهة أخرى .

فالاستفهام للتقرير حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأن الله - تعالى - وحده خلق الإنسان في جميع أطواره .

قال الجمل: و﴿ أَم ﴾ في هذه المواضع الأربعة منقطعة ، لوقوع جملة بعدها ، والمنقطعة تقدر ببل والهمزة الاستفهامية ، فيكون الكلام مشتملا على استفهامين ، الأول: أأنتم تخلقونه ؟ وجوابه : لا . والثانى : مأخوذ من ﴿ أَم ﴾ أى : بل أنحن الخالقون ؟ وجوابه نعم" .

ثم أكد سبحانه - خلقه لكل شيء ، وقدرته على كل شيء . فقال - تعالى - ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم ، وننشئكم في مالا تعلمون ﴾ . أي نحن وحدنا الذين قدرنا لموتكم آجالا مختلفة ، وأعهارا متفاوتة ، فمنكم من يموت

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآيات ١٢ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) جاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٧٨.

صغيرا ، ومنكم من يموت كبيرا ، وما نحن بمسبوقين ، أى : وما نحن بمغلوبين على ذلك ، بل نحن قادرون قدرة تامة على تحديد آجالكم ، فمن حضره أجله فلن يستطيع أن يتأخر عنه ساعة ، أو يتقدم عنه ساعة . كما قال – تعالى – : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ .

وقوله – تعالى – : ﴿ على أن نبدل أمثالكم ﴾ متعلق بقوله : ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ... ﴾.

والمراد بتبديل أمثالهم : إيجاد قوم آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا .

والمعنى : نحن وحدنا الذين قدرنا بينكم الموت وحددناه على حسب مشيئتنا ونحن الذين في قدرتنا أن نبدل من الذين ماتوا منكم أشباها لهم ، نوجدهم بقدرتنا - أيضا - كها قال - سبحانه - : ﴿ وربك الغنى ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ، كها أنشأكم من ذرية قوم آخرين ﴾(١) .

ويصح أن يكون قوله – تعالى – : ﴿ قدرنا ﴾ بمعنى قضينا وكتبنا ، ويكون قوله : ﴿ على أن نبدل أمثالكم ﴾ متعلق بقوله ﴿ بمسبوقين ﴾ ، ويكون المراد بتبديل أمثالهم . إيجاد قوم آخرين سواهم .

والمعنى : نحن الذين وحدنا كتبنا عليكم الموت ، وقضيناه على جميع الخلق فكل نفس ذائقة الموت ، وما نحن بمغلوبين على إهلاككم ، وعلى خلق أمثالكم بدلا منكم كها قال - تعالى - : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ أَنتُم الفقراء إلى الله . والله هو الغنى الحميد ، إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز ﴾(١) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وننشئكم في مالا تعلمون ﴾ بيان للون آخر من ألوان قدرته – تعالى – .

أى : نحن لسنا بعاجزين ولا بمغلوبين ..على أن نهلككم ونأتى بدلا منكم بغيركم . ولسنا – أيضا – بعاجزين على أن ننشئكم بعد إهلاككم فيها لا تعلمونه من الصور ، والهيئات ، والصفات .

قال صاحب الكشاف: قوله – تعالى –: ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ أى: قدرناه تقديرا ، وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كها تقتضيه مشيئتنا فاختلفت أعهاركم من قصير وطويل ومتوسط ..

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٢٣.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة فاطر الآية ١٥ – ١٧ .

وقوله: ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ يقال: سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه، وغلبته عليه ، ولم تمكنه منه ، فمعنى قوله ﴿ وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ﴾ أنا قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه . وأمثالكم جمع مثل – بسكون الثاء – أى : على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق ﴿ و﴾ على أن ﴿ ننشئكم ﴾ في خلق لا تعلمونها وما عهدتم مثلها . يعنى أنا نقدر على الأمرين جميعا : على خلق ما يماثلكم وما لا يماثلكم ، فكيف نعجز عن إعادتكم .

ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل ، بفتحتين أى : على أن نبدل ونغير صفاتكم التي أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم ، وننشئكم في صفات لا تعلمونها ..(١) .

ثم لفت - سبحانه - أنظارهم إلى مايعلمونه من حالهم فقال : ﴿ وَلَقَدَ عَلَمُتُمُ النَّشَأَةُ الْأُولَى فَلُولًا تَذْكُرُونَ ﴾ .

أى : والله لقد علمتم النشأة الأولى من خلقكم ، حيث أوجدناكم من نطفة فعلقة فمضغة .. فهلا تذكرتم ذلك وعقلتموه ، وعرفتم أن من قدر على خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا .. قادر على إعادتكم إلى الحياة مرة أخرى ؟ .

فالمقصود بهذه الآيات الكريمة إقامة الأدلة الساطعة ، على إمكائية البعث وعلى أن من قدر على خلق الإنسان مع العدم قادر على إعادته .

قال القرطبي : وفي الخبر : عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى ، وهو يرى النشأة الأولى . وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة ، وهو لا يسعى لدار القرار" .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان الدليل الثانى على صحة البعث وإمكانيته . فقال – تعالى – : ﴿ أَفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون ﴾

والحرث : شق الأرض من أجل زراعتها ، والمراد به هنا : وضع البذر فيها بعد حرثها .

أى: أخبرونى عن البذور التى تلقون بها فى الأرض بعد حرثها ، أأنتم الذين تنبتونها وتصيرونها زرعا بهيجا نضرا أم نحن الذين نفعل ذلك ؟ لاشك أنا نحن الذين نصير هذه البذور زروعا ونباتا يانعا ، ولو نشاء لجعلنا هذا النبات ﴿ حطاما ﴾ أى مكسرا مهشا يابسا لانفع فيه ، فظللتم بسبب ذلك ﴿ تفكهون ﴾ أى : فصرتم بسبب ما أصاب زرعكم من هلاك ، تتعجبون مما أصابه ، وتتحسرون على ضياع أموالكم ، وتندمون على الجهد الذى بذلتموه من غير فائدة ..

۲۱٦ ص ٤٧ ج کا ص ۲۱٦ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٦.

وأصل التفكه : التنقل في الأكل من فاكهة إلى أخرى ، ثم استعير للتنقل من حديث إلى آخر ، وهو هنا ما يكون من أحاديثهم المتنوعة بعد هلاك الزرع .

والمراد بالتفكه هنا : التعجب والندم والتحسر على ما أصابهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِنَا لَمُعْرَمُونَ ﴾ مقول لقول محذوف . أَى : فصرتم بسبب تحطيم زروعكم تتعجبون ، وتقولون على سبيل التحسر : إنا لمهلكون بسبب هلاك أقواتنا ، من الغرام بمعنى الهلاك . أو إِنا لمصابون بالغرم والاحتياج والفقر ، بسبب ما أصاب زرعنا . من الغرم وهو ذهاب المال بلا مقابل .

وتقولون - أيضا - : ﴿ بل نحن محرومون ﴾ من منافع هذا الزرع الذي كنا نعلق الآمال على الانتفاع به ، والاستفادة بثاره ..

قال الإمام القرطبى - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآيات: والمستحب لكل من يلقى البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعادة: ﴿ أفرأيتم ما تحرثون ... ﴾ الآيات. ثم يقول: بل الله الزارع، والمنبت والمبلغ. اللهم صل على محمد، وارزقنا ثمر هذا الزرع، وجنبنا ضرره، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وبارك فيه يارب العالمين .. (۱).

ثم ذكر - سبحانه - الدليل الثالث على إمكانية البعث ، وعلى كهال قدرته - تعالى - فقال : ﴿ أَفرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ﴾ .

أى : وأخبرونى – أيضا – عن الماء الذى تشربونه ، أأنتم الذين أنزلتموه من ﴿ المزن ﴾ أى . من السحاب أم نحن الذين أنزلناه ؟ .

لاشك أننا نحن الذين أنزلناه ، ولا تستطيعون إنكار ذلك ، لأن إنكاركم لذلك يعتبر نوعا من المكابرة المكشوفة ، والمغالطة المفضوحة .

وتخصيص هذا الوصف، وهو ﴿ الذي تشربون ﴾ بالذكر، مع كثرة منافع الماء، لأن الشرب أهم المقاصد التي من أجلها أنزل – سبحانه – الماء من السحاب.

وقوله - سبحانه - : ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجا ...﴾ بيان لمظهر من مظاهر رحمته - سبحانه - .

ومفعولى المشيئة هنا وفي ما قبله إلى قوله ﴿ لَو نَشَاء لَجَعَلْنَاه حَطَامًا ... ﴾ محذوف ، للاكتفاء عنه بجواب الشرط .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢١٨ .

والماء الأجاج: هو الماء الشديد الملوحة والمرارة في وقت واحد.

أى : لو نشاء أن نجعل هذا الماء النازل من المزن لشربكم ، ماء جامعا بين الملوحة والمرارة لفعلنا ، ولكنا لم نشأ ذلك رحمة بكم ، وفضلا منا عليكم .

وقوله: ﴿ فلولا تشكرون ﴾ حض على الشكر لله - تعالى - أى: فهلا شكرتم الله - تعالى - على هذه النعم، وأخلصتم له العبادة والطاعة ووضعتم نعمة في مواضعها. فالمراد بالشكر هنا: أن يواظب العبد على شكر ربه، وعلى المداومة على ما يرضيه وعلى استعال النعم فيا خلقت له.

أما شكر الرب – عز وجل – لعبده فمعناه : منحه الثواب الجزيل ، على عمله الصالح : ومنه قوله – تعالى – : ﴿ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ﴾ .

قال بعض العلماء : واعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة ، وإلى المنعم أخرى . فإن عديت إلى النعمة ، تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر ، كقوله - تعالى - : ﴿ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ... ﴾ .

وإن عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام ، كقوله - تعالى - : ﴿ وَاشْكُرُوا لَى وَلَا تَكْفُرُونَ .. ﴾(١) .

وقال - سبحانه - هنا : ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجا ﴾ وقال فى الآيات السابقة : ﴿ لو نشاء لجعلناه حطاما ... ﴾ بلام التأكيد ، لأن إنزال الماء من السهاء وتحويله من ماء عذب إلى ماء ملح ، مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه سوى الله - تعالى - لذا لم يحتج الأمر إلى تأكيد ..

أما جفاف الزرع بعد نضارته ، حتى يعود حطاما ، فمها يحتمل أنه من فعل الزارع ، أو لأى سبب آخر ، كآفة زراعية ، لذا أكد – سبحانه – أنه هو الفاعل لذلك على الحقيقة ، وأنه ً – تعالى – قادر على تحطيمه بعد نموه وريعانه .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الدليل الرابع على قدرته – تعالى – على البعث والنشور ، فقال – تعالى – : ﴿ أَفْرَأَيْتُم النار التي تورون ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم ﴾ .

وقوله : ﴿ تورون ﴾ أى : توقدون ، من أورى النار إذا قدحها وأوقدها . ويقال : وَرَى الزندُ يَرِى وَرْيًا ، إذا خرجت ناره – وفعله من باب وعى – وأوراه غيره إذا استخرج النار منه .

<sup>(</sup>١) أضواء البيان جـ ٧ ص ٧٩٤ للشيخ محمد الأمين الشنتيطي .

وقوله : ﴿ للمقوين ﴾ مأخوذ من أقوى الرجل إذا دخل فى القواء ، وهو الفضاء الخالى من العمران ، والمراد بهم هنا المسافرون ، لأنهم فى معظم الأحيان يسلكون فى سفرهم الصحارى والفضاء من الأرض .

وخصهم - سبحانه - بالذكر ، لأنهم أكثر من غيرهم انتفاعا بالنار ، وأحوج من غيرهم إليها .

والمراد بشجرة النار : المرخ والعفار ، وهما شجرتان ، يقدح غصن إحداهما بغصن الأخرى فتتولد النار منها بقدرة الله – تعالى – ..

ومن أمثال العرب: لكل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. أى: وعلا على غيرهما المرخ والعفار لأنها أكثر الشجر نصيبا في استخراج النار. فهو مثل يضرب في تفضيل الشيء على غيره.

والمعنى : وأخبرونى – أيضا – عن النار التى تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب الأخضر ، أأنتم خلقتم شجرتها ، واخترعتم أصلها ، أم نحن الخالقون لها وحدنا ؟ .

لاشك أن الجواب الذي لا جواب غيره ، أننا نحن الذين أنشأنا شجرتها لا أنتم .

ونحن الذين جعلناها تذكرة ، نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا بشدة حرارتها ، بنار الآخرة التي هي أشد وأبقى ، حتى يقلعوا عن الأقوال والأفعال التي تؤدى بهم إلى نار الآخرة .

ونحن – أيضا – الذين جعلنا هذه النار ﴿ متاعا ﴾ أى منفعة ﴿ للمقوين ﴾ أى للمسافرين ، والذين هم في حاجة إليها في شئونهم المختلفة .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها .

أى : وما دام الأمر كذلك ، فُسبح - أيها العاقل - باسم ربك العظيم ، بأن تنزهه عن الشريك والولد ، وبأن تخلص له العبادة والطاعة .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد ذكرت أربعة أدلة على إمكانية البعث : الأول عن طريق الإنسان . والثانى عن طريق إنبات النبات ، والثالث عن طريق إنزال الماء من السحاب : والرابع عن طريق إنشاء الشجر الذى تستخرج منه النار .

وإنها لأدلة واضحة على كال قدرة الله - تعالى - ووحدانيته لكل عبد منيب. وبعد أن ساق - سبحانه - هذه الأدلة المتنوعة على كال قدرته وعلى صحة البعث..

التفت - سبحانه - بالحديث إلى أولئك الذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين .. فرد عليهم بما يخرس ألسنتهم ، ونعت القرآن بنعوت جليلة فقال - تعالى - :

## فَكَ أُفْسِدُ بِمَوَافِعِ النَّجُومِ ﴿ فَكَ أُفْسِدُ بِمَوَافِعِ النَّجُومِ ﴿ فَكَ أُفْسِدُ بِمَوَافِعِ النَّجُومِ ﴿ فَكَ النَّهُ وَإِنَّهُ الْقَسَدُ لَقَسَدُ لَقَرَءَ الْفَكُونِ ﴿ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

قال بعض العلماء: ورد القسم على هذا النحو في القرآن الكريم كثيرا ، ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس ... ﴾ .

وقد جاء على غير هذه الصورة ، أى : من غير لا النافية ، ومن غير الفعل « أقسم » كها في قوله - تعالى - : ﴿ وَتَاللُّهُ لَأُكِدُنَ أَصْنَامُكُم .. ﴾ ﴿ وَتَاللُّهُ لَأُكِيدُنَ أَصْنَامُكُم .. ﴾ .

وتارة يكون القسم بأشياء مختلفة من خلقه - تعالى - كالصافات، والطور، والتين، والقرآن في التفريع على ما تقدم من أدلة البعث.

و ﴿ لا ﴾ عند أكثر المفسرين في هذا التركيب وأمثاله : مزيدة للتأكيد ، كها في قوله – تعالى – : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ...﴾ أى ليعلم أهل الكتاب . والمعنى هنا : فأقسم بمواقع النجوم ..

قالوا : وزیادتها هنا جاءت جریا علی سنن العرب من زیادتها قبل القسم ، کها نی قولهم : لاوأبیك ، كأنهم ینفون ما سوی المقسم علیه ، فیفید الكلام التأكید .

ويرى بعضهم أن ﴿ لا ﴾ هنا : للنفى فيكون المعنى : فلا أقسم بمواقع النجوم ، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصلا فضلا عن هذا القسم العظيم .

قال الآلوسي ما ملخصه : ﴿ فلا أقسم ... ﴾ لا مزيدة للتأكيد مثلها في قوله - تعالى - :

<sup>(</sup>١) راجع تفسير آيات الأحكام جـ٤ ص ٩٦، للشيخ محمد على السايس.

﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ﴾ أو هي لام القسم - بعينها - أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف أى : فلأقسم ..

وقيل إن لا هنا للنفى والرد على ما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر . كأنه قيل : فلا صحة لما يقولون فيه ، ثم استؤنف فقيل أقسم ..

وقال بعضهم إن « لا » كثيرا ما يؤتى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح ، كما فى قولهم لا وأبيك ..

وقال أبو مسلم وجمع : إن الكلام على ظاهره المتبادر منه . والمعنى : لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصلا ، فضلا عن هذا القسم العظيم .. (١) .

والمواقع: جمع موقع، وموقع الشيء ما يوجد فيه، وما يسقط من مكان مرتفع.

فالمراد بمواقع النجوم: مساقطها التى تسقط فيها عند غروبها .. وقيل: مواضعها من بروجها فى السياء ، ومنازلها منها .. وقيل: المراد مواقعها يوم القيامة عدما تنتشر وتتفرق .. وأقسم - سبحانه - بذلك ، للتنوية بشأنها ، ولما فيها من الدلالة على أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيها ، يسير كواكبه بدقة ونظام بديع ، لا اختلال معه ولا اضطراب .. إذ كل نجم من هذه النجوم المتناثرة فى الفضاء ، له مجاله الذى يغيب فيه ، وله مكانه الذى لا يصطدم فيه بغيره .

قال بعض العلماء: إن هذه النجوم والكواكب ، التى تزيد على عدة بلايين نجم ، ما يمكن رؤيته بالعين المجردة ، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة ، وما يمكن أن تحس به الأجهزة ، دون أن تراه كلها تسبح فى الفلك الغامض ، ولا يوجد أى احتمال أن يقترب مجال مغناطيسى لنجم ، من مجال نجم آخر ، أو يصطدم بكوكب آخر .. "".

ومن العلماء من يرى أن المراد بمواقع النجوم أوقات نزول القرآن نجما نجما ، وطائفة من الآيات تلى طائفة أخرى ..

قال ابن كثير : واختلفوا في معنى قوله « بمواقع النجوم » فعن ابن عباس أنه يعنى نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر ، من السهاء العليا إلى السهاء الدنيا ، ثم نزل مفرقا بعد ذلك ..

وعن قتادة : « مواقع النجوم » منازلها .. وقال مجاهد : مطالعها ومشارقها .. وعن الحسن : انتشارها يوم القيامة .. (۱۲) .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٥٢.

<sup>(</sup> ٢ ) من كتاب « الله والعلم الحديث » ص ٣٣ للأستاذ عبد الرازق نوفل .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٩٩.

ويبدو لنا أن تفسير النجوم هنا ، بنجوم السهاء هو الأرجح ، لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكريمة .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ كلام معترض بين القسم وجوابه والضمير في « وإنه » يعود إلى القسم المذكور في قوله : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ أو يعود إلى ﴿ مواقع النجوم ﴾ بتأويله بمعنى المذكور ..

قال صاحب الكشاف : ﴿ بمواقع النجوم ﴾ أى : بمساقطها ، ومغاربها .. واستعظم ذلك بقوله : ﴿ وَإِنهُ لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ .. وهو اعتراض في اعتراض ، لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم عليه ، وهو قوله : ﴿ إِنهُ لقرآن كريم ﴾ واعترض بقوله – لو تعلمون – بين الموصوف وصفته ..(۱) .

وجواب « لو » إما محذوف بالكلية لأنه لا يتعلق بذكره غرض ، إذ المقصود هو نفى علمهم ، أى : أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم ، ولكنكم لا تعلمون قيمته ومنزلته .

وإما أن يكون جوابها مقدرا ، فيكون المعنى : أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم عظيم لو كان عندكم علم نافع ، لعظمتموه ، ولآمنتم بما أقسمنا عليه ، ولكنكم لم تعظموه ولم تؤمنوا لجهلكم ، ولا نطاس بصائركم ..

والضمير في قوله - سبحانه - : ﴿ إنه لقرآن كريم ﴾ راجع إلى غير مذكور في الكلام إلا أن علم المخاطبين به واستحضارهم له ، نزل منزلة ذكره ..

أى : أقسم بمواقع النجوم ، إن هذا الذى يتلوه عليكم نبينا محمد - على القرآن كريم . أى : رفيع القدر طاهر الأصل ، كثير المنافع ، ظاهر الفضل ، لأن الناس يجدون فيه كل ما يريدونه من سعادة وخير ..

وليس أمره - كما زعمتم - من أن الشياطين تنزلت به ، أو أنه من أساطير الأولين ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ فَي كتاب مكنون ﴾ وصف آخر للقرآن الكريم ، والمكنون : المستور والمحجوب عن أنظار الناس ، بحيث لا يعلم كنهه إلا الله - تعالى - ، والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ . أى : أن هذا القرآن الكريم قد جعله الله - تعالى - في كتاب مصون من غير الملائكة المقربين ، بحيث لا يطلع عليه أحد سواهم ..

وقوله – سبحانه – : ﴿ لا يَسُهُ إِلاَ الْمُطْهُرُونَ ﴾ : صفة للكتاب الذي هو اللوح المحفوظ . أي : أن هذا القرآن قد اقتضت حكمتنا أن نجعله في كتاب مصون بحيث لايطلع

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٩.

عليه قبل نزوله . من اللوح المحفوظ ولا يمسه أحد ، إلا الملائكة المطهرون من كل ما يوجب الطهارة .

وعلى هذا التفسير يكون الغرض من الآيات الكريمة ، نفى ما زعمه المشركون من أن القرآن تنزلت به الشياطين ، وإثبات أن هذا القرآن مصون فى كتاب مستور عن الأعين ، هو اللوح المحفوظ . وأن الملائكة المطهرين وحدهم هم الذين يطلعون على هذا القرآن من اللوح المحفوظ ، وهم وحدهم الذين ينزلون به على الرسول -

كها قال – تعالى – : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ..﴾ `` .

وكها قال − سبحانه − : ﴿ وماتنزلت به الشياطين . وما ينبغى لهم وما يستطيعون ، إنهم عن السمع لمعزولون ..﴾'' .

ومنهم من يرى أن قوله – تعالى – : ﴿ لا يَسِهُ إِلاَ المَطْهِرُونَ ﴾ صفة أخرى للقرآن الكريم ، فيكون المعنى : إن هذا القرآن الكريم . لا يَصِح أن يَسِهُ إِلاَ المُطهِرُونَ مِن الناس ، عن الحدث الأصغر ، والحدث الأكبر ، فيكون المراد بالطهارة : الطهارة الشرعية ..

وقد رجح العلماء الرأى الأول الذى يرى أصحابه أن قوله – تعالى – : ﴿ لايمسه إلا المطهرون ﴾ صفة للوح المحفوظ المعبر عنه بأنه كتاب مكنون ، وأن المراد بالمطهرين : الملائكة المقربون ..

وقالوا في تأييد ما ذهبوا إليه : إن الآيات مسوقة لتنزيه القرآن عن أن تنزل به الشياطين ، وأنه في مكان مأمون لا يصل إليه إلا الملائكة المقربون .

والآيات - أيضا - مكية ، والقرآن المكى أكثر اهتهامه كان موجها إلى إبطال شبهات المشركين ، وليس إلى الأحكام الفرعية ، التي تحدث عنها القرآن المدنى كثيرا .

كذلك قالوا: إن وصف الكتاب بأنه ﴿ مكنون ﴾ يدل على شدة الصون والستر عن الأعين ، بحيث لا تناله أيدى البشر ، وهذا لا ينطبق إلا على اللوح المحفوظ ، أما القرآن فيمسه المؤمن وغير المؤمن . (") .

قال الإمام القرطبي ما ملخصه قوله : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ اختلف في معنى

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ١٩٢ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآيات ٢١٠ - ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسيرنا آيات الأحكام جـ ٤ ص ١٠٣.

﴿ لا يَسِم ﴾ هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى ؟ وكذلك اختلف في ﴿ المطهرون ﴾ من هم ؟ ..

فقال أنس وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة .. وقيل المراد بالكتاب : المصحف الذي بأيدينا ، وهو الأظهر ، وقد روى مالك وغيره أن رسول الله - على الله كتابه الذي كتبه إلى شرحبيل بن كلال ... « ألا يمس القرآن إلا طاهر » .

وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه : ﴿ لا يُسِه إلا المطهرون ﴾ فقام واغتسل . ثم أخذ الصحيفة التي بيدها ، وفيها القرآن .

ثم قال: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء: فالجمهور على المنع .. وفي مس الصبيان إياه على وجهين: أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ والثاني الجواز، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن. لأن تعلمه حال الصغر، ولأن الصبى وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة، لأن النية لا تصح منه، فإذا جاز أن يحمله على طهارة، جاز أن يحمله محدثا(۱).

ثم ختم – سبحانه – هذه الآيات الكريمة بقوله : ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ أى : هذا الكتاب الكريم منزل من رب العالمين ، لا رب سواه ، ولا خالق غيره ، وبذلك يرى : أن هذه الآيات الكريمة ، قد وصف الله – تعالى – فيها القرآن الكريم ، بجملة من الصفات الجليلة ، فقد وصفه – سبحانه – بأنه كريم ، ووصفه بأنه مصون ومحفوظ من أن يمسه أحد سوى ملائكته المقربين ، وسوى عباده المطهرين من الأحداث ، ووصفه بأنه منزل من عنده لا من عند أحد سواه كا زعم أولئك الجاهلون .

ثم تتحدث السورة فى أواخرها . بأسلوب مؤثر ، عن لحظات الموت . وعن اللحظات التى يفارق الإنسان فيها هذه الحياة ، وأحباؤه من حوله لا يملكون له نفعا .. وعن بيان الحالة التى يكون عليها هذا المفارق لهم ، فتقول :

أَفَيَهَ ذَالَا لَكِدِيثِ أَنتُم مُذْهِنُونَ ﴿ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكِذِّبُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِنظُرُونَ ﴿ وَأَن اللَّهُ وَنَعَنُ أَقْرَبُ

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٣٢٦.

إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْتَصِرُونَ ﴿ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ اللّهُ مَرْبِينَ اللّهُ مَنْ أَصْعَلْبِ الْمَينِ اللّهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْعَلْبِ الْمَينِ اللهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْعَلْبِ اللّهُ مَن جَمِيدٍ الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن جَمِيدٍ الله وَمَعْلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللل

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أَفِيهِذَا الْحَدِيثُ أَنتُم مَدَهُنُونَ ﴾ للإنكار والتوبيخ . وهو داخل على مقدر .

والمراد بالحديث: القرآن الكريم، وما تضمنه من هدايات وإرشادات وتشريعات .. وقوله: ﴿ مدهنون ﴾ من الإدهان وأصله جعل الجلد ونحوه مدهونا بشيء من الدهن ليلين ، ثم صار حقيقة عرفية في الملاينة والمسايرة والمداراة ومنه قوله – تعالى – : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ .

والمراد به هنا : تظاهر المشركين بمهادنة الرسول – ﷺ – وبما جاء به من قرآن كريم ، وإبداؤهم من اللين خلاف ما يبطنون من المكر والبغضاء .

ويصح أن يكون الإِدهان هنا : بمعنى التكذيب والنفاق ، إذ أن هذه المعانى – أيضا – تتولد عن المداهنة والمسايرة .

أى : أتعرضون - أيها المشركون - عن الحق الذى جاءكم به رسولنا - على الحق الذى الذى جاءكم به رسولنا - على المشرون أمامه بمظهر المداهن والمهادن ، الذى يلين أمام خصمه ، ولا يقابله بالشدة والحزم : مع أنه فى الوقت نفسه يضمر له أشد أنواع السوء والكراهية ؟ ..

إذا كان هذا شأنكم ، فاعلموا أن تصرفكم هذا لا يخفى علينا ؟! ..

وقوله - سبحانه - وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معطوف على ما قبله من باب عطف الجملة على الجملة . والكلام على حذف مضاف .

والمعنى : أتعرضون عن هذا القرآن على سبل المداهنة والملاينة ، وتجعلون شكر نعمة رزقنا

لكم به . وبالمطر الذى لا حياة لكم بدونه ، أنكم تكدبون بكونها من عند الله – تعالى – فتقولون فى شأن القرآن ، أساطير الأولين ، وتقولون إذا ما أنزلنا المطر عليكم : مطرنا بسبب نوء كذا . أى : بسبب سقوط النجم فى جهة المغرب من الفجر .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ أى: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ، تقولون أمطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا وأكثر الروايات أن قوله – تعالى – : ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ نزل فى القائلين : مطرنا بنوء كذا .. أخرج مسلم – فى صحيحه – عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول الله – ﷺ – فقال – ﷺ – : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم : لقد صدق أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم : لقد صدق تكذبون ﴾ حتى بلغ ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ .

ثم قال الإمام الآلوسى : والآية على القول بنزولهانى قائلى ذلك : ظاهرة فى كفرهم المقابل للإيمان ، فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة حقيقة موجدة للمطر ، وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله – تعالى – ، وأن النوء ميقات وعلامة فإنه ليس بكفر ..(۱) .

وقد ذكر المفسرون هنا جملة من الأحاديث في هذا المعنى فارجع إليها إن شئت .. " .

ثم انتقلت الآيات إلى توبيخهم على أمر آخر ، وهو غفلتهم عن قدرة الله – تعالى – ووحدانيته وهم يشاهدون آثار قدرته أمام أعينهم فقال – تعالى – : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ .

ولو فى الموضعين للتحضيض على التذكر والاعتبار ، ولإبراز عجزهم فى أوضح صورة ، إذ إظهار عجزهم هو المقصود هنا بالحض ..

وقوله ﴿ إذا بلغت ﴾ ظرف متعلق بقوله ﴿ ترجعونها ﴾ أى : تردونها ، وقد قدم عليه لتهويله ، والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه ، وهو إرجاع الروح إلى صاحبها .

والضمير في ﴿ بلغت ﴾ يعود إلى الروح ، وهي وإن كانت لم تذكر إلا أنها مفهومه من الكلام .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٩٩. وتفسير القرطبي جـ١٧ ص ٢٢٨.

والحلقوم : مجرى الطعام وأل فيه للعهد الجنسي .

وجملة : ﴿ وأنتم حينئذ تنظرون ﴾ حال من ضمير ﴿ بلغت ﴾ ، ومفعول ﴿ تنظرون ﴾ محذوف والتقدير : تنظرون وتبصرون صاحب الروح وهو في تلك الحالة العصيبة .

وجملة ﴿ ترجعونها .... ﴾ جواب الشرطين في قوله : ﴿ إِن كُنتُم غير مدينين ﴾ وفي قوله : ﴿ إِن كُنتُم صادقين ﴾ .

وجملة ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ مستأنفة لتأكيد توبيخهم على جهالاتهم وعدم اعتبارهم حتى في أوضح المواقف التي تدل على قدرة خالقهم - عز وجل - .

والمعنى : إذا كنتم - أيها الجاحدون المكذبون - لم تعتبروا ولم تتعظوا بكل ما سقناه لكم من ترغيب وترهيب على لسان رسولنا محمد - على اعتبرتم واتعظتم وآمنتم بوحدانيتنا وقدرتنا .. حين ترون أعز وأحب إنسان إليكم ، وقد بلغت روحه حلقومه ، وأوشكت على أن تفارق جسده ..

- ﴿ وأنتم ﴾ أيها المحيطون بهذا المحتضر العزيز عليكم ﴿ حيننذ ﴾ أى : حين وصل الأمر به إلى تلك الحالة التى تنذر بقرب نهايته ، أنتم ﴿ تنظرون ﴾ إلى ما يقاسيه من غمرات الموت ، وتبصرون ما فيه من شدة وكرب ، وتحرصون كل الحرص على انجائه مما حل به ولكن حرصكم يذهب أدراج الرياح .
- ﴿ ونحن ﴾ فى هذه الحالة وغيرها ، ﴿ أقرب إليه منكم ﴾ أى : ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا وبقدرتنا ، حيث إنكم لا تعرفون حقيقة ما هو فيه من أهوال ولا تدركون عظيم ما فيه من كرب ، ولا تقدرون على رفع شىء من قضائنا فيه وفى غيره .

وقوله : ﴿ وَلَكُنَ لَا تَبْصُرُونَ ﴾ استدراك للكلام السابق . أي : ونحن أقرب إلى هذا المحتضر منكم ، ولكنكم لا تدركون ذلك لجهلكم بقدرتنا النافذة ، وحكمتنا البالغة ..

﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين ﴾ أى : فهلا إن كنتم غير عاجزين عن رد قضائنا في هذا المحتضر الحبيب إليكم ، وغير مربوبين لنا ، وخاضعين لسلطاننا .. يقال : دان السلطان الرعية ، إذا ساسهم وأخضعهم لنفوذه .

هلا إن كنتم غير خاضعين لنا ﴿ ترجعونها ﴾ أى : ترجعون الروح إلى صاحبها ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في اعتقادكم بأن آلهتكم تستطيع الدفاع عنكم وفي اعتقادكم أنه لا بعث ولا حساب بعد الموت ، وفي توهمكم أن هناك قوة سوى قوة الله − عز وجل − يكنها أن تساعدكم عند الشدائد والمحن .

وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة ، تقيم أوضح الأدلة وأكثرها تأثيرا في النفوس ، على كهال قدرة الله – تعالى – وعلى نفاذ مشيئته وإرادته ..

فهى تتحدى البشر جميعا أن يعيدوا الروح إلى أحب الناس إليهم ، وهم واقفون من حوله وقفة الحائر المستسلم . العاجز عن فعل أى شىء من شأنه أن يدفع عن هذا المحتضر ما فيه من كرب ، أو أن يؤخر انتزاع روحه من جسده ، ولو لزمن قليل ..

ثم تمضى السورة الكريمة بعد ذلك ، في بيان مصير هذه الروح ، التي توشك أن تستدبر الحياة الفانية ، وتستقبل الحياة الباقية فتقول : ﴿ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ .

والروح : بمعنى الراحة والأمان والاطمئنان والريحان شجر طيب الرائحة .

أى : فأما إن كان صاحب هذه النفس التى فارقت الدنيا ، من المقربين إلينا السابقين بالخيرات .. فله عندنا راحة لا تقاربها راحة ، وله رحمة واسعة ، وله طيب رائحة عند قبض روحه ، وعند نزوله فى قبره ، وعند وقوفه بين أيدينا للحساب يوم الدين ، وله جنات ينعم فيها عمى رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

﴿ وأما ﴾ إن كان هذا الانسان ﴿ من أصحاب اليمين ﴾ وهم الذين ثقلت موازين حسناتهم ..

﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ أى : فتقول له الملائكة عند قبض روحه وفي قبره ، وفي الجنة ، سلام لك ياصاحب اليمين ، من أمثالك أصحاب اليمين .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ قيل هو على تقدير القول . أى : فيقال لذلك المتوفى منهم : سلام لك ياصحاب اليمين .

وجوز أن يكون المعنى : فسلامة لك عها يشغل القلب من جهتهم فإنهم فى خير . أى : كن فارغ البال من جهتهم فإنهم بخير .

وذكر بعض الأجلة أن هذه الجملة ، كلام يفيد عظمة حالهم ، كما يقال : فلان ناهيك به ، وحسبك أنه فلان ، إشارة إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل .. (١٠) .

﴿ وأما إن كان ﴾ هذا المتوفى ﴿ من المكذبين الضالين ﴾ وهم أصحاب الشهال ﴿ فنزل من حميم ﴾ أى : من ماء قد بلغ أقصى

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٦٠.

درجات الحرارة وعبر عن المكان الذي ينزل فيه بالنزل ، على سبل التهكم ، إذا النزل في الأصل يطلق على ما يقدم للضيف على سبل التكريم ..

وقوله : ﴿وتصلية جِجِيمٍ ﴾ أى : وله – أيضا – إدخال في نار جهنم التي تشوى جسده وتحرقه .

﴿ إِن هذا لهو حق اليقين ﴾ أى : إن هذا الذي قصصناه عليك – أيها الرسول الكريم – في هذه السورة وغيرها ، لهو الحق الثابت الذي لا يحوم حوله شك أو ريب ..

فقوله: ﴿ حق اليقين ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أى : لهو اليقين الحق .. أو هو من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين ، كها في قوله – تعالى – : ﴿ حبل الوريد ﴾ إذ الحبل هو الوريد ، والقصد من مثل هذا التركيب التأكيد .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ أى : إذا كان الأمر كها ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - فنزه ربك العظيم في ذاته وأسهائه وصفاته وأفعاله ، عن كل ما لا يليق به ..

وبعد فهذا تفسير لسورة « الواقعة » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة – قطر

صباح الاربعاء ١٦ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦/٣/٢٦ م

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی نفسير سيوكة البحث يلا

## بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينِ

## مقدمة وتمهيد

۱ – سورة « الحدید » هی السورة السابعة والخمسون فی ترتیب المصحف ، وسمیت بذلك لقوله – تعالی – فیها : ﴿ وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ﴾ .

وعدد آياتها تسع وعشرون آية في المصحف الكوفي ، وثبان وعشرون في غيره .

٢ - وقد اختلف المفسرون في كونها مدنية أو مكية ، فابن كثير والقرطبي يقولان بأنها
 مدنية ، ولا يذكران خلافا في ذلك .

بينها نرى صاحب الكشاف يقول إنها مكية ، ولا يذكر - أيضا - خلافا في ذلك .

ومن المفسرين من يرى بأن سورة الحديد منها ماهو مكى ومنها ما هو مدنى .

قال الآلوسى : أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة وقال النقاش وغيره : هي مدنية بإجماع المفسرين ، ولم يسلم له ذلك ، فقد قال قوم إنها مكية .

وقال ابن عطية : لا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا . لكن يشبه أن يكون صدرها مكيا .. ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في مسنده ، والطبراني وابن مردويه .. عن عمر – رضى الله عنه – أنه دخل على أخته قبل أن يسلم ، فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد، فقرأه حتى بلغ قوله – تعالى – : ﴿ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ فأسلم (١٠) .

والذى يبدو لنا – بعد تدبرنا لهذه السورة الكريمة – أنها يغلب عليها طابع القرآن المدنى ، الذى يتحدث عن الجهاد فى سبيل الله ، وعن الإنفاق من أجل إعلاء كلمته ، وعن سوء مصير المنافقين ، وعن إرشاد المؤمنين إلى كيفية إقامة الدولة القوية العادلة .. وهذا لا يمنع من أن يكون من بين آياتها ما هو مكى ، متى ثبت ذلك عن طريق النقل الصحيح .

٣ - وقد افتتحت السورة الكريمة ببيان أن الله - تعالى - قد نزهه عن كل مالا يليق به ،
 جميع مافى السموات وما فى الأرض ، وأنه - عز وجل - هو مالكها ، وهو الأول والآخر ،
 والظاهر والباطن والمحيى والمميت والخالق لكل شىء ، والعليم بكل شىء .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٦٤.

قال – تعالى – : ﴿ سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ .

٤ - ثم حضت السورة الكريمة المؤمنين على الثبات على إيمانهم ، وعلى الإنفاق في سبيل
 الله ، ووعدتهم على ذلك بأجزل الثواب .

قال - تعالى - : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ، وله أجر كريم ﴾ .

0 - ثم تتحدث السورة الكريمة بعد ذلك بأسلوبها البليغ المؤثر ، عن حسن عاقبة المؤمنين ، وسوء عاقبة المنافقين ، فتحكى جانبا بما يدور بين الفريقين من محاورات فتقول : 
ويرم بقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب ، ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا : بلى ، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ، وغرتكم الأمانى ، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور .

¬ − وبعد أن تنتقل السورة الكريمة إلى حث المؤمنين على الخشوع لله ، وعلى تذكر الموت ، وعلى البذل في سبيل الله .. بعد كل ذلك تبين لهم مصير الحياة الدنيا ، وتدعوهم إلى إيثار الآجلة على العاجلة ، والباقية على الفانية فتقول : ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، سابقوا إلى مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها كعرض الساء والأرض ، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ .

٧ - ثم تقرر السورة بعد ذلك أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأنه - سبحانه - قد أرسل رسله ، وأنزل عليهم كتبه ، وأمرهم بنشر العدل بين الناس ، كما أمرهم بإعداد القوة لإرهاب أعداء الحق ، لأن الناس في كل زمان ومكان فيهم المهتدون ، وفيهم الضالون ، كما قال - تعالى - : ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ .

٨ - ثم ختم - سبحانه - السورة بهذا النداء الحكيم للمؤمنين فقال : ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ، ويجعل لكم نورا تمشون به ، ويغفر لكم والله غفور رحيم . لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ .

9 - وبعد ، فهذا عرض مجمل لسورة « الحديد » ومنه نرى أنها زاخرة بالحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - ، وعن صفاته الجليلة .. وعن دعوة المؤمنين إلى التمسك بتعاليم دينهم ، تمسكا يكون مقدما على كل شيء من زينة هذه الحياة الدنيا ، لأن هذا التمسك يجعلهم يعيشون سعداء في دنياهم ، وينالون بسببه الفوز والفلاح في أخراهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم الدوحة – قطر مساء الأربعاء ١٦ من رجب سنة ١٤٠٦ هـ ٢٦ / ٣ / ١٩٨٦

## التفسير

قال الله - تعالى - :

ينسب القوال المؤرد والأرض وهوالغرب والمؤرات والمؤرد المؤرد المؤرد والأرض وهوالغرب والمؤرد المؤرد ال

افتتحت سورة « الحديد » بتنزيه الله – تعالى – عن كل مالا يليق به ، وبالثناء عليه – تعالى – بما هو أهله ، وببيان جانب من صفاته الجليلة ، الدالة على وحدانيته ، وقدرته ، وعزته ، وحكمته ، وعلمه المحيط بكل شيء .

افتتحت بقوله - عز وجل - : ﴿ سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقوله : ﴿ سبح ﴾ من التسبيح ، وأصله الإبعاد عن السوء ، من قولهم سبح فلان في الماء ، إذا توغل فيه ، وسبح الفرس ، إذا جرى بعيدا وبسرعة .

قالوا : وهذا الفعل ﴿ سبح ﴾ قد يتعدى بنفسه ، كها فى قوله – تعالى – : ﴿ وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ وقد يتعدى باللام كها هنا . وهى للتأكيد والتبيين أى : سبح قه لا لغيره . والمراد بالتسبيح هنا : تنزيه الله – تعالى – عن كل مالا يليق بجلاله وكهاله .

والمعنى : نزه الله - تعالى - وعظمه وخضع له ، وانقاد لمشيئته .. جميع ما في السموات والأرض من كائنات ومخلوقات .. لا يعلمها إلا هو - سبحانه - .

وقد جاء التسبيح تارة بصيغة الفعل الماضى كما فى هذه السورة ، وكما فى سورتى الحشر والصف ، وتارة بصيغة الأمر كما فى سورة الأعلى ، وتارة بصيغة المصدر كما فى سورة الإسراء .

جاء التسبيح بهذه الصيغ المتنوعة ، للإشعار بأن تسبيح هذه المخلوقات لله - تعالى - شامل لجميع الأوقات والأحوال .

قال - تعالى - ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليها غفورا ﴾(١) .

وختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله : ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ ، والعزيز : هو الغالب على كل شيء ، إذ العزة معناها : الغلية على الغير ، ومنه قوله تعالى – : ﴿ وعزنى في الخطاب ﴾ أي : غلبني في الخصام .

وفي أمثال – العرب: من عزُّ بزُّ ، أي : من غلب غيره تفوق عليه .

والحكيم مأخوذ من الحكمة ، وهي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها .

أى : وهو – سبحانه – الغالب الذى لا يغلبه شىء – الحكيم الذى يضع الأمور فى مواضعها السليمة .

ثم ذكر - سبحانه - صفات أخرى من صفاته الجليلة فقال : ﴿ له ملك السموات والأرض يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير ﴾ .

أى . له – سبحانه – وحده دون أن يشاركه مشارك ، ملك السموات والأرض ، إذ هو – تعالى – المتصرف فيهها ، والخالق لهما ، إن شاء أبقاهما وإن شاء أزالهما .

وملكه – سبحانه – للسموات والأرض ، ملك حقيقى ، لأنه لا ينازعه فيه منازع ، ولا يشاركه مشارك .. بخلاف ملك غيره لبعض متاع الدنيا ، فإنه ملك زائل مها طال ، ومفتقر إلى من يحميه ويدافع عنه .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

وقوله : ﴿ يحيى وعيت ﴾ صفة أخرى من صفاته - عز وجل - أى : هو الخالق للحياة لمن شاء أن يحييه ، وهو الخالق للموت لمن أراد أن يميته .

وهذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف ، وهي في الوقت نفسه بدل اشتبال بما قبلها إذ الإحياء والإمانة ، مما يشتمل عليه ملك السموات والأرض .

وخص - سبحانه - هاتين الصفتين بالذكر ، لأنه هو المتفرد بهها ، ولا يستطيع أحد أن يدعى أن له عملا فيهها ، ومن ادعى ذلك كانت دعواه من قبيل المغالطة والمجادلة بالباطل ، إذ الموجد الحقيقى لها هو اقه - عز وجل - وما سواه فهو سبب لها .

وقوله - تعالى - : ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ تذييل مؤكد لما قبله . أى : وهو - سبحانه - على كل شيء من الأشياء التي من جملتها ما ذكر - قدير على إيجادها أو إعدامها .

ثم ذكر - سبحانه - صفات أخرى من صفاته الجليلة فقال : ﴿ هُو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم ﴾ .

أى : هو - سبحانه - الأول والسابق على جميع الموجودات ، إذ هو موجدها ومحدثها إبتداء . فهو موجود قبل كل شيء وجودا لا حد ولا وقت لبدايته .

﴿ والآخر ﴾ أى : الباقى بعد هلاك وفناء جميع الموجودات ، كما قال − تعالى − : ﴿ كل شىء هالك إلا وجهه ﴾ .

وأوثر لفظ ﴿ الآخر ﴾ على لفظ الباقى ليتم الطباق بين الوصفين المتقابلين ... وهو ﴿ الظاهر ﴾ أى : الظاهر وجوده عن طريق مخلوقاته التى أوجدها بقدرته إذ من المعروف عند كل عاقل أن كل مخلوق لابد له من خالق ، وكل موجود لابد له من موجد . فلفظ ﴿ الظاهر ﴾ مشتق من الظهور الذى هو ضد الخفاء ، والمراد به هنا ظهور الأدلة العقلية والنفلية على وجوده ووحدائيته وقدرته وعلمه .

ويجوز أن يكون مشتقا من الظهور ، بمعنى الغلبة والعلو على الغير ، كما فى قوله - تعالى - : ﴿ إِنهم إِن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم .. ﴾ . وعليه يكون المعنى : وهو الغالب العالى على كل شىء .

وهو ﴿ الباطن ﴾ من البطون بمعنى الحفاء والاستتار ، أى : وهو - سبحانه - المحتجب يكنه ذاته عن أن تدركه الأبصار ، أو أن تحيط بحقيقة ذاته العقول ، كما قال - تعالى - ﴿ لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ﴾ ·· .

ويصح أن يكون ﴿ الباطن ﴾ بمعنى العالم بما بطن وخفى من الأموريقال : فلان أبطن بهذا الأمر من غيره .

ثم ختم – سبحانه – الآية بقوله: ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ أي: وهو – سبحانه – عليم بكل مانى هذا الكون ، لا تخفى عليه خافية من شئونه ، كما قال – تعالى – : ﴿ إن الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾ (\*\*) .

قال ابن كثير : وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن معاوية أنها أفضل من ألف آية .

وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية على نحو بضعة عشر قولا وقال البخارى : قال يحيى : الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما .

ثم ساق - سبحانه - ألوانا أخرى من الأدلة التي تدل على وحدانيته وقدرته فقال : ﴿ هُوَ الذِّي خَلَقَ السَّمُواتُ والأرضُ في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ .

والأيام : جمع يوم ، واليوم في اللغة مطلق الوقت ، أي : في ستة أوقات لا يعلم مقدارها إلا الله – تعالى – . وقيل : هذه الأيام من أيام الدنيا .

والاستواء فى اللغة : يطلق على الاستقرار ، كما فى قوله - تعالى - ﴿ واستوت على الجودى ﴾ أى استقرت سفينة نوح - عليه السلام - عند ذلك الجيل المسمى بذلك الاسم .. كما يطلق بمعنى القصد ، ومنه قولهم : استوى إلى يخاصمتى ، أى : قصد لى . كما يطلق يمعنى الاستيلاء والقهر ، ومنه قول الشاعر : قد استوى بشر على العراق .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٤٠٢.

وعرش الله ، مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم أما حقيقته وكيفيته فلا يعلمها إلا الله - تعالى - .

وقد ذكر العرش في إحدى وعشرين آية من القرآن الكريم ، كبا ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات .

أى: هو - سبحانه - الذى خلق السموات والأرض في سنة أوقات ، ثم استوى على العرش ، استواء يليق به - تعالى - . بلا كيف ، ولا تمثيل ، ولا تشبيه ، لاستحالة اتصافه - تعالى : بصفات المحدثين ، ولوجوب تنزيهه عما لا يليق به ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ .

قال الإمام مالك - رحمه اقد - الكيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

ثم بين – سبحانه – شمول علمه فقال : ﴿ يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها ﴾ .

وقوله: ﴿ يلج ﴾ من الولوج بمعنى الدخول ، يقال : ولج فلان بيته ، إذا دخله . وقوله : ﴿ يعرج ﴾ من العروج وهو الذهاب في صعود ، والساء ، جهة العلو مطلقا . أى أنه – سبحانه – يعلم ما يلج في الأرض ، وما يدخل فيها من ماء نازل من الساء ، ومن جواهر وكنوز قد طويت في باطنها ، ومن بذور ومعادن في طياتها .

ويعلم – أيضاً – ﴿ ما يخرج منها ﴾ من نبات وحبوب وكنوز، وغير ذلك من أنواع الخيرات، ويعلم – كذلك - ﴿ ما ينزل من الساء ﴾ من أمطار، وثلوج، وبرد، وصواعق، وبركات، من عنده – تعالى – الأهل الأرض.

ويعلم - أيضا - ما يصعد فيها من الملائكة ، ومن الأعال الصالحة ، كما قال - تعالى - ﴿ إِلَيْهِ يَصِعدُ الكُلُمُ الطَّيْبِ وَالْعَمَلُ الصَّالَحِ يَرْفَعُهُ ﴾ .

وعدى العروج بحرف فى ، لتضمنه معنى الاستقرار ، وهو فى الأصل يعدى بحرف إلى ، كما فى قوله – تعالى – : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ . وقوله – سبحانه – : ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ أى : وهو معكم بعلمه ولطفه ورحمته .. أينها كنتم وحيثها وجديم .

قال الآلوسي : قوله - تعالى - : وهو معكم أينها كنتم تمثيل لإحاطة علمه - تعالى -

بهم ، وتصوير لعدم خروجهم عنه أينها كانوا ، وقيل المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية والقرينة السياق واللحاق مع استحالة الحقيقة .

وقد أول السلف هذه الآية بذلك ، أخرج البيهقى فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها : عالم بكم أينها كنتم .

وأخرج - أيضا - عن سفيان الثورى انه سئل عنها فقال: علمه معكم.

وفى البحر: أنه اجمعت الأمة على هذا التأويل فيها ، وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات''.

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أى : والله - تعالى - لا يخفى عليه شيء من أقوالكم أو أفعالكم .. بل هو مطلع عليكم اطلاعا تاما .

ثم أكد - سبحانه - كال قدرته فقال ﴿ له ملك السموات والأرض ﴾ أى : له - سبحانه - التصرف الكلى في السموات والأرض . وفيها من موجودات ، من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات .

﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ أى : وإلى الله − تعالى − وحده لا إلى غيره ، مرد الأمور كلها ، والحكم عليها ، والتصرف فيها .. وليس إلى أحد غيره لا على سبيل الاستقلال ، ولا على سبيل الاشتراك .

﴿ يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارُ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلُ ﴾ أي : يدخل – سبحانه – طائفة من الليل ، فيقصر النَّهار ، اللَّيْلُ ، فيقصر النَّهار ، ويدخل طائفة من النّهار ، فيقصر النّهار ، ويزيد الليل ، ثم يسيران على هذا النظام البديع ، دون أن يسبق أحدهما الآخر .

﴿ وهو عليم بذات الصدور ﴾ و « ذات » هنا مؤنث ذو بمعنى صاحب ـ

أى : وهو - سبحانه - عليم علما تاما بمكنونات الصدور ، وما تضمره من خير أو شر وما يتردد فيها من خواطر وأفكار .

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة من أول السورة إلى هنا ، يراها قد اشتملت على بضع عشرة صفة ، من صفات الله عز وجل – الدالة على وجوب إخلاص العبادة له ، والانقياد لأمره ونهيه .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٦٨.

ثم - دعا - سبحانه - عباده المؤمنين إلى التمسك بهذا الإيمان ، وإلى تنفيذ تكاليفه ، ووعدهم على ذلك بأجزل الثواب ، فقال - تعالى - :

ءَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامنُوا مِنكُمُ وَأَنفَقُوا لَهُمُّ الْجُرُكِيرُ ﴿ فَالكُمُ لَانُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِيكُمُ وَفَدَ النّفِيمُ اللّهُ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِيكُمُ وَفَدَ النّفِيمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلَمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

والخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ آمنوا بالله ورسوله ﴾ إلى الناس جميعا ويدخل فيه المؤمنون دخولا أوليا ، ويكون المقصود بدعوتهم إلى الإيمان المداومة عليه والتمسك بتعاليمه ، وتنفيذ توجيهاته .. كما قال - تعالى - : ﴿ يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ، والكتاب الذي أنزل من قبل ﴾(١) .

وقوله: ﴿ وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ بيان لما يقتضيه هذا الإيمان. وقوله: ﴿ مستخلفين ﴾ اسم مفعول من الاستخلاف، بمعنى أن يخلف الإنسان غيره، أو

أن يخلفه غيره من بعده .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٣٦.

أى: آمنوا - أيها الناس - بالله - تعالى - وبرسوله - ﷺ - إيمانا حقا ، وإن من مقتضيات هذا الإيمان ، أن تنفقوا من أموالكم في وجوه الخير ، فإن هذه الأموال هي عارية في أيديكم ، فقد ورثتموها من غيركم ، وغيركم سيرثها عنكم ، وهي في جميع الأحوال ملك لله - تعالى - وحده على الحقيقة .

قال القرطبى: قوله: ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ دليل على أن أصل الملك قه - سبحانة - وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك بالجنة ، فمن انفق منها في حقوق الله ، وهان عليه الإنفاق منها ، كيا يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ، كان له الأجر الجزيل .

وقال الحسن : مستخلفين فيه : ورثتكم إياه عمن كان قبلكم .

وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم إلا بمنزلة النواب والوكلاء ، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق ، قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم (١) .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهؤلاء المنفقين فقال : ﴿ فَالذَينَ آمَنُوا مَنكُم ﴾ إيمانا حقا .. ﴿ وَأَنفقُوا ﴾ أموالهم فيها يرضى الله - تعالى - ﴿ لهم ﴾ منه - عز وجل - ﴿ أجر كبير ﴾ لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - .

ثم رغبهم - سبحانه - في الثبات على الإيمان بالله ورسوله فقال : ﴿ وما لكم لا تؤمنون بالله ، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

أى: وأى مانع يمنعكم من الثبات على الإيمان. ومن القيام بتكاليفه ، ومن إخلاص العبادة له - تعالى - وحده ، والحال أن الرسول - على - بينكم صباح مساء ، يدعوكم إلى الإيمان بربكم ، وقد أخذ - سبحانه - عليكم العهود والمواثيق على هذا الإيمان ، عن طريق ما ركب فيكم من عقول تعقل ، وعن طريق ما نصب لكم من أدلة متنوعة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة قه الواحد القهار.

قال: الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: أى: وأى شيء يمنعكم من الإيمان، والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك، ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق، في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى، أن رسول الله - على وما لأصحابه: «أى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: الملائكة.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٣٨.

قال: « ومالهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ » قالوا: فالأنبياء قال: « ومالهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم » قالوا: فنحن ، قال: « فيا لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيانا قوم يجيئون بعدكم ، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها » .

وقوله - تعالى - : ﴿ وقد أَخَذَ مَيْثَاقَكُم ﴾ كما قال - تعالى - : ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم ومَيْثَاقِهُ اللهُ واثقكم به ، إذ قلتم سمعنا وأطعنا .. ﴾ ويعنى بذلك بيعة الرسول - ﷺ - .

وزعم ابن جرير: أن المراد بذلك: الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم ("). وجواب الشرط في قوله - تعالى - : ﴿ إِن كُنتِم مؤمنين ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه .

أى: إن كنتم مؤمنين لسبب من الأسباب، فعلى رأس هذه الأسباب وجود الرسول - ﷺ - بينكم يدعوكم إلى هذا الإيمان ويقنعكم بوجوب الاعتصام به.

ثم ذكر - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على نبيه - ﷺ - وعليهم فقال : ﴿ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وإن الله بكم لرءوف رحيم ﴾ .

والرءوف : مبالغة في الاتصاف بالرأفة ، ومعناها : كراهية إصابة الغير بما يضره أو يؤذيه . والرحيم : مبالغة في الاتصاف بصفة الرحمة . ومعناه : محبة إيصال الخير والنفع إلى الغير .

أى : هو – سبحانه – وحده الذى ينزل على عبده ورسوله محمد – ﷺ – ﴿ آيات بينات ﴾ أى : حججا واضحات ، ودلائل باهرات ، لكى يخرجكم من ظلمات الكفر والجهل ، إلى نور الإيمان والعلم .

وإن الله – تعالى – بكم – أيها الناس – لكثير الرأفة والرحمة ، حيث أنزل إليكم كتابه ، وأرسل إليكم رسوله – ﷺ – .

وكها حضهم - سبحانه - على الثبات على الإيمان .. حضهم أيضاً مرة أخرى على الإنفاق في سبيله بأبلغ أسلوب ، فقال : ﴿ ومالكم ألا تنفقوا في سبيله الله ، ولله ميراث السموات والأرض ﴾ .

والاستفهام في قوله تعالى : ﴿ ومالكم ألا تنفقوا .. ﴾ للتعجيب من حال من يسك عن الإنفاق في سبيل الله ، مع أن كل المقتضيات تدعوه إلى هذا الإنفاق . والكلام في قوله

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص-٣٠٥.

- تعالى - : ﴿ ولله ميراث السموات والأرض ﴾ على حذف مضاف ، والجملة حال من فاعل ﴿ أَلَا تَنفقُوا ﴾ ، أو من مفعوله المعلوم مما تقدم .

وإضافة ميراث إلى السموات والأرض ، من إضافة المصدر إلى المفعول أى : وأى سبب يحملكم على البخل وعدم الإنفاق في سببيل إعلاء كلمة الله ، والحال أن لله - تعالى - ميراث أهل السموات وأهل الأرض .

إنه لا عذر لكم في الشح والإمساك بعد أن بينت لكم ما بينت من وجوب الإنفاق في سبيل الله .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ ولله ميراث السموات والأرض ﴾ أى: يرث كل شىء فيها ، ولا يبقى لأحد مال ، على أن ميراثها مجاز أو كناية عن ميراث ما فيها ، لأن أخذ الظرف ريلزمه أخذ المظروف . وجوز أن يراد: يرثها وما فيها ، واختير الأول ، لأنه يكفى لتوبيخهم ، إذ لا علاقة لأخذ السموات والأرض هنا .. والجملة مؤكدة للتوبيخ ، فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيح منكر ، ومع تحقيق ما يوجب الإنفاق أشد فى القبح ، وأدخل فى الإنكار (۱) .

ثم قال - تعالى - : ﴿ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ﴾ .

والمراد بمن أنفق من قبل الفتح وقاتل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين انفقوا الكثير من أموالهم، قيل فتح مكة ... وقيل: المراد بالفتح: صلح الحديبية.

وإنما كان الذين أنفقوا وقاتلوا قبل هذا الوقت ، أعظم درجة ممن فعل ذلك بعد هذا الوقت ، لأن الأيام التي سبقت الفتح تعرض المسلمون خلالها لكثير من المصائب والخوف والجوع ونقص الثمرات .. فكان الإنفاق والجهاد فيها أشق على النفس ، والثواب على قدر المشقة .

أى : لا يستوى منكم – أيها المؤمنون – فى الفضيلة والدرجة من أنفق الكثير من ماله ، من قبل أن تفتح مكة ، وجاهد فى سبيل الله – تعالى – جهادا كبيرا ، أولئك الذين فعلوا ذلك ، أعظم درجة ومنزلة من الذين انفقوا وقاتلوا بعد أن فتحت مكة .

فالجملة الكريمة بيان لتفاوت الدرجات ، على حسب تفاوت الأحوال والأعمال ، وعطف – سبحانه – القتال في قوله ﴿ وقاتلوا ﴾ على الإنفاق في قوله : ﴿ أَنفقوا ﴾ للإشعار بشدة ارتباطهما ، وأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر .

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۱۷۱.

قال القرطبى : أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح : فتح مكة . وقال الشعبى والزهرى : فتح الحديبية ... وفى الكلام حذف . أى : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، ومن أنفق من بعد الفتح وقائل ، فحذف لدلالة الكلام عليه .

وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام ، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق ، والأجر على قدر النصب'' .

وقوله – تعالى – : ﴿ من أَنفق .. ﴾ عام يشمل جميع من بذل ماله قبل الفتح في سبيل الله .

وقيل : المراد به أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق .

وقوله - عز وجل - : ﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾ مدح للفريقين ، ودفع للتوهم من أن يظن ظان أن الفريق الثانى وهو الذى أنفق من بعد الفتح وقاتل ، محروم من الأجر .

أى : وكلا الفريقين وعده الله – تعالى – المثوبة الحسنى وهى الجنة ، إلا أن الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك .

فهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيها بينهم ، وأن الفضل ثابت لهم جميعا إلا أنهم تفاوتوا على حسب أعمالهم وجهادهم وسبقهم .

ثم حتم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله: ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ أى: أنه – تعالى – لا تخفى عليه خافية من أعهالكم الظاهرة أو الباطنة فأخلصوا أقوالكم وأفعالكم لله – تعالى – لتنالوا أجره وثوابه.

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث التي تدل على فضل الصحابة - رضوان الله عليهم - ومنها ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - على قال : « لا تسبوا أصحابي ، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »(۱) .

ثم ختم – سبحانه – هذه الآيات الكريمة ، بتحريض أشد وأقوى على الإِنفاق فى وجوه الخير ، فقال – تعالى – : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ، فيضاعفه له ، وله أجر كريم ﴾ .

<sup>(</sup> ١ ) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٠٦.

قال القرطبى: القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء، وأقرض فلان فلانا، أى: أعطاه ما يتجازاه واستقرضت من فلان أى: طلبت منه القرض فأقرضنى، واقترضت منه أى: أخذت منه القرض، وأصل الكلمة: القطع. ومنه المقراض، وأقرضته، أى: قطعت له من مالى قطعة يجازى عليها.

ثم قال : والتعبير بالقرض في هذه الآية ، إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه ، والله هو الغني الحميد ، لكنه – تعالى – شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض ، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء »(١).

والقرض الحسن : هو الإنفاق من المال الحلال ، مع صدق النية ، دون رياء أو سمعة . أو من أو أذى مع تحرى أوسط الأموال .

والاستفهام: للحض على البذل والعطاء، والتحريض على التحلى بمكارم الأخلاق. و ﴿ من ﴾ اسم استفهام مبتدأ، و ﴿ ذا ﴾ اسم إشارة خبره، و ﴿ الذى ﴾ وصلته صفة لاسم الإشارة، أو بدل منه.

والمعنى : من هذا المؤمن القوى الإيمان ، الذى يقدم ماله فى الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ، وفى غير ذلك من وجوه الخير كمعاونة المحتاجين ، وسد حاجة البائسين .. ﴿ فيضاعفه له ﴾ أى : فيعطيه - سبحانه - أجره على إنفاقه أضعافا مضاعفة .

﴿ وله أجر كريم ﴾ ، أى : ولهذا المنفق – فضلا عن كل ذلك – أجر كريم عند خالقه ، لا يعلم مقداره إلا هو – تعالى – .

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة ، قد اشتملت على ألوان من الحض على الإنفاق في وجوه الخير .

ومن ذلك التعبير بالاستفهام في ذاته ، لأنه للتنبيه وبعث النفوس إلى التدبر والاستجابة . ومن ذلك – أيضا – التعبير بقوله : ﴿ من ذا الذي ﴾ .. إذ لا يستفهم بتلك الطريقة إلا إذا كان المقام ذا شأن وخطر ، وكأن المخاطب لعظم شأنه ، من شأنه أن يشار إليه ، وأن يجمع له بين اسم الإشارة وبين الاسم الموصول .

ومن ذلك تسميته ما يبذله الباذل قرضا ، ولن هذا القرض ؟ إنه لله الذي له خزائن السموات والأرض .

<sup>(</sup>١) تفسير القرظبي جـ٣ ص ٢٣٩.

فكأنه – تعالى – يقول: أقرضونى مما أعطيتكم، وسأضاعف لكم هذا القرض أضعافا مضاعفة، يوم القيامة ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ﴾.

ومن ذلك إخفاء مرات المضاعفة ، وضم الأجر الكريم إليها .

ومن ذلك التعبير عن الإنفاق بالقرض ، إذ القرض معناه : إخراج المال . وانتظار ما يقابله من بدل .

والخلاصة أن هذه الآية وما قبلها ، فيها ما فيها من الدعوة إلى الإِنفاق في وجوه الخير ، وإلى الجهاد في سبيل الله .

ثم بين – سبحانه – ما أعده للمؤمنين الصادقين من ثواب ، وساق جانبا مما يدور بينهم وبين المنافقين من محاورات .. فقال – تعالى – :

وقوله – تعالى – ﴿ يوم ترى المؤمنين ﴾ منصوب بفعل مقدر ، والرؤية بصرية ، والخطاب لكل من يصلح له .

والمعنى : واذكر – أيها العاقل – لتتعظ ولتعتبر ، يوم تبصر المؤمنين والمؤمنات ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ . والأيمان : جمع يمين . والمراد جهة اليمين .

أى : يتحرك نورهم معهم من أمامهم ، ومن جهة يمينهم ، على سبيل التشريف والتكريم لهم .

قال ابن كثير: يقول - تعالى - مخبرا عن المؤمنين المتصدقين ، أنهم يوم القيامة ، يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعالهم ، كما قال عبد الله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعالهم ، ويمرون على الصراط ، منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النخلة ، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم (۱).

وعطف - سبحانه - ﴿ المؤمنات ﴾ على ﴿ المؤمنين ﴾ للتنبيه على أن كلا من الذكر والأنثى . له أجره على عمله الصالح ، بدون إجحاف أو محاباة لجنس على جنس ، كما قال - تعالى - : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ " .

والباء في قوله : ﴿ وَبِأَيَانُهُم ﴾ بمعنى عن . واقتصر على ذكر الإِيمان على سبيل التشريف لتلك الجهة ، والمراد أن نورهم يحيط بهم من جميع جوانبهم .

وقوله : ﴿ بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم ﴾ مقول لقول محذوف .

وقوله: ﴿ بشراكم ﴾ اسم مصدر من بشر. أي: أخبر بما يسر.

والمعنى : تقول لهم الملائكة على سبيل التكريم والتحية : نبشركم اليوم بجنات عظيمة . تجرى من تحت ثمارها وأشجارها الأنهار العذبة ، حالة كونكم خالدين فيها خلودا أبديا ، وذلك الذى أنتم فيه من نور يسعى بين أيديكم ، ومن جنات أنتم خالدون فيها .. هو الفوزالعظيم ، الذى لا يعادله فوز أو فلاح .

وقوله – عز وجل – : ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات ﴾ بدل من قوله – تعالى – ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ﴾ .

أى : واذكر – أيها العاقل – أيضا – يوم يقول المنافقون والمنافقات ، الذين أظهروا الإسلام ، وأبطنوا الكفر ، يقولون للذين آمنوا ، على سبيل التذلل والتحسر .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩٧.

﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ أى انتظرونا وتريثوا فى سيركم لكى نلحق بكم ، فنستنير بنوركم الذى حرمنا منه ، وننتفع بالاقتباس من نوركم الذى أكرمكم الله – تعالى – به .

قال الآلوسى : ﴿ انظرونا ﴾ أى : انتظرونا ﴿ نقتبس من نوركم ﴾ نصِب منه ، وذلك بأن يلحقوا بهم ، فيستنيروا به .. وأصل الاقتباس طلب القبس ، أى الجذوة من النار .

وقولهم للمؤمنين ذلك ، لأنهم في ظلمة لا يدرون كيف يمشون فيها . وروى أن ذلك يكون على الصراط(١) .

وقوله - سبحانه - ﴿ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ﴾ حكاية لما يرد به عليهم المؤمنون ، أو الملائكة .

أى : قال المؤمنون فى ردهم على هؤلاء المنافقين : ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذى كنا واقفين فيه فالتمسوا منه النور ، أوارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً ، عن طريق تحصيل سببه وهو الإيمان ، أو ارجعوا خائبين فلا نور لكم عندنا .

وهذا القول من المؤمنين لهم ، على سبيل التهكم بهم ، إذ لا نور وراء المنافقين . وقوله : ﴿ وراءكم ﴾ تأكيد لمعنى ﴿ ارجعوا ﴾ إذ الرجوع يستلزم الوراء .

ثم بين – سبحانه – ما حدث للمنافقين بعد ذلك فقال : ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب ﴾ .

أى : فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين يحاجز عظيم ، هذا الحاجز العظيم ، والسور الكبير ﴿ له باب ﴾ باطن هذا الباب مما يلى المؤمنين ﴿ فيه الرحمة ﴾ أى : فيه الجنة ، وظاهر هذا الباب مما يلى المنافقين ﴿ من قبله العذاب ﴾ .

أى: بأنى من جهته العذاب. قالوا: وهذا السور، هو الحجاب المذكور فى سورة الأعراف فى قوله - تعالى -: ﴿ وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسياهم ﴾ .

والمقصود بهذه الآية الكريمة ، بيان أن المؤمنين في مكان آمن تحيط به الجنة ، أما المنافقون ففي مكان مظلم يؤدى بهم إلى النار وبئس القرار .

ثم حكى - سبحانه - أن المنافقين لم يكتفوا بهذا الرجاء للمؤمنين ، بل أخذوا ينادونهم في تحسر وتذلل فيقولون لهم - كها حكى القرآن عنهم - : ﴿ ينادونهم ألم نكن معكم ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٧٦.

أى : ينادى المنافقون المؤمنين نداء كله حسرة وندامة ، فيقولون لهم : ألم نكن معكم في الدنيا ، نصلى كما تصلون ، وننطق بالشهادتين كما تنطقون ؟

- ﴿ قالوا بلي ﴾ أي : قال المؤمنون للمنافقين : بل كنتم معنا في الدنيا تنطقون بالشهادتين . ·
- ﴿ ولكنكم ﴾ في الدنيا ﴿ فتنتم أنفسكم ﴾ أي : أضللتم أنفسكم بالنفاق الذي هو كفر باطن ، وإسلام ظاهر .
- ﴿ وتربصتم ﴾ والتربص : الانتظار والترقب ، أى : وانتظرتم وقوع المصائب بالمؤمنين .
- ﴿ وارتبتم ﴾ أى : وشككتم في الحق الذي جاءكم به الرسول ﷺ وأعرضتم عنه .
- ﴿ وغرتكم الأماني ﴾ والأماني : جمع أمنية ، وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل . كزعمهم أنهم مصلحون ، وأنهم على الحق ، وأن المسلمين على الباطل .
- ﴿ حتى جاء أمر الله ﴾ أى : بقيتم على الفتنة ، والارتياب ، والتربص ، والاغترار بالباطل ، حتى جاءكم أمر الله ، وهو قضاؤه فيكم بالموت .
- ﴿ وغركم بالله الغرور ﴾ أى : وخدعكم في سعة رحمة الله الشيطان . فأطمعكم بأنكم ستنجون من عقابه − تعالى − مها فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم في كون الإسلام حق .
  - وها أنتم الآن ترون سوء عاقبة نفاقكم ، وإصراركم على كفركم .
- ﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم ﴾ أيها المنافقون ﴿ فدية ﴾ وهي ما يبذل من أجل افتداء النفس من العذاب .
- ﴿ ولا من الذين كفروا ﴾ أى : ولا يؤخد أيضا من الذين كفروا ظاهرا وباطنا فداء .
  - ﴿ مأواكم ﴾ جميعا ﴿ النار ﴾ . أي : المكان الذي تستقرون فيه ، هو النار .
- ﴿ هي مولاكم ﴾ أي : هذه النار هي أولى بكم من غيرها . والأصل هي مكانكم الذي يقال فيه أولى بكم .

ويجوز أن يكون المعنى : هذه النار : هى ناصركم ، من باب التهكم بهم ، على حد قول الشاعر : تحية بينهم ضرب وجيع ... أى : لا ناصر لكم إلا النار .

والمراد نفى الناصر لهم على سبيل القطع ، بعد نفى اخذ الفدية منهم .

<sup>. (</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جے ٤ ص ٤٧٦.

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ هي مولاكم ﴾ قيل: هي أولى بكم ... وحقيقة مولاكم ، أي : مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كها قيل هو مئنة للكرم ، أي مكان لقول القائل إنه لكريم .

ويجوز أن يراد: هى ناصركم . أى ، لا ناصر لكم غيرها . والمراد: نفى الناصر على البتات ، ونحوه قوله – تعالى – ﴿ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ﴾ .

وقيل: هي مولاكم ، أي تتولاكم كها توليتم في الدنيا أعهال أهل النار.

وعطف – سبحانه – الذين كفروا على المنافقين في عدم قبول الفدية ، لا تحادهم في التكذيب بيوم الدين ، وفي الاستهزاء بالحق الذي جاءهم من عند الله – تعالى – .

والمخصوص بالذم في قوله – تعالى – : ﴿ وَبَسُ الْمُصِيرِ ﴾ محذوف والتقدير : وَبَسُ الْمُصِيرِ ﴾ محذوف والتقدير : وَبَسُ الْمُصِيرِ جَهِنُمُ التِي هِي الْمُكَانِ الذي تصيرون إليه .

فأنت ترى أن المؤمنين قد بينوا للمنافقين ، أنهم يوافقونهم على أنهم كانوا معهم في الدنيا .

ولكن الذى أدى بهؤلاء المنافقين إلى هذا المصير الأليم هو: فتنة أنفسهم، والتربص بالمؤمنين، والارتياب في صدق الرسول - على الاغترار بخداع الشيطان.. فما نزل بهم من عذاب إنما هو بسبب أفعالهم القبيحة.

وبعد هذا الحديث المؤثر عن المؤمنين ونورهم ، وعن المنافقين وظلماتهم وعن تلك المحاورات التي تدور بينهم .. بعد كل ذلك حرض – سبحانه – المؤمنين ، على أن يروضوا أنفسهم على خشية الله – تعالى – وحذرهم من أن ينهجوا نهج أهل الكتاب في قسوة القلب ، ووعد – سبحانه – المؤمنين الصادقين بالأجر الجزيل ، وبالنور العظيم ، فقال – تعالى – :

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِنِكَرِاللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمۡ وَكَثِيرٌ مِنْهُمۡ فَلِسِقُونَ ﴿ قَطَالَ عَلَيْمُ أَلْاَمَدُ اَعْلَمُوَا أَنَّ ٱللّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَمُوَ أَنْ اللّهَ يَعْفِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيدٌ اللهُ وَرُاللهُمْ أَجْرُكُرِيدٌ اللهُ وَاللهُمْ اللهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ وَاللَّهِمَ اللهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُوا عِنَدَرَةِهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُوا عِنَدَرَةِهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُوا عِنَا يَعْنَا اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ لَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

والاستفهام فى قوله – تعالى – : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ ﴾ للتقرير ، و « يَأْنَ » فعل مضارع ، يقال : أَنَى الشيء – كرمى – أنيا وأناء – بالفتح – وإنى – بالكسر – إذا حان أناه ، أى : وقته ، فهو فعل معتل حذفت منه الياء لسبقه بلم الجازمة ، ومنه قوله – تعالى – ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أنْ يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾ أى غير ناظرين حلول وقته .

والخطاب فى الآية يحتمل أن يكون من باب العتاب لطائفة من المؤمنين ، أصابهم بعض الفتور أو التكاسل ، فيها أمروا به من الاجتهاد فى طاعة الله – تعالى – بعد أن فتح الله – تعالى – لهم أقطار الأرض ورزقهم بالكثير من لين العيش ، وخيرات الدنيا .

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن المبارك ، وعبد الرازق ، وابن المنذر عن الأعمش قال : لما قدم أصحاب رسول الله - ﷺ - المدينة ، فأصابوا من لين العيش ما أصابوا . بعد أن كان لهم من الجهد - وشظف العيش فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه ، فعوتبوا على ذلك فنزلت هذه الآية .

ويحتمل أن يكون الخطاب في الآية لجميع المؤمنين ، على سبيل الحض على المداومة على طاعة الله ÷ تعالى - ، والتحذير من التقصير .

قال الآلوسي ما ملخصه : قوله – تعالى – : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبَهُمُ لَذَكُرُ الله ﴾ .

استئناف لعتاب المؤمنين على الفتور والتكاسل فيها ندبوا إليه ، والمعاتب – على ما قاله الزجاج – طائفة منهم ، وإلا فإن من المؤمنين من لم يزل خاشعا منذ أن أسلم إلى أن لقى ربه(') .

۱۷۹ ص ۲۷ ص ۱۷۹ ،

والخشوع: التذلل والخضوع، واللام في قوله ﴿ لذكر الله ﴾ للتعليل، والمراد بذكر الله – تعالى – بحيث يظهر أثر – تعالى – بحيث يظهر أثر ذلك على الجوارح.

وقيل: المرادبه: القرآن الكريم، فيكون قوله – تعالى – بعد ذلك ﴿ وما نزل من الحق ﴾ من باب عطف الشيء على نفسه، لاختلاف اللفظين، كها فى قوله – تعالى –: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدي ﴾.

والمعنى : لقد آن الأوان أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله – تعالى – وأن تلين قلوبهم لما أنزله – سبحانه – على نبيه – ﷺ – من قرآن ، تقشعر منه جلود الذين يخافون ربهم ، وترق له مشاعرهم ونفوسهم .

وبعد هذا التحريض للمؤمنين على المسارعة في طاعة الله - تعالى - وخشيته والإكثار من ذكره: نهاهم - سبحانه - عن التشبه بأهل الكتاب، الذين طال عليهم الأمد في الانغاس في شهوات الدنيا فقست قلوبهم فقال - تعالى - ﴿ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون ﴾.

والمراد بالذين أوتوا الكتاب: اليهود والنصارى ، وبالكتاب: التوراة والإنجيل . والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - : ﴿ تخشع ﴾ والأمد: الغاية من زمان أو مكان . والمراد به هنا: الزمان الطويل .

أى: لقد آن الأوان أن تخشع قلوب الذين آمنوا لذكر الله وما نزل من الحق ، وآن الأوان - أيضا - أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم ، حيث طال عليهم الوقت وهم منغمسون في الشهوات والملذات ، فقست قلوبهم ، وصارت لا تتأثر لا بالترغيب ولا بالترهيب ، ولا تفرق بين الحرام والحلال . وأصبح كثير منهم خارجين عن الصراط المستقيم .

فأنت ترى الآية الكريمة قد حضت المؤمنين على الركون إلى ذكر الله - تعالى - بشدة ومداومة .. ونهتهم عن التشبه بأهل الكتاب فى عدم الحشوع وفى قسوة القلوب ، بسبب استيلاء المطامع والشهوات على قلوبهم .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ يَأُن ﴾ من أَنَى الأمر إذا جاء أناه أى : وقته .. والآية نهى للمؤمنين عن مماثلة أهل الكتاب فى قسوة القلوب ، وذلك ان بنى إسرائيل ، كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم ، وإذا سمعوا التوراة والإِنجيل خشعوا ورقت قلوبهم ، فلما طال عليهم الزمان ، غلبهم الجفاء والقسوة ، واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره .

فإن قلت : ما معنى لذكر الله وما نزل من الحق ؟ قلت : يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق الحق القرآن ، لأنه جامع للأمرين : الذكر والموعظة وأنه حق نازل من السهاء .

وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله . وإذا تلى القرآن ، كقوله – تعالى – : ﴿ إِنَمَا المؤمنونِ اللهِ عليهم آياته زادتهم إيمانا ﴾(١) .

والآية الكريمة تشير إلى أن الإهمال لذكر الله ، والاسترسال في الشهوات كل ذلك يؤدى إلى قسوة القلوب ، وإلى الفسوق عن أمر الله – تعالى – .

ولذا وجدنا كثيرا من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، تحض على الإكثار من ذكر الله - تعالى - قال - سبحانه - : ﴿ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيها ﴾ .

وفي الجديث الشريف: يقول - على - : « لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى - إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم فيمن عنده » . ولقد كان سهاع الآية الكريمة ، بتدبر وتفكر وخشوع ، على رأس الأسباب التي أدت إلى توبة بعض العصاة توبة صادقة نصوحا .

فهذا هو الفضل بن عياض يذهب ليلا لارتكاب ما نهى الله عنه ، فيسمع قارئا يقرأ هذه الآية ، فيرتجف ويعود أدراجه وهو يقول : بلى والله قد آن أوان الخشوع لذكر الله .. اللهم إنى تبت إليك ، وجعلت توبتى إليك جوار بيتك الحرام" .

ثم وجه – سبحانه – خطابه إلى المؤمنين فقال : ﴿ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ﴾ .

وافتتاح الآية بقوله - تعالى - : ﴿ اعلموا . ﴾ يؤذن بأن ما سيلقى على مسامعهم من توجيهات ، جدير بالانتباه إلى مضمونه ، وإلى الامتثال لما اشتمل عليه من أمر أو نهى .

وليس المقصود من الآية إخبار المؤمنين بأن الله – تعالى – قادر على إحياء الأرض بعد موتها ، فذلك أمر يعتقدونه ، ولا يتم إيمانهم إلا به .

وإنما المقصود من هذه الآية الكريمة ، بيان أن المواظبة على ذكر الله - تعالى - وعلى تلاوة

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٥١.

كتابه ، كل ذلك يكون له أثره فى خشوع النفوس ، وفى طهارة القلوب .. كأثر المطر عندما ينزل على الأرض الجدباء المقفرة .. فها تلبث إلا أن تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج .

قال الإِمام الرازى : قوله – تعالى – : ﴿ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ﴾ . فيه وجهان :

الأول: أنه تمثيل. والمعنى: أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة، المواظبة على الذكر سبب لعودة حياة الخشوع إليها، كما يجيى الله - تعالى - الأرض بالغيث.

والثانى : أن المراد من قوله : ﴿ يحيى الأرض بعد موتها ﴾ ، بعث الأموات فذكر ذلك ترغيبا في الخشوع والخضوع ، وزجرا عن القساوة(١٠) .

والمراد بالآيات في قوله − تعالى − : ﴿ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ﴾ الدلائل الدالة على وحدانيته وقدرته ، وعلمه − سبحانه − .

أى : قد بينا لكم الدلائل والبراهين الناطقة بقدرتنا وحكمتنا .. لعلكم بهذا البيان تعقلون ما أرشدناكم إليه ، وتعملون بموجب ما عقلتموه ، وبذلك تنالون الفلاح والسعادة ، وتخشع قلوبكم لذكرنا ولآياتنا .

ثم بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنين الذين يبذلون أموالهم فى سبيله . والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فقال : ﴿ إِن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ، يضاعف لهم ، ولهم أجر كريم ﴾ .

وقراءة : ﴿ إِن المصدقين والمصدقات ﴾ بتشديد الصاد - من التصدق ، فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرجيها .. وأصل الكلام : المتصدقين والمتصدقات .

وقرأ ابن كثير وغيره ﴿ إن المصدقين والمصدقات ﴾ - بتخفيف الصاد - على أنه من التصديق لما جاء به الرسول - ﷺ - .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: علام عطف قوله: ﴿ وأقرضوا ﴾ ؟

قلت : على معنى الفعل في المصدقين ، لأن « أل » بمعنى الذين ، واسم الفاعل بمعنى : اصدقوا ، فكأنه قيل : « إن الذين أصدقوا وأقرضوا »  $^{(7)}$  .

والمعنى : إن المؤمنين والمؤمنات الذين تصدقوا بأموالهم فى وجوه الخير والدين ﴿ وأقرضوا الله قرضا حسنا ﴾ بأن أنفقوا أموالهم الحلال فى سبيل الله بدون من أو أذى .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٢٩ ص ٢٣١. طبعة دار الفكر - بيروت.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٥.

هؤلاء الذين فعلوا ذلك ﴿ يضاعف لهم ﴾ أجرهم عند الله - تعالى - أضعافا كثيرة . ﴿ ولهم ﴾ فضلا عن كل ذلك ، أجر كريم ، لا يعلم مقداره إلا هو - سبحانه - . وقوله : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ﴾ مبتدأ .

وقوله : ﴿ أُولئك هم الصديقون ﴾ خبره ، والذين آمنوا بالله ورسله إيمانا حقا – لهم منزلة الصديقين : منزلة المبالغين في الصدق واليقين .

فالصديق – بتشديد الدال – هو المبالغ في الصدق بما جاءه به الرسول – ﷺ – وفي تنفيذ ما كلف به تنفيذا تاما .

﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ وهم الذين استشهدوا في سبيل الله – تعالى – : ﴿ لَمُمْ أَجْرِهُم ﴾ الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة لهم كذلك .

فعلى هذا التفسير يكون قوله: ﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ مبتدأ ، وجملة ﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ ، خبره ، ويكون الوقف على ﴿ الصديقون ﴾ وقفا تاما .. والضائر في ﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ للشهداء .

ويصح أن يكون قوله ﴿ والشهداء ﴾ معطوف على ﴿ الصديقون ﴾ عطف المفرد على المفرد ، فهو عطف على الشهداء المفرد ، فهو عطف على الجبر . أى : وهم الشهداء عند ربهم .. ويكون الوقف على الشهداء تاما ، وأخبر – سبحانه – عن الذين آمنوا بالله ورسله ، أنهم صديقون وشهداء .

والمعنى على هذا الوجه : والذين آمنوا بالله ورسله ، أولئك هم الذين في حكمه – تعالَى – بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ، ورفعة الدرجة .

وقوله - تعالى - ﴿ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ﴾ أى : للذين آمنوا بالله ورسله عند ربهم ، مثل أجر الصديقين والشهداء ولهم مثل نورهم يوم القيامة ، وناهيك به من أجر عظيم ، ونور عميم .

وحذف ما يفيد التشبيه في الجملتين ، للتنبيه على قوة الماثلة وبلوغها حد الاتحاد . وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : يريد أن المؤمنين بالله ورسله ، هم عند الله – تعالى – بمنزلة الصديقين والشهداء ، وهم الذين سبقوا إلى التصديق ، واستشهدوا في سبيل الله .

وقوله : ﴿ لَهُمْ أَجْرِهُمْ وَنُورِهُمْ ﴾ أى : لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم . فإن قلت : كيف يسوى بينهم في الأجر ولابد من التفاوت ؟ قلت : المعنى أن الله - تعالى – يعطى الذين آمنوا بالله ورسله أجرهم . ويضاعفه لهم بفضله . حتى يساوى أجرهم مع أضعافه ، أجر أولئك ، أى : أجر الصديقين والشهداء .

ویجوز أن یکون قوله: ﴿ والشهداء ﴾ مبتدأ ، وقوله ، ﴿ لهم أجرهم ﴾ خبره .... ﴾'' .

وقوله - تعالى - : ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ بيان لسوء عاقبة الكافرين ، بعد بيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين .

أى : والذين كفروا بالله ورسله ، وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا أولئك أصحاب الجحيم ، الملازمون لها ملازمة الشيء لصاحبه .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد حضت المؤمنين على المواظبة على ذكر الله – تعالى – وطاعته ونهتهم عن التشبه بالذين قست قلوبهم ، وبشرت المصدقين والمصدقات ، والذين آمنوا بالله – تعالى – وبرسله إيمانا حقا .. بالأجر العظيم ، وبالعطاء الجزيل .

ثم بين - سبحانه - حال الحياة ، التي ركن إليها الكافرون ، واطمأنوا بها .. ودعا المؤمنين إلى أن تكون همهم متجهة نحو الآخرة ، عن طريق التسلح بالأعمال الصالحة . فقال - تعالى - :

### أعكموا أنما الحيوة

ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمْ وَرِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ
وَٱلْأَوْلَا لِكُمْ الْحَيْنِ أَعْبَ الْكُفَّارَ نَبَالُهُ أَمُ يَهِيجُ فَتَرَنهُ
مُصْفَرًّا أَمُ يَكُونُ حُطَلَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ
مَنْ اللّهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ فَنَ اللّهِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَا وَاللّهُ مَنْ عُلْوَا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رّبِيكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَا وَالسَّمَا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ السَّمَا وَاللّهُ مَنْ السَّمَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٥.

# وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥٠ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥٠

أى : ﴿ اعلموا ﴾ - أيها المؤمنون علم استجابة وامتثال لما آمركم به - ﴿ أَمَا الحياة الدنيا ﴾ التى تعيشون فيها ما شاء الله لكم أن تعيشوا .. ﴿ لعب ﴾ واللعب : هو قضاء الوقت فى قول أو فعل لا فائدة من ورائه .

﴿ وَلَمُو ﴾ واللهو: اسم لفعل أو قول يقصد من ورائه التلذذ والتمتع ، وصرف الآلام والهموم عن النفس .

﴿ وزينة ﴾ الزينة اسم لما يتزين به الإنسان من ملبس أو مسكن أو ما يشبهها مما يفعله من أجل أن يكون في أعين الناس مهيبا جميلا .

﴿ وتفاخر بينكم ﴾ أى : وتفاخر فيها بينكم بالأموال والمناصب والأحساب والأعهال .. وتكاثر في الأموال والأولاد ، والتكاثر تفاعل من الكثرة − كها أن التفاخر تفاعل من الفخر − وصيغة التفاعل جىء بها هنا ، للمبالغة في إظهار ما يتفاخرون به ، وما يتكاثرون فيه ، حتى لكأنه ينافس غيره في ذلك ويريد الظهور عليه .

والحرص على التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد ، من طبيعة كثير من الناس ، كما قال - تعالى - : ﴿ أَلَمَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَى زَرْتُمُ المقابِرِ ﴾ .

ثم بين – سبحانه – حال الحياة الدنيا ، التي يلعب الناس فيها ، ويلهون ويتفاخرون . ويتكاثرون .

فقال : ﴿ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴾ .

أى : هذه الحياة الدنيا حالها وصفتها ومثلها كمثل مطر أعجب الكفار وراقهم وسرهم ، ما ترتب على هذا المطر ، من نبات جميل نبت من الأرض بعد هطول الغيث عليها .

فقوله – تعالى – : ﴿ كَمَثُلُ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، أي : مثلها كمثل مطر .

والمراد بالكفار هنا : الجاحدون لنعم الله – تعالى – الساترون لها ، وخصوا بالذكر ، لأنهم أشد إعجابا وسروراً وانغماسا فى زينة الحياة الدنيا من غيرهم .

وروى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن المراد بالكفار هنا : الزراع الذين يزرعون الأرض بعد نزول المطر عليها ، ويبذرون فيها البذور سموا كفارا من الكفر بمعنى

الستر والإخفاء ، يقال : كفر الزارع بذره أو زرعه إذا أخفاه فى الأرض ، حتى لا يتعرض للتلف أو الضياع .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ﴾ .

والهيجان : الاضطراب والثوران ، ومنه سميت الحرب بالهيجاء ، لأن فيها يضطرب المقاتلون ، ويثور بعضهم على بعض .

ویری بعضهم أن معنی ﴿ يهیج ﴾ هنا : بیبس ویجف .

وعطف - سبحانه - جملة ﴿ يهيج ﴾ بحرف ﴿ ثم ﴾ لإفادة التراخى الرتبى ، إذ أن وصول النبات إلى درجة من الهيجان وبلوغ منتهاه ، لا يتأتى إلا بعد زمن طويل من بدء زراعته .

ولم يرتض بعض المحققين هذا المعنى فقال : تفسير ﴿ يهيج ﴾ بييبس فيه تسامح ، فإن حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له . أي : من الطول والغلظ<sup>(۱)</sup> .

أى : ثم يتحرك هذا النبات الذى أعجب الكفار إلى أقصى ما يتأتى له من طول وقوة ، ثم يبدأ فى الضعف ، فتراه – أيها الناظر إليه – نباتا مصفراً متغيرا عها كان عليه من النضرة ، آخذا فى الذبول وفى التهيؤ للحصاد ، ثم يكون بعد ذلك حطاما ، أى : نباتا محطها مكسرا .

والمقصود بقوله – تعالى – ﴿ كَمَثُلُ غَيْثُ .. ﴾ إلخ التقرير والتأكيد لما وصفت به الدنيا من كونها لعبا ولهوا وزينة .

وتشبيهها في سرعة زوالها ، وانقضاء نعيمها ، وقلة فائدتها .. بحال نبات ظهر على الأرض بعد هطول المطر عليها ، واستمر في ظهوره وجاله ونضرته وهيجانه ، لفترة مًّا من الحياة ، أعجب خلالها الكفار به ، ثم حل بهذا النبات اليانع الاصفرار والاضمحلال حتى صار حطاما مفتتا تذروه الرياح .

والمقصود بهذا التشبيه ، زجر الناس عن الركون إلى الحياة الدنيا ركونا ينسون معه فرائض الله – تعالى – وتكاليفه التي كلفهم بها – سبحانه – .

وعطف – سبحانه – : ﴿ فتراه مصفرا ﴾ بالفاء للإشعار بقصر المسافة ، مهها طالت فى عرف الناس – بين نضرة الزرع واستوائه ، وبين اصفراره ونهايته .

قال صاحب الكشاف – رحمه الله – : أراد – سبحانه – أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور ، وهي اللعب واللهو .... وأما الآخرة فها هي إلا أمور عظام .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٩٢.

وشبه حال الدنيا بسرعة تقضيها ، مع قلة جدواها ، بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتمل ، وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله ، فيها رزقهم من الغيث ، والنبات .. فبعث عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاما<sup>(۱)</sup> .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان عظم الآخرة ، وهوان الدنيا فقال : ﴿ وَفَيَ الرَّحْرَةُ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴾ أي : لمن كفر بالله - تعالى - وفسق عن أمره .

﴿ ومغفرة من الله ورضوان ﴾ أى : لمن آمن بالله – تعالى – واتبع ما جاء به الرسول – ﷺ – وحافظ على أداء ما كلف به بإخلاص وحسن اقتداء .

﴿ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ أى : وما أحوال الحياة الدنيا وما اشتملت عليه من شهوات ، إلا متاع زائل ، لا يقدم عليه ، ولا يتشبع به إلا من خدع بزخرفه ، واغتر بمظهره .

فالمراد بالغرور: الخديعة ، مصدر غره . أي : خدعه وأطمعه بالباطل .

ثم أمرهم - سبحانه - بالمسارعة الى ما يسعدهم ، بعد أن بين لهم حال الحياة الدنيا فقال : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض ﴾ .

وقوله – تعالى – ﴿ سابقوا ﴾ من المسابقة وهي محاولة أن يسبق الإنسان غيره .

و ﴿ مَن ﴾ في قوله ﴿ من ربكم ﴾ ابتدائية ، والجار والمجرور صفة المغفرة .

أى : سارعوا - أيها المؤمنون - مسارعة السابقين لغيرهم ، إلى مغفرة عظيمة كائنة من ربكم .

فالتعبير بقوله : ﴿ سَابِقُوا ﴾ لإلهاب الحياس وحض النفوس إلى الاستجابة لما أمروا به ، حتى لكأنهم في حالة مسابقة يحرص كل قرين فيها إلى أن يسبق قرينه .

وقوله: ﴿ وجنة عرضها كعرض السهاء والأرض .. ﴾ معطوف على المغفرة . أى : سابقوا غيركم - أيها المؤمنون - إلى مغفرة عظيمة من ربكم ، وإلى جنة كريمة ؛ هذه الجنة عرضها وسعتها ورحابتها .. كسعة السهاء والأرض .

وهذه الجنة قد ﴿ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ﴾ إيمانا حقا ، جعلهم لا يقصرون في أداء واجب من الواجبات التي كلفهم - سبحانه - بها .

قال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه : في كون الجنة عرضها كعرض الساء والأرض

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٥.

منها : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا .. لكان ذلك مثل عرض الجنة ، وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله – تعالى – .

ومنها : أن المقصود المبالغة في الوصف بالسعة للجنة ، وذلك لأنه لاشيء عندنا أعرض منها(١٠) .

وخص - سبحانه - العرض بالذكر ، ليكون أبلغ في الدلالة على عظمها ، واتساع طولها ، لأنه إذا كان عرضها كهذا ، فإن العقل يذهب كل مذهب في تصور طولها ، فقد جرت العادة أن يكون الطول أكبر من العرض .

قال الإمام ابن كثير: وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل - ملك الروم - كتب إلى النبي - على النبي - فقال: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض، فأين النار؟ فقال - على النبار» (٢) .

وإسم الإشارة في قوله - تعالى - : ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ يعود إلى الذي وعد الله - تعالى - به عباده المؤمنين من المغفرة والجنة.

أى : ذلك العطاء الجزيل فضل الله – تعالى – وحده وهو صاحب الفضل العظيم لا يعلم مقداره إلا هو – عز وجل – .

فأنت ترى أن الله – تعالى – بعد أن بين حال الحياة الدنيا . دعا المؤمنين إلى المسابقة إلى العمل الصالح ، الذي يوصلهم الى ماهو أكرم وأبقى ... وهو الجنة .

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ... ﴾ (").

ثم بين - سبحانه - أن كل شيء في هذه الحياة ، خاضع لقضاء الله - تعالى - وقدره ، وأن على المؤمن الصادق أن يكون شاكرا عند الرخاء ، صابرا عند البلاء ... فقال - تعالى - :

مَآأَصَابَ

## مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

<sup>(</sup>١٠) راجع تفسير الفخر الرازى جـ ٩ ص ٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۱ ص ٤٠٤.

٣) سورة آل عمران الآيات ١٤ – ١٧.

مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهِ لِكَمَّلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَا تَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَن حُمُّ مَ وَاللّهُ لَا يَعْرَبُوا بَمَا ءَا تَن حُمُّ مَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُغْتَ اللّهِ فَوْ إِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

و ﴿ ما ﴾ فى قوله – تعالى – ﴿ ما أصاب من مصيبة ﴾ نافية ، و ﴿ من ﴾ مزيدة لتأكيد هذا النفى وإفادة عمومه . ومفعول « أصاب » محذوف . وقوله ﴿ فى الأرض ﴾ ، إشارة إلى المصائب التى تقع فيها من فقر وقحط ، وزلازل .

وقوله : ﴿ وَلا فِي أَنفُسَكُم ﴾ للإشارة إلى ما يصيب الإِنسان في ذاته ، كالأمراض ، والهموم .

والاستثناء في قوله – تعالى – ﴿ إِلا فِي كتابٍ ﴾ من أعم الأحوال ، والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، أو علمه – عز وجل – الشامل لكل شيء .

وقوله : ﴿ نبرأها ﴾ من البرء – بفتح الباء – بمعنى الخلق والإيجاد ، والضمير فيه يعود إلى النفس ، أو إلى الأرض ، أو إلى جميع ما ذكره الله – تعالى – من خلق المصائب في الأرض والأنفس .

والمعنى : واعلموا - أيها المؤمنون علما يترتب عليه آثاره من العمل الصالح - أنه ما أصابكم أو ما أصاب أحدا مصيبة ، هذه المصيبة كائنة في الأرض - كالقحط والزلازل - أو في أنفسكم - كالأسقام والأوجاع - إلا وهذه المصائب مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. وهذا التسجيل كائن من قبل أن نخلق هذه الأنفس ، وهذه المصائب .

وكرر – سبحانه – حرف النفى فى قوله ﴿ ولا فى أنفسكم ﴾ للإيماء إلى أن المصائب التى تتعلق بذات الإنسان ، يكون أشد تأثرا واهتهاما بها ، أكثر من غيرها .

واسم الإشارة فى قوله: ﴿ إِن ذَلِكَ عَلَى الله يَسْيَرُ ﴾ يعود إلى الكتابة فى الكتاب. أَن أَن ذَلِك الذَى أَثبتناه فى لوحنا المحفوظ وفى علمنا الشامل لكل شيء .. قبل أن نخلقكم ، وقبل أن نخلق الأرض .. يسير وسهل علينا ، لأن قدرتنا لا يعجزها شيء ، وعلمنا لا يعزب عنه شيء .

فالآية الكريمة صريحة في بيان أن ما يقع في الأرض وفي الأنفس من مصائب – ومن غيرها من مسرات – مكتوب ومسجل عند الله – تعالى – قبل خلق الأرض والأنفس.

وخص - سبحانه - المصائب بالذكر ، لأن الإنسان يضطرب لوقوعها اضطرابا شديدا ، وكثيرا ما يكون إحساسه بها ، وإدراكه لأثرها ، أشد من إحساسه وإدراكه للمسرات .

ومن الآيات التي تشبه هذه الآية في معناها قوله – تعالى – : ﴿ قَلَ لَنَ يَصِيبُنَا إِلَا مَا كَتَبَ الله لنا ، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾''' .

ثم بين - سبحانه - الحكم التي من أجلها فعل ذلك فقال : ﴿ لَكُنَ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُم ، وَلَا تَفْرَحُوا بَمَا آتَاكُم ﴾ .

فاللام فى قوله: ﴿ لَكَى لا تأسوا .. ﴾ متعلقة بمحذوف . وقوله : ﴿ تأسوا ﴾ من الأسى ، وهو الحزن والضيق الشديد . يقال : أسى فلان على كذا – كفرح – فهو يأسى أسى ، إذا حزن واغتم لما حدث ، ومنه قوله – تعالى – حكاية عن شعيب – عليه السلام – : ﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم ، فكيف آسى على قوم كافرين ﴾ (1) .

أى : فعلنا ما فعلنا من إثبات ما يصيبكم فى كتاب من قبل خلقكم ، وأخبرناكم بذلك ، لكى لا تحزنوا على ما أصابكم من مصائب حزنا يؤدى بكم إلى الجزع ، وإلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره ولكى لا تفرحوا بما أعطاكم الله - تعالى - من نعم عظمى وكثيرة .. فرحا يؤدى بكم إلى الطغيان وإلى عدم استعال نعم الله - تعالى - فيها خلقت له .. فإن من علم ذلك علم مصحوبا بالتدبر والاتعاظ ... هانت عليه المصائب ، واطمأنت نفسه لما قضاه الله - تعالى - وكان عند الشدائد صبورا ، وعند المسرات شكورا .

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : يعنى : أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله ، قل أساكم على الفائت ، وفرحكم على الآتى ، لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة ، لم يتفاقم جزعه عند فقده ، لأنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه ، وأن وصوله لا يفوته بحال ، لم يعظم فرحه عند نيله .

فإن قلت : فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ، ولا عند منفعة ينالها ، أن لا يحزن ولا يفرح ؟

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٩٣.

قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله - تعالى - ورجاء ثواب الصابرين ، والفرح المطغى الملهى عن الشكر .

فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام ، والسرور بنعمة الله ، والاعتداد بها مع الشكر ، فلا بأس بهها(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله: ﴿ والله لا يجب كل مختال فخور ﴾ . أي : والله - تعالى - لا يحب أحداً من شأنه الاختيال بما آتاه - سبحانه - من نعم دون أن يشكره - تعالى - عليها ، ومن شأنه - أيضاً - التفاخر والتباهى على الناس بما عنده من أموال وأولاد .. وإنما يحب الله - تعالى - من كان من عباده متواضعا حليها شاكرا لخالقه - عز

فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد سكبتا في قلب المؤمن ، كل معانى الثقة والرضا بقضاء الله في كل الأحوال .

وليس معنى ذلك عدم مباشرة الأسباب التي شرعها الله – تعالى – لأن ما سجله الله في كتابه علينا قبل أن يخلقنا ، لا علم لنا به . وإنما علمه مرده إليه وحده – تعالى – .

وهو – سبحانه – لا يحاسبنا على مانجهله ، وإنما يحاسبنا على ما أمرنا به ، أو نهانا عنه ، عن طريق رسوله – ﷺ – .

وكما سجل – سبحانه – أحوالنا قبل أن يخلقنا ، فقد شرع الأسباب وأمرنا بمباشرتها ، وبين لنا في كثير من آياته ، أن جزاءنا من خير أو شرعلى حسب أعمالنا .

وعندما قال بعض الصحابة للنبى - ﷺ - : أفلا نتكل على ما قدره الله علينا ؟ . أجابهم بقوله : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وقوله - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ بدل من قوله - تعالى - : ﴿ كُلْ مُخْتَالُ فَخُورَ ﴾ والمراد بالذين يبخلون : كُلْ من يبخل بما له أو بعلمه .. فكأنه - تعالى - يقول : والله لا يجب الذين يبخلون بما أعطاهم من فضله ، بخلا يجعلهم لا ينفقون شيئا منه في وجوه الخير ، لأن حبهم لأموالهم جعلهم يمسكونها ويشحون بها شحا شديدا .. ولا يكنفون بذلك ، بل يأمرون غيرهم بالبخل والشح .

وعلى رأس هؤلاء الذين لا يحبهم الله – تعالى – المنافقون ، فقد كانوا يبخلون بأموالهم عن إنفاق شيء منها في سبيل الله ، وكانوا يتواصون بذلك فيها بينهم ، فقد قال – سبحانه –

وجل – .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ٦٦.

في شأنهم : ﴿ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ ١١٠ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ﴾ تذييل المقصود به ذم هؤلاء البخلاء على بخلهم .

وجواب الشرط محذوف ، أغنت عنه جملة ﴿ فإن الله هو الغنى الحميد ﴾ والغنى : هو الموصوف بالغنى - وهى صفة من صفات الله - عزوجل - إذ هو الغنى غنى مطلقا ، والخلق جميعا فى حاجة إلى عطائه - سبحانه - والحميد : وصف مبالغة من الحمد . والمراد به أنه - تعالى - كثير الحمد والعطاء للمنفقين فى وجوه الخير .

أى : ومن يعرض عن هدايات الله – تعالى – وعن إرشاداته ... فلن يضر الله شيئا ، فإن الله – تعالى – هو صاحب الغنى المطلق الذى لا يستغنى عن عطائه أحد ، وهو – سبحانه – كثير الحمد والعطاء لمن استجاب لأمره فأنفق مما رزقه الله بدون اختيال أو تفاخر أو أذى .

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت أن يرسل رسله إلى الناس ، ليهدوهم إلى طريق الحق ، وأن الناس منهم من اتبع الرسل ، ومنهم من أعرض عنهم ، ومنهم من ابتدع أموراً من عند نفسه لم يرعها حق رعايتها .. فقال - تعالى - :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئَلْبُ
وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ،
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَنِيزٌ فَنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيتِهِمَ اللَّنُ بُوّةَ وَالْحِتَابُ فَمِنْهُم مُّهَا لِإِنْ اللَّهُ بُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَى ءَاتَ رِهِم وَكَالِمَ اللَّهُ بُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى عَلَيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلَالَ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللْمُؤْمِنَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّ

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآية ٧.

وَجَعَلْنَافِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةُ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مَرَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ أَرَّهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَصِيقُونَ ﴿ ﴾ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَصِيقُونَ ﴿ ﴾ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَصِيقُونَ ﴿ ﴾

والمراد بالبينات في قوله – تعالى – : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ الحجج والدلائل التي تشهد لهم بأنهم رسل من عند الله – تعالى – وتدخل فيها المعجزات دخولا أوليا . والمراد بالكتاب : جنس الكتب . وتشمل التوراة والإنجيل وغيرهما .

والميزان : الآلة المعروفة بين الناس لاستعمالها في المكاييل وغيرها .. والمراد بها العدل بين الناس في أحكامهم ومعاملاتهم .

وشاع إطلاق الميزان على العدل ، باستعارة لفظ الميزان على العدل ، على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس ، والمراد بإنزاله : تبليغه ونشره بين الناس .

أى : بالله لقد أرسلنا رسلنا ، وأيدناهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم ، وأنزلنا معهم كتبنا الساوية ، بأن بلغناهم إياها عن طريق وحينا ، وأنزلنا معهم العدل بأن أرشدناهم إلى طرقه ، وإلى إعطاء كل ذى حق حقه .

قال ابن كثير: يقول الله - تعالى -: ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ أى: بالمعجزات، والحجج الباهرات، والدلائل القاطعات ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب ﴾ وهو النقل الصدق ﴿ والميزان ﴾ وهو العدل أو وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة (١٠).

وأكد - سبحانه - هذا الإرسال ، للرد على أولئك الجاحدين الذين أنكروا نبوة النبى - على أولئك الجاحدين الذين أنكروا نبوة النبى - على - ولبيان أنه واحد من هؤلاء الرسل الكرام ، وأن رسالته إنما هى امتداد لرسالتهم .. وقوله - تعالى - : ﴿ ليقوم الناس بالقسط ﴾ علة لما قبله . أى : أرسلنا الرسل . وأنزلنا الكتاب وشرعنا العدل ، ليقوم الناس بنشر ما يؤدى إلى صلاح بالهم ، واستقامة أحوالهم ، عن طريق التزامهم بالحق والقسط في كل أمورهم .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣١٤.

قال الآلوسى: « والقيام بالقسط » أى: بالعدل ، يشمل التسوية فى أمور التعامل باستعمال الميزان ، وفى أمور المعاد باحتذاء الكتاب ، وهو – أى: القسط – لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغى الاتصاف به ، معاشا ومعادا(١) .

وقوله – تعالى – : ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾ معطوف على ما قبله .

والمراد بإنزال الحديد: خلقه وإيجاده . وتهيئته للناس ، والإنعام به عليهم ، كما في قوله – سبحانه – ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثهانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ﴾ (\*) .

والمراد بالبأس الشديد : القوة الشديدة التي تؤدى إلى القتل وإلحاق الضرر بمن توجه إليه ، أى : لقد أرسلنا رسلنا بالأدلة الدالة على صدقهم ، وأنزلنا معهم ما يرشد الناس إلى صلاحهم .

وأوجدنا الحديد ، وأنعمنا به عليكم ، ليكون قوة شديدة لكم في الدفاع عن أنفسكم ، وفي تأديب أعدائكم ، وليكون كذلك مصدر منفعة لكم في مصالحكم وفي شئون حياتكم .

فمن الحديد تكون السيوف وآلات الحرب .. ومنه – ومعه غيره – تتكون القصور الفارهة ، والمبانى العالية الواسعة ، والمصانع النافعة .. وآلات الزراعة والتجارة .

فالآية الكريمة تلفت أنظار الناس إلى سنة من سنن الله - تعالى - قد أرسل الرسل وزودهم بالهدايات السياوية التى تهدى الناس إلى ما يسعدهم .. وزودهم - أيضا - بالقوة المادية التى تحمى الحق الذى جاءوا به ونرد كيد الكائدين له فى نحورهم ، وترهب كل من يحاول الاعتداء عليه ، كما قال - تعالى - : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ (٣) .

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : ما ملخصه : أى : وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق ، وعانده بعد قيام الحجة عليه ، ولهذا أقام الرسول - على الحديد رادعا لمن أبى الحق ، وعانده بعد قيام الحكية ، لبيان أن دين الله حق .

فلما قامت الحجة على من خالفه ، شرع الله القتال بعد الهجرة ، حماية للحق ، وأمرهم بضرب رقاب من عاند الحق وكذبه .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية. ٦٠.

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - على - : بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له . وجعل رزقى تحت ظل رمحى ، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .

ولهذا قال – تعالى – : ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ يعنى السلاح كالسيف والحراب .

﴿ ومنافع للناس ﴾ أى : في معايشهم كالفأس والقدوم .. وغير ذلك(١) .

هذا ، ومن المفسرين الذين فصلوا القول في منافع الحديد ، وفي بيان لماذا خصه الله - تعالى - بالذكر : الإمام الفخر الرازى فقد قال - رحمه الله - ما ملخصه : ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة ، جعله الله سهل الوجدان ، كثير الوجود . والذهب لما كانت حاجة الناس إليه قليلة ، جعله الله - تعالى - عزيز الوجود .

ويهذا تتجلى رحمة الله على عباده ، فإن كل شيء كانت حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر .

فالهواء - وهو أعظم ما يحتاج الإنسان إليه - جعل الله تعالى - الحصول عليه سهلا ميسورا .. فعلمنا من ذلك أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر ، كان وجدانه أسهل .

ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله - تعالى - أشد من الحاجة إلى كل شيء ، فنرجوه من فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وجدانا ، كها قال الشاعر :

سبحان من خص العزيز بعزة والناس مستغنون عن أجناسه وأذل أنفاس الهواء وكل ذى نفس، فمحتاج إلى أنفاسه(١)

وقوله : - سبحانه - : ﴿ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب .. ﴾ معطوف على محذوف يدل عليه السياق .

والمراد بقوله : ﴿ وليعلم ﴾ أى : وليظهر علمه – تعالى – للناس ، حتى يشاهدوا آثاره . أى : وأنزل – سبحانه – الحديد لكى يستعملوه فى الوجوه التى شرعها الله وليظهر – سبحانه – أثر علمه حتى يشاهد الناس ، من الذى سيتبع الحق منهم ، فينصر دين الله – تعالى – وينصر رسله ، ويستعمل نعمه فيها خلقت له حالة كونه لا يرى الله – تعالى –

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الفخر الرازى جد ٢٩ ص ٢٤٣.

بعينيه ، وإنما يتبع أمره ، ويؤمن بوحدانيته ووجوده وعلمه وقدرته .. عن طريق ما أوحاه - سبحانه - إلى رسوله - ﷺ - .

فقوله : ﴿ بالغيب ﴾ حال من فاعل ﴿ ينصره ﴾ .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ إِن الله قوى عزيز ﴾ أى : أن الله - تعالى - هو المتصف بالقوة التي ليس بعدها قوة وبالعزة التي لا تقاربها عزة .

وختمت الآية بهذا الحتام ، لأنه هو المناسب لإِرسال الرسل ، ولإِنزال الكتب والحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس .

فكان هذا الختام تعليل لما قبله . أى : لأن الله – تعالى – قوى فى أخذه عزيز فى انتقامه فعل ما فعل من إرسال الرسل ، ومن إنزال الحديد .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتها النبوة والكتاب .. ﴾ معطوف على جملة : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ عطف الخاص على العام .

أى : لقد أرسلنا رسلا كثيرين .. وبالله لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ، وجعلنا فى ذريتهما عددا من الأنبياء ، وأوحينا إليهم كتبنا ، التى تهدى أقوامهم إلى طريق الحق ، كالتوراة التى أنزلناها على موسى ، وكالزبور الذى أنزلناه على داود .

وخص - سبحانه - نوحا وإبراهيم - عليها السلام - بالذكر ، لشهرتها ولأن جميع الأنبياء من نسلمها .

والضمير في قوله – تعالى – : ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ أى : فمن ذريتهم من اهتدى إلى الدين الحق ، وآمن به ، وقام بأداء تكاليفه . وكثير من أفراد هذه الذرية فاسقون . أى : خارجون عن الاهتداء إلى الحق ، منغمسون في الكفر والضلال .

﴿ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم ﴾ والتقفيه إتباع الرسول برسول آخر يقال : قفا فلان أثر فلان .. إذا اتبعه ، وقفى على أثره بفلان ، إذا اتبعه إباه .. وأصله من القفا وهو مؤخر العنق .. فكأن الذى يتبع أثر غيره قد أتاه من جهة قفاه :

وضمير الجمع في قوله ﴿ على آثارهم ﴾ يعود إلى نوح وإبراهيم وذريتها الذين كانت فيهم النبوة والكتاب .

أى : ثم أرسلنا بعدهم رسولا بعد رسول . حتى انتهينا إلى عيسى - عليه السلام - ﴿ وَآتيناه الْإِنجِيل ﴾ أى : أوحيناه إليه ليكون هداية لقومه .

قالوا: والإنجيل كلمة يونانية من النجل وهو الأصل ، يقال: رحم الله ناجليه ، أى: والديه ، وقيل: الإنجيل مأخوذ من نجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته. ويقال للماء الذي يخرج من البئر: نجل. وقيل هو من النجل الذي هو سعة العين ، ومنه قولهم: طعنة نجلاء ، أي: واسعة .

وسمى الإنجيل بهذا الاسم ، لأنه سعة ونور وضياء ، أنزله الله – تعالى – على نبيه عيسى ، · ليكون بشارة وهداية لقومة(١٠) .

وأعاد - سبحانه - مع عيسى - عليه السلام - كلمة ﴿ وقفينا ﴾ للإشعار بأن المسافة التي كانت بين عيسى - عليه السلام - وبين آخر رسول من بني إسرائيل كانت مسافة طويلة .

ثم بين – سبحانه – بعض السهات التي كانت واضحة في أتباع عيسى فقال : ﴿ وجعلنا في قلوب الدّين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ . والرأفة : اللين وخفض الجناح ، والرحمة . العطف والشفقة .

قالوا: وعطف الرحمة على الرأفة من باب عطف العام على الخاص ، لأن الرأفة ، رحمة خاصة ، تتعلق بدفع الأذى والضر . أما الرحمة فهى أشمل وأعم ، لأنها عطف وشفقة على كل من كان فى حاجة إليها .

و « الرهبانية » معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . وهم النصارى المبالغون في الرهبة والخوف من الله – تعالى – والزهد في متاع الحياة الدنيا .

قال بعض العلماء: والرهبانية: إسم للحالة التي يكون عليها الراهب متصفا بها في غالب شئون دينه ، والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس ، لأن قياس النسب إلى الراهب: الراهبية ، والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة ، كها زيدت في قولهم : شعراني ، لكثير الشعر ، ولحياتي لعظيم اللحية ".

وقوله - تعالى - : ورهبانية ابتدعوها .. منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر . أى : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ، فهو من باب الاشتغال .

ويصح أن يكون معطوفا على قوله : ﴿ رأفة ورحمة ﴾ وقوله : ﴿ ابتدعوها ﴾ في موضع

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٧ ص ٢٤١ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. – رحمه الله – .

الصفة ، والكلام على حذف مضاف ، أى : وجعلنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة لهم . وجملة : ما كتبناها عليهم ، مستأنفة مبينة لجملة ﴿ ابتدعوها ﴾ .

والاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا ابتغاء رضوان الله ﴾ منقطع.

والضمير في قوله : ﴿ فَمَا رَعُوهَا ﴾ يعود لهؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية .

والمعنى : ثم أتبعنا كل رسول من ذرية نوح وإبراهيم برسول آخر ، حتى انتهينا إلى عيسى - عليه السلام - فأرسلناه إلى بنى إسرائيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وآمنوا به ﴿ رأفة ﴾ أى لينا وخفض جناح ﴿ ورحمة ﴾ أى : شفقة وعطفا ، وحب رهبانية مبتدعة منهم ، أى : هم الذين ابتدعوها واخترعوها واختاروها لأنفسهم ، زهداً في متاع الحياة الدنيا .

ونحن ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية ، وإنما هم الذين ابتدعوها من أجل أن يرضى الله عنهم ﴿ فَهَا رَعُوهَا حَقَ رَعَايِتُهَا ﴾ أى : ولكنهم بجرور الأيام ، لم يحافظ كثير منهم على ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهد وتقى وعفاف .. بل صارت طقوسا خالية من العبادة الصحيحة ، ولم يصبر على تكاليفها إلا عدد قليل منهم .

ولذا ختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله : ﴿ فَآتَيْنَا الذِّينَ آمَنُوا مَنْهُم أَجَرَهُم ، وَكُثَيْرُ منهم فاسقون ﴾ .

أى : أما الذين استمروا على اتباعهم لعيسى - عليه السلام - وعلى الإيمان بالحق إيمانا صحيحا خاليا مما يفسده .. فقد أعطيناهم أجورهم الطيبة كاملة غير منقوصة .

وأما الذين بدلوا ما جاء به عيسى – عليه السلام – حيث كفروا به وقالوا : الله ثالث ثلاثة ، أو قالوا : المسيح ابن الله فسيلقون ما يستحقونه من عقاب .

وقوله : ﴿ وَكُثِيرَ مَنْهُمْ فَاسْقُونَ ﴾ يدل على أن الذين خرجوا عن الدين الحق الذي جاء به عيسى – عليه السلام – وفسقوا عن أمر ربهم .. أكثر من الذين آمنوا به إيمانا صحيحا .

قال الإمام ابن جرير : واختلف أهل التأويل فى الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها . فقال بعضهم : هم الذين ابتدعوها ، ولم يقوموا بها ، ولكنهم بدلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى ، فتنصروا وتهودوا .

وقال آخرون : بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يرعوها حتى رعايتها ، لأنهم كانوا كفارا .. فهم الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوها حق رعايتها .

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال : إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق

رعايتها ، بعض الطوائف التي ابتدعتها ، وذلك لأن الله - تعالى - قد أخبر أنه آتي الذين آمنوا منهم أجرهم ، فدل ذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتها .

وكثير منهم – أى : من الذين ابتدعوا الرهبانية – أهل معاص ، وخروج عن طاعة الله – تعالى – وعن الإيمان به(۱) .

وقال الإمام الآلوسى ما ملخصه: وقوله - تعالى - ﴿ ما كتبناها عليهم ﴾ جملة مستأنفة.

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِلَا ابتغاء رضوان الله ﴾ استثناء منقطع ، أي : ما فرضناها نحن عليهم رأسا ، ولكن ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ابتغاء رضوان الله .

وقوله - تعالى - : ﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رَعَايِتُهَا ﴾ أي : ما حافظوا عليها حق المحافظة ، ذم لهم من حيث إن ذلك كالنذر ، وهو عهد مع الله - تعالى - يجب رعايته ، لا سيا إذا قصد به رضاه - عز وجل .

وجائز أن يكون الاستثناء متصلا من أعم العلل. أى : ما قضيناها عليهم لشىء من الأشياء ، إلا ليبتغوا بها رضوان الله ، ويستحقوا بها الثواب ، ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ، ولم يرعوها حق رعايتها .

والفرق بين الوجهين : أن الأول يقتضى أنهم لم يؤمروا بها أصلا ، وأن الثانى يقتضى أنهم أمروا بها ، لا بتغاء رضوان الله ، فها رعوها حق رعايتها .

والظاهر أن الضمير في قوله ﴿ فها رعوها ﴾ يعود لأولئك الذين ابتدعوا الرهبانية ، والمراد نفى وقوع الرعاية من جميعهم ، أي : فها رعاها كلهم بل بعضهم "".

فالآية الكريمة تثنى على الذين أحسنوا اتباع عيسى – عليه السلام – فطهروا أرواحهم من كل دنس ، وزهدوا في متع الحياة الدنيا .. وتذم الذين بدلوا ما جاء به عيسى – عليه السلام – وقالوا الأقوال الباطلة في شأنه ، وفعلوا الأفعال القبيحة التي تغضب الله – تعالى – :

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذا النداء للمؤمنين فقال - تعالى:

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن جرير جـ ۲۷ ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۷ ص ۱۹۱ .

## يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاللَّهَ وَيَجْعَلُ أَكُمُ لَقُواْ ٱللَّهَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ

أى : يامن آمنتم بالله – تعالى – حق الإيمان ، اتقوا الله فى كل ما تأتون وما تذرون ، وداوموا على الإيمان برسوله – ﷺ – واثبتوا على ذلك .

﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ أى : يعطكم بسبب ذلك نصيبين وضعفين من رحمته - سبحانه - وفضله .

وأصل الكفل - كما يقول القرطبي - كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط .. أى يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصى ، كما يحفظ الكفل الراكب من السقوط (۱) .

- ﴿ وَيَجِعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْسُونَ بِهِ ﴾ أى : ويجعل لكم بفضله نورًا تمشون به يوم القيامة . كها قال تعالى : ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ .
  - ﴿ ويغفر لكم ﴾ أي : ما فرط منكم من ذنوب ، بأن يزيلها عنكم .
  - ﴿ والله غفور رحيم ﴾ أى : واسع المغفرة والرحمة لمن انقاه وأطاعه .

فأنت ترى أن الله – تعالى – قد وعد المؤمنين على تقواهم وعلى إيمانهم برسوله ، أن يؤتيهم نصيبين من رحمته .. وأن يجعل لهم نورا يمشون به ، فيهديهم إلى ما يسعدهم فى كل شئونهم ، وأن يغفر لهم ما سبق من ذنوبهم .. فضلا منه وكرما .

قالوا: وأعطى الله - تعالى - للمؤمنين نصيبين من الأجر ، لأن أولها بسبب إيمانهم بالرسول - ﷺ - .

وثانيهها : بسبب إيانهم بالرسل السابقين ، كها أعطى مؤمنى أهل الكتاب نصيبين من

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٦٦.

الأجر: احدهما للإيمان بالرسول - على الله و الثانى للإيمان - بعيسى - عليه السلام - الذي نسخت شريعته بالشريعة المحمدية.

وقوله - سبحانه - : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله .. ﴾ رد على مزاعم أهل الكتاب أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أفضل من الأمة الاسلامية .

قال الجمل ما ملخصه : لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله - تعالى - ﴿ أُولئك يؤتون أُجرهم مرتين بما صبروا .. ﴾ قالوا للمسلمين : أما من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين لإيمانه بكتابنا وكتابكم . ومن لم يؤمن منا بكتابكم فله أجر كأجركم ، فبأى شيء فضلتم علينا ؟ فأنزل الله هذه الآية .

و ﴿ لا ﴾ زائدة ، واللام متعلقة بمحذوف ، هو معنى الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط ، إذ التقدير : إن تتقوا وتؤمنوا برسوله ، يؤتكم الله من فضله كذا وكذا – وقد أعلمناكم بذلك – لكى يعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله .

أى : أنهم لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله .. كالكفلين من رحمته وكمغفرة الذنوب – لأنهم لم يؤمنوا برسوله – ﷺ – ولم يخلصوا العبادة له – عز وجل – .. (١) .

وقوله – سبحانه – ﴿ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ مؤكد لما قبله ، ومقرر له .

أى : ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على الظفر بشىء من فضل الله إلا إذا آمنوا بالله ورسله .. وليعلموا – أيضا – أن الفضل والعطاء بيد الله – تعالى – وحده ، يمنحه لمن يشاء ويختار من عباده ، وهو – سبحانه – صاحب الفضل الواسع العظيم .

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون المقصود من الآيتين تحريض المؤمنين من هذه الأمة على الثبات على تقوى الله - تعالى - واتباع رسوله - على الله على ما جاء به، وتبشيرهم بالعطاء الجزيل إذا ما فعلوا ذلك.

والرد على المتفاخرين من أهلِ الكتاب ، الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم ليس أحد أفضل منهم ، وأن الأجر ثابت لهم سواء آمنوا بالرسول - على حفرهم .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم

<sup>(</sup>١) حاشية الجعل على الجلالين جـ٤ ص ٢٩٨.

مرتين ، أنزل الله هذه الآية ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله .. ﴾ في حق هذه الأمة .

وهى كقوله – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم ، وإلله ذو الفضل العظيم ﴾ .

ومما يؤيد هذا القول - أى : أن هذه الآية في حق هذه الأمة - ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله - على الله - عنه الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل عمل الله عم

ثم قال : من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى .

ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين عملتم فغضبت النصارى واليهود ، وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ، قالوا لا : قال فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء (١٠) .

ويرى بعض المفسرين أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب ، فيكون المعنى : يا من آمنتم بموسى وبعيسى وبمحمد – عليهم الصلاة والسلام – اتقوا الله وآمنوا برسوله – ﷺ – واثبتوا على ذلك ، يؤتكم الله – تعالى – كفلين من رحمته .

وليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب ، أنهم لن ينالوا شيئا مما ناله المؤمنون منهم .

ومن المفسرين الذين ساروا على هذا التفسير الإمام ابن جرير ، فقد قال – رحمه الله – عند تفسيره لهذه الآية : يقول – تعالى ذكره – : يأيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين : التوراة والإنجيل ، خافوا الله ، وآمنوا برسوله محمد – على الله عند من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ..

أى : يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى وبمحمد - عليها الصلاة والسلام -( $^{(1)}$ ).

ويبدو لنا أن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين من هذه الأمة ، على سبيل الحض والتبشير ، وأن قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ... ﴾ واضح في ذلك ، وان جعل الخطاب لمؤمني أهل الكتاب لا دليل عليه .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسیر این جریر جـ ۲۷ ص ۲٤۲ .

ولذا قال بعض المحققين : هذه الآية الكريمة من سورة الحديد ، في المؤمنين من هذه الأمة ، وأن سياقها واضح في ذلك ، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط ، وان ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة ، أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب(') .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الحديد » نسأل الله – تعالى – ان يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده – وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه محمد سید طنطاوی فندق الشيراتون بالدوحة – قطر صباح الخميس ٢٤ من رجب ١٤٠٦ هـ ٣ من أبريل ١٩٨٦ م

<sup>(</sup>١) راجع أضواء البيان جـ٧ ص ٨١٦ الشيخ محمد أمين الشنقيطي.

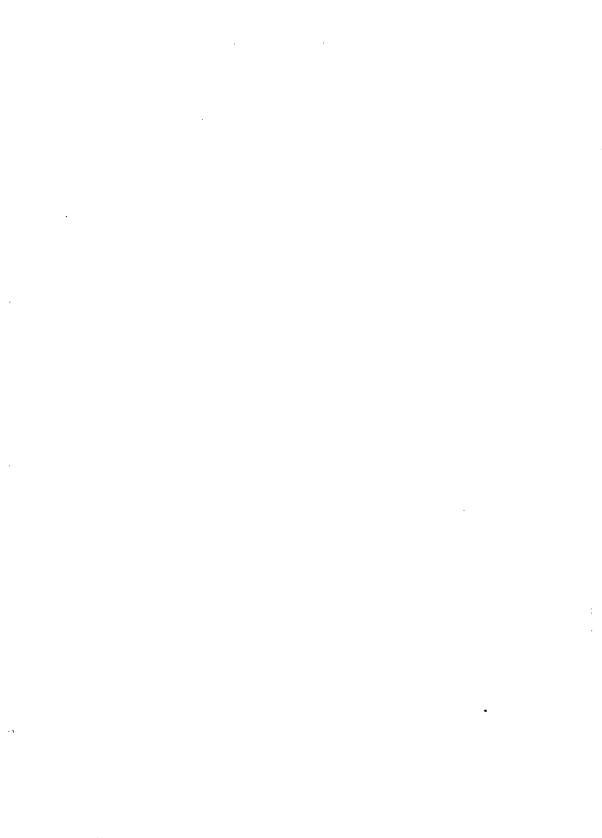

نفسير يسون المجاركة

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### بِسَمِ ٱللهُ ٱلزَّمَنِ ٱلرَّحِسِمِ

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « المجادلة » - بفتح الدال وكسرها والثانى أظهر ، لأن افتتاح السورة فى المرأة التي جادلت النبي - ﷺ - في شأن زوجها - .

وهذه السورة : هي السورة الثامنة والخمسون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة « المنافقون » ، وقبل سورة « التحريم » .

وعدد آياتها ثنتان وعشرون آية في المصحف الكوفي والبصرى والشامي ، وإحدى وعشرون آية في المصحف المكي والمدنى .

٢ - وهي من السور المدنية الخالصة . ومن قال بأن فيها آيات مكية ، لم يأت بدليل يعتمد
 عليه في ذلك .

قال القرطبى : « هذه السورة مدنية فى قول الجميع ، إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول منها مدنى ، وباقيها مكى . وقال الكلبى : نزل جميعها بالمدينة . غير قوله – تعالى – : ﴿ مَا يَكُونَ مَنْ نَجُوى ثَلَاثَةً إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾ نزلت بمكة »'' .

٣ - وقد افتتحت سورة « المجادلة » بالحديث عن المرأة التي جادلت النبي - ﷺ - في شأن زوجها ، وقد أصدر - سبحانه - حكمه العادل في مسألتها ، مبينا حكم الظهار فقال - تعالى - : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتهاسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم ﴾ .

٤ - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الذين يحادون الله ورسوله فبينت سوء عاقبتهم ،
 لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ، فهو - سبحانه - ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۱۷ ص ۲٦٩.

معهم أين ما كانوا ، ثم ينبثهم بما عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل شيء عليم ﴾ . 0 − ثم وجه − سبحانه − ثلاثة نداءات إلى المؤمنين ، أمرهم فى أول نداء بأن يتناجوا بالبر والتقوى .. وأمرهم فى النداء الثانى أن يفسح بعضهم لبعض فى المجالس .. وأمرهم فى

بالبر والتقوى .. وأمرهم في البداء النابي أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس .. وأمرهم في النداء الثالث إذا ما ناجوا الرسول – ﷺ – أن يقدموا بين يدى نجواهم صدقة .

قال – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ، فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ، ذلك خير لكم وأطهر ، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .

٦ - وبعد أن عجبت السورة الكريمة من أحوال المنافقين ، وبينت سوء عاقبتهم ، وكيف أن الشيطان قد استحوذ عليهم ، فأنساهم ذكر الله .

بعد كل ذلك ختمت السورة الكريمة ببيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين وببيان صفاتهم الكريمة ، فقال – عز وجل – ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ .

٧ - هذا ، والمتأمل في سورة المجادلة ، يراها قد بينت حكم الظهار ، وأبطلت ما كان شائعا من أن الرجل إذا ظاهر من زوجته لا تحل له .. وساقت جانبا من فضل الله - تعالى - على عباده ، حيث أجاب دعاء امرأة قد اشتكت إليه ، وقضى في مساءلتها قبل أن تقوم من مكانها ، وهي بجانب النبي - على الله على شأن زوجها .

كها يراها قد كشفت القناع عن المنافقين ، وفضحتهم على أقوالهم الباطلة ، وأفعالهم الذميمة ، وموالاتهم لأعداء الله ورسوله .

كها يراها قد ساقت ألوانا متعددة من الآداب التي يجب على المؤمنين أن يتحلوا بها ، وبشرتهم برضا الله - تعالى - عنهم ، متى أخلصوا له - سبحانه - العبادة والطاعة .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد شید طنطاوی

الدوحة – قطر

صباح الأحد: ۲۷ من رجب سنة ۱٤٠٦ هـ ٦ / ٤ / ١٩٨٦ م

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

#### بِنْ الرِّهِ إِلَّهِ الرَّهِ الرَّهِ إِلَّهِ الرَّهِ إِلرَّهِ إِلَّهِ الرَّهِ إِلَّهِ الرَّهِ إِلَّهِ

قَدْسَمِعَ اللّهُ تَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللهُ الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن فِسَا يَهِم مِن فِسَا يَهِم مَا هُرَ الْمَهَ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَيَاللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات منها ما أخرجه الإمام أحمد عن إ يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خولة بنت ثعلبة قالت : فيَّ والله وفي – زوجى – أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة .

قالت : كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، قالت : فدخل على يوما فراجعته بشيء فغضب ، فقال : أنت على كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادى قومه ساعة ، ثم رجع ، فإذا هو يريدنى عن نفسى ، فقالت له : كلا والذى نفس خولة بيده لا تخلص إلى ، وقلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ..

قالت: فواثبنى ، فامتنعت عنه ، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى . ثم خرجت إلى بعض جاراتى ، فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله - على - فجلست بين يديه ، فذكرت له - على - ما لقيت من زوجى ، وجعلت أشكو إليه من سوء خلقه .

قالت : فجعل رسول الله - ﷺ - يقول : « يا خويلة ، ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه » .

قالت: فو الله ما برحت حتى نزل فيَّ قرآن ، فتغشى رسول الله - ﷺ - ما كان يتغشاه ، ثم سرى عنه ، فقال لى : « يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا » . ثم قرأ على هذه الآيات .

وفى رواية : أنها أتت النبى – ﷺ - فقالت له : يا رسول الله ، إن أوساً تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى ، فلما خلا سنى ، ونثرت بطنى ، جعلنى عليه كأمه ، وتركنى إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لى رخصة يا رسول الله فحدثنى بها .

فقال - ﷺ - : « ما أمرت بشيء في شأنك حتى الآن » وفي رواية أنه قال لها : « ما أراك إلا قد حرمت عليه » .

فقالت: يا رسول الله ، إنه ما ذكر طلاقا ، وأخذت تجادل النبي - على - ثم قالت: اللهم إنى أشكو إليك فافتى ، وشدة حالى ، وإن لى من زوجى أولاداً صغاراً ، إن ضمّهم إليه ضاعوا ، وإن ضمتهم إلى جاعوا .

قالت : وما برحت حتى نزل القرآن ، فقال - ﷺ - : « يا خولة أبشرى » ثم قرأ على هذه الآيات (١) .

و « قد » في قوله – تعالى – : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾ للتحقيق ولتوقع الإجابة من الله – تعالى – على ما جادلت فيه تلك المرأة النبي – على م.

قال صاحب الكشاف: « فإن قلت ما معنى « قد » في قوله: ﴿ قد سمع .. ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣١٨، وتفسير ابن جرير جـ ٢٨ ص ٢.

قلت : « معناه التوقع ، لأن رسول الله - ﷺ - والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله - تعالى - مجادلتها وشكواها ، وينزل في ذلك ما يفرج كربها »(١) .

والسياع في قوله - تعالى - : ﴿ سمع ﴾ بمعنى علم الله - تعالى - التام بما دار بين تلك المرأة ، وبين الرسول - ﷺ - واستجابته - سبحانه - لشكواها ، وحكمه في تلك المسألة ، بطل ما كان شائعاً بشأنها قبل نزول هذه الآية .

وقوله : ﴿ تجادلك ﴾ من المجادلة ، وهي المفاوضة على سبيل المغالبة والمنازعة ، وأصلها من جدلت الحبل : إذا أحكمت فتله .

وقوله: ﴿ تشتكى ﴾ من الشكو ، وأصله فتح الشَّكوة – وهي سقاء صغير يجعل فيه الماء – وإظهار ما فيها ، ثم شاع هذا الاستعمال في إظهار الإنسان لما يؤلمه ويؤذيه ، وطلب إزالته .

والمعنى : قد سمع الله - تعالى - سهاعا تاما ، قول هذه المرأة التى تجادلك - أيها الرسول الكريم - في شأن ما دار بينها وبين زوجها ، وفيها صدر عنه في حقها من الظهار ، وسمع - سبحانه - شكواها إليه ، والتهاسها منه - عز وجل - حل قضيتها ، وتفريج كربتها ، وإزالة ما نزل بها من مكروه .

وقال - سبحانه - ﴿ التي تجادلك ﴾ بأسلوب الاسم الموصول للإِشعار بأنها كانت في نهاية الجدال والشكوى ، وفي أقصى درجات التوكل على ربها ، والأمل في تفريج كربتها ، رحمة بها وبزوجها وبأبنائها .

وقوله – سبحانه – : ﴿ والله يسمع تحاوركها ﴾ جملة حالية ، والتحاور : مراجعة الكلام من الجانبين . يقال : حاور فلان فلانا في الكلام إذا راجعه فيها يقوله .

أى : والحال أن الله - تعالى - يسمع ما يدور بينك - أيها الرسول الكريم - وبين تلك المرأة ، من مراجعة في الكلام ، ومن أخذ ورد في شأن قضيتها .

والمقصود بذلك ، بيان الاعتناء بشأن هذا التحاور ، والتنويه بأهميته ، وأنه – تعالى – قد تكرم وتفضل بإيجاد التشريع الحكيم لحل هذه القضية .

وعبر - سبحانه - بصيغة المضارع ، لزيادة التنويه بشأن ذلك التحاور ، واستحضار صورته في ذهن السامع ، ليزداد عظة واعتبارا .

وجملة : ﴿ إِن الله سميع بصير ﴾ تذييل قصد به التعليل لما قبله بطريق التحقيق .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٠.

أى : أنه – سبحانه – يسمع كل المسموعات ، ويبصر كل المبصرات ، على أتم وجه وأكمله ، ومن مقتضيات ذلك ، أن يسمع تحاوركها ، ويبصر ما دار بينكها .

قال القرطبى : « أخرج ابن ماجه أن عائشة – رضى الله عنها – قالت : » تبارك الذى وسع سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى على بعضه ، وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله – ﷺ – وهى تقول : يا رسول الله !! أكل شبابى ، ونثرت له بطنى ، حتى إذا كبر سنى .. ظاهر منى !! اللهم إنى أشكو إليك .

وفى البخارى عن عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله - ﷺ - وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ﴾(١) .

ثم شرع – سبحانه – في بيان شأن الظهار في ذاته ، وفي بيان حكمه المترتب عليه شرعا فقال : ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ﴾ .

وقوله : ﴿ يَظَاهُرُونَ ﴾ من الظهار ، وهو لغة مصدر ظاهر ، وهو مفاعلة من الظهر .

قال الآلوسى : والظهار يراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظا باختلاف الأغراض ، فيقال : ظاهر زيد عمراً ، أى : قابل ظهره بظهره حقيقة ، وكذا إذا غايظه .. وظاهره إذا ناصره »(٢) .

والمراد به هنا : أن يقول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى ، قاصدا بذلك تحريم زوجته على نفسه كتحريم أمه عليه .

وكان هذا القول من الرجل لامرأته يؤدى إلى طلاقها منه ، بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقيل : إلى طلاقها منه طلاقاً مؤبدا لا تحل له بعده .

وقيل : إن هذا القول لم يكن طلاقا من كل وجه ، بل كانت الزوجة تبقى بعده معلقة ، فلا هي غير مطلقة .

و « من » فى قوله ﴿ من نسائهم ﴾ بيانية ، لإفادة أن هذا تشريع عام ، وليس خاصا بخولة بنت ثعلبة ، التى نزلت فى شأنها هذه الآيات .

وجملة : ﴿ مَا هَنَ أَمُهَاتُهُم ﴾ قائمة مقام الخبر ، ودالة عليه .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٤.

والمعنى : الذين يظاهرون منكم – أيها المؤمنون – من نسائهم بأن يقولوا لهن : أنتن علينا . كظهر أمهاتنا ، مخطئون فيها يقولون ، فإن زوجاتهم لسن بأمهاتهم .

﴿ إِن أَمَهَاتُهُم إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَهُم ﴾ أي: ليس أمهاتهم على سبيل الحقيقة والواقع إلا النساء اللائي ولدنهم وأرضعنهم ، وقمن برعايتهم في مراحل الطفولة والصبا والشباب .

ثم أكد – سبحانه – هذا المعنى بقوله : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيْقُولُونَ مَنْكُرًا مِنَ الْقُولُ وَزُورًا ﴾ .

أى : وإن هؤلاء الرجال الذين يقولون لأزواجهم : أنتن علينا كظهور أمهاتنا في الحرمة ، ليتفوهون بما هو منكر من القول ، في حكم الشرع وفي حكم العقل ، وفي حكم الطبع . وفضلا عن كل ذلك فهو قول كاذب وباطل إذ لم يحرم الله - تعالى - الزوجة على زوجها ، كما حرم عليه أمه . فعلاقة الأزواج بأمهاتهم ، تختلف اختلافا تاما عن علاقتهم بزوجاتهم .

وإذاً فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : التوبيخ على هذا القول ، وهو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى ، وذم من ينطق به ، لأنه يعرض مقام الأمهات – وهو مقام فى أسمى درجات الاحترام والتبجيل – إلى تخيلات قبيحة تصاحب النطق بهذا الكلام .

وكعادة القرآن الكريم في قرن الترهيب بالترغيب ، حتى لا تيأس النفوس من رحمة الله ، ختمت الآية الكريمة بما يدل على فضله – تعالى – .

فقال : ﴿ وإن الله لعفو غفور ﴾ أى : وإن الله – تعالى – لكثير العفو والمغفرة ، لمن تاب إليه – سبحانه – لله الأقوال والأفعال التي يبغضها – سبحانه – .

ثم أخذت السورة الكريمة فى تفصيل حكم الظهار ، بعد بيان كونه منكرا من القول وزورا ، فقال – تعالى – : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ﴾ .

وقد اختلف العلماء في معنى قوله – تعالى – : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ .

فمنهم من يرى أن المراد منه ، ثم يرجعون عها قالوا ، قاصدين معاشرة زوجاتهم .. أو قاصدين تحليل ما حرموه على أنفسهم بالنسبة لزوجاتهم بسبب الظهار .

ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : العودة إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية ، بعد أن هداهم الله – تعالى – إلى الإسلام ، فيكون المعنى : ثم يعودون إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية من ألفاظ الظهار ، التى يبغضها الله – تعالى – .

وهذا القول يبدو عليه الضعف من جهة : جعله الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال وهو ﴿ يظاهرون ﴾ ، بمعنى الماضى المنقطع ، ومن جهة جعلهم أن المظاهر بعد الإسلام ، كان ِ

قد ظاهر في الجاهلية ، مع أن هذا ليس بلازم . إذ لم يثبت أن « أوس بن الصامت » كان قد ظاهر من زوجته في الجاهلية ، وهذا الحكم إنما هو حق المظاهر في الإسلام .

ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : تكرار لفظ الظهار ، فمعنى ثم يعودون لما قالوا : ثم يعودون إلى تكرار لفظ الظهار مرة أخرى .

وكان أصحاب هذا القول يرون ، أن الكفارة لا تكون إلا بتكرار ألفاظ الظهار ، وهو قول لا يؤيده دليل ، لأنه لم يثبت أن خولة – أو غيرها – كرر عليها زوجها لفظ الظهار أكثر من مرة ، بل الثابت أنه عندما قال لها : أنت على كظهر أمى ، ذهبت إلى الرسول – على وقصت عليه ما جرى بينها وبين زوجها .

وقد رجح الإمام ابن جرير الرأى الأول فقال: والصواب من القول في ذلك عندى أن يقال: معنى اللام في قوله: ﴿ لما قالوا ﴾ بمعنى إلى أو في ، لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه ، وإن قيل: ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا فصواب ، لأن كل ذلك عود له ، فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم مما أحله الله لهم(١).

والمعنى : والذين يظاهرون منكم – أيها المؤمنون – من نسائهم ، ثم يندمون على ما فعلوا ، ويريدون أن يعودوا عها قالوه ، وأن يرجعوا إلى معاشرة زوجاتهم .

فعليهم في هذه الحالة إعتاق رقبة ﴿ من قبل أن يتهاسا ﴾ أى : من قبل أن يستمتع أحدهما بالآخر ، أى يجرم عليهما الجهاع ودواعيه قبل التكفير .

والمراد بالرقبة: المملوك، من تسمية الكل باسم الجزء.

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - ﴿ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ﴾ يعود إلى الحكم بالكفارة .

أى : ذلكم الذى شرعنا لكم – أيها المؤمنون – وهو الحكم بالكفارة إنما شرعناه من أجل أن تتعظوا به ، وتنزجروا عن النطق بالألفاظ التى تؤدى إلى الظهار ، والله – تعالى – خبير ومطلع على كل ما تقولونه من أقوال ، وما تفعلونه من أفعال – وسيحاسبكم على ذلك حسابا دقيقا .

وما دام الأمر كذلك ، فافعلوا ما أمركم به ، واجتنبوا ما نهاكم عنه .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير جـ ۲۸ ص ۸.

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر يسره في أحكامه فقال : ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتباسا ﴾ .

أى ، فمن لم يحد منكم - أيها المؤمنون - رقبة يعتقها ، أو يجد المال الذى يشترى به الرقبة فيعتقها .. فعليه في هذه الحالة ، أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يستمتع أحدها بالآخر .

﴿ فَمَنَ لَمْ يَسْتَطُعُ فَإِطْعَامُ سَتَيْنَ مُسْكَيْنًا ﴾ أى : فَمَن لَمْ يَسْتَطُعُ أَنْ يَصُومُ شَهْرِينَ مَتَتَابِعِينَ ، لسبب من الأسباب كمرض أو غيره فعليه في هذه الحالة أن يطعم ستين مسكينا ، بأن يقدم لهم طعاما يكفى لغدائهم وعشائهم بصورة مشبعة .

واسم الإِشارة في قوله : ﴿ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ﴾ إشارة إلى ما سبق الحديث عنه ، من تشريع يتعلق بالظهار . ومحله إما الرفع على الابتداء ، أو النصب بمضمر معلل بما بعده .

أى : ذلك واقع ، أو فعلنا ذلك ليزداد إيمانكم بالله ورسوله ، وعملكم بشريعة الإسلام ، وتنفيذكم للتكاليف التى كلفكم الله – تعالى – بها .

﴿ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ﴾ أى : وتلك الأحكام التى ذكرناها لكم هى حدود الله – تعالى – التى لا يجوز تعديها ، فالزموها وقفوا عندها ، وللكافرين الذين يتعدونها ولا يقفون عندها ، عذاب شديد الألم على من ينزل به .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتي :

۱ - أن الدعاء متى صدر عن لسان صادق ، وعن قلب عامر باليقين .. أجابه الله - تعالى - لصاحبه في الحال أو في الوقت الذي يريده - سبحانه - .

والدليل على ذلك أن السيدة خولة بنت ثعلبة ، عندما تضرعت إلى الله – تعالى – بالدعاء ، أن يكشف كربها ، وأن يحل قضيتها .. أجاب – سبحانه – دعاءها ، وأنزل قرآنا يتلى ، وأحكاما يعمل بها في شأن الظهار .

ورضى الله عن السيدة عائشة فقد قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسوله الله - ﷺ - وأنا فى ناحية البيت. ما أسمع ما تقول، فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها ... ﴾ الآيات.

وقال القرطبى : « المرأة التى اشتكت هى خولة بنت ثعلبة .. وقد مر بها عمر بن الخطاب فى خلافته ، والناس معه فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت : يا عمر قد كنت تدعى عميرا ، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين ، فاتق الله يا عمر ، فإن من أيقن بالموت خاف

الفوت ، ومن أيقن الحساب خاف العذاب .

فقيل له: يا أمير المؤمنين ، أتقف هذا الوقوف لتلك المرأة العجوز ؟ فقال : والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة . أتدرون من هذه ؟ إنها خولة بنت ثعلبة ، سمع الله قولها من فوق سبع ساوات ، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر »(۱) .

٢ – أخذ العلماء من قوله – تعالى – : ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ﴾ أنه ليس للنساء ظهار ، فلو ظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيء .. لأن الحل والعقد ، والتحليل والتحريم في النكاح ، إنما هو بيد الرجل لا بيد المرأة .

ويرى بعضهم أن عليها كفارة يمين ، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها من مجامعتها . كما أخذ الحنفية والحنابلة والمالكية من هذه الآية ، أن الظهار خاص بالمسلمين ، لأنهم هم المخاطبون ، ولأن غيرهم من الذميين ليسوا من أهل الكفارة .

وقال الشافعية : كما يصح طلاق الذمى وتترتب عليه أحكامه ، يصح ظهار الذمى وتترتب عليه أحكامه .. كذلك أخذ العلماء من هذه الآية : صحة ظهار العبد من زوجته ، لأن أحكام النكاح فى حقه ثابتة ، وإذا تعذر عليه العتق والإطعام . فإنه قادر على الصوم .

٣ - يؤخذ من قوله - تعالى - : ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ أن الظهار
 حرام ، لأن الله - تعالى - قد وصفه بأنه منكر من القول ، وبأنه زور .

والفعل الذي يوصف بهذا الوصف، يجب على المؤمن أن يتنزه عنه.

٤ - يرى الحنفية والظاهرية أنه يكفى فى الكفارة بالنسبة للظهار تحرير رقبة حتى ولو كانت كافرة ، لأن الله - تعالى - يقول : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ولو كان الإيمان شرطا لبينه كما بينه فى كفارة القتل . فوجب أن يطلق ما أطلقه ، وأن يقيد ما قيده ، ويعمل بكل منها فى موضعه .

ويرى جمهور الفقهاء اشتراط الإيمان فى الرقبة ، لأنه من المعروف حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه ، وما دام قد ورد النص على كون الرقبة مؤمنة فى بعض الآيات ، فيجب حمل بقية الآيات على ذلك .

٥ - دل قوله - تعالى - ﴿ من قبل أن يتهاسا ﴾ على حرمة الجهاع قبل التكفير .
 وألحق بعضهم بالجهاع دواعيه من التقبيل ونحوه ، لأن الأصل فى الأحكام أنه إذا حرم شىء منها ، أن يلحق بذلك الشىء المحرم ما يوصل إليه إذ طريق المحرم محرم .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٦٩.

ويرى بعضهم أن المحرم إنما هو الجماع فقط ، لأن حرمة الجماع ليست لمعنى يخل بالنكاح ، وعليه فلا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه ، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه .

قال القرطبى : ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بشىء حتى يُكَفِّر ، خلافا للشافعى فى أحد قوليه .. فإن وطئها قبل أن يكفر ، استغفر الله – تعالى – وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة .

وقال مجاهد وغيره : عليه كفارتان(١) .

7 - قوله - تعالى - : ﴿ فصيام شهرين متتابعين .. ﴾ صريح في وجوب تتابع الصوم من غير انقطاع بين الأيام ، فلو أفطر يوما من الشهرين من غير عذر انقطع التتابع ، ولزمه استئناف الصوم من جديد .

أما الإِفطار بعذر - كمرض ونحوه - فيرى بعضهم وجوب الاستثناف ، لزوال التتابع الذي صرحت به الآية .

ويرى فريق آخر من العلماء ، أن الإِفطار بعذر لا يمنع التتابع .

٧ - أخذ العلماء من قوله - تعالى - ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ أن المطلوب من المظاهر أن يطعم هؤلاء المساكين إطعاما يشبعهم فى الغداء والعشاء ، سواء أكان ذلك بالتمليك أم بالإباحة ، فأيها وقع من المكفر أجزأه ، وسواء أطعمهم جملة أم متفرقين .

وأوجب الشافعية تمليك المساكين .. بأن يملك لكل مسكين مُدًّا أو صاعا من غالب قوت البلد الذي يسكنه من عليه الكفارة .

أما حكم من عجز عن الكفارة ، فيرى جمهور العلماء أنها لا تسقط عنه ، بل تستقر فى ذمته حتى يتمكن من أدائها ، كسائر الديون والحقوق ، فإنها لا تسقط ، وإنما تبقى فى ذمة من عليه ، حتى يتمكن من أدائها .

قال القرطبى : « وقد ذكر الله – تعالى – الكفارة هنا مرتبة ، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند الرقبة ، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام »(١٠).

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup> Y ) راجع تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٨٥ .

هذا ، ومن أراد التوسع في هذه الأحكام الفقهية ، فعليه يكتب الفروع وببعض كتب التفسير (۱) .

ثم بین - سبحانه - سوء عاقبة الذین یجاربون الله ورسوله ، ولایدرکون أنه - سبحانه - معهم أینها کانوا ، ویعلم ما یتناجون به من إثم وعدوان ومعصیة للرسول - علی - نقال - تعالی - :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓءَايَنتِ بَيِّنَنتُ وَلِلْكَسْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُ مُ رِحَا عَبِلُواْ أَحْصَىٰ أَللَّهُ وَنُسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ الله ٱلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن تَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَا مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْثُمَّ بُنْيِتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَنْنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيبَ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوكَ بِمَالَمَ يُحَيَّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّهُ يَصْلَوْنَهُ أَفِيثُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

وقوله - سبحانه - : ﴿ يحادون ﴾ من المحادة بمعنى المعاداة والمباغضة ، وأصلها أن تكون أنت في حد - أي : في جانب - وعدوك في حد آخر ، فكني بها عن المعاداة لأنها لا زمة لها .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٣ وما بعدها.

وقوله : ﴿ كَبَتُوا ﴾ من الكبت بمعنى الخزى والذل ، يقال : كبت الله العدو كبتاً – من باب ضرب – إذا أهانه وأذله وأخزاه .

قال الجمل: والذين يحادون الله هم الكافرون، وهذه الآية وردت في غزوة الأحزاب. والمقصود منها البشارة لرسول الله - على - والمؤمنين، بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم، سيصيبهم الكبت والذّل، وسيتفرق جمعهم .. (۱).

والمعنى : إن الذين يحاربون دين الإسلام الذى شرعه الله - تعالى - . وجاء به رسوله - ﷺ - ﴿ كَبْتُوا ﴾ وأصابهم الحزى والذل ﴿ كَمَا كَبْتُ الذين مِن قبلهم ﴾ من أعداء الحق .

وأوثر هنا الفعل ﴿ يحادون ﴾ لوقوعه عقب الكلام عن حدود الله – تعالى – في قوله – عز وجل – وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم .

وقوله – تعالى – : ﴿ كُبَتُوا ﴾ بمعنى سيكبتون ، وعبر عن ذلك بالماضى ، للإشعار بتحقق الذل والحسران ، لأولئك المتحزبين الذين جمعوا جموعهم لمحاربة الله ورسوله .

وقد حقق الله - تعالى - وعده ، إذ ردهم بغيظهم دون أن ينالوا خيرا .

وجملة : ﴿ وقد أنزلنا آيات بينات ... ﴾ حال من الضمير في ﴿ كبتوا .. ﴾ أى : كبتوا لمجادلتهم للحق ، والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات ، تدل على صدق الرسول - ﷺ – فيها جاء به من عند ربه ، وتشهد بأن أعداءه على الباطل والضلال .

﴿ وللكافرين ﴾ الذين أعرضوا عن دعوة الرسول – ﷺ – وحاوبوها ﴿ عذابِ مهين ﴾ أى عذاب يهينهم وبذلهم ويخزيهم .

وُقُولُه – تعالى – : ﴿ يَوْمُ يَبَعْثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً ﴾ يصح أن يكون متعلقاً بقوله : ﴿ مَهَيْنَ ﴾ كما يصح أن يكون منصوباً بفعل مقدر .

أى : اذكر – أيها العاقل – لتتعظ وتعتبر ، يوم يبعث الله – تعالى – هؤلاء الكافرين جميعا من قبورهم ، فينبثهم ويخبرهم بما عملوا من أعمال سيئة .

والمراد بالإنباء في قوله: ﴿ فينبئهم بما عملوا ﴾ المجازاة والمحاسبة وإنزال حكمه بهم . وجملة : ﴿ أحصاه الله ﴾ مستأنفة ، لأنها بمنزلة الجواب عا قبلها ، فكأن سائلا سأل وقال : كيف ينبئهم الله بأعالهم ؟ فكان الجواب : أحصى الله – تعالى – عليهم عملهم ، وسجله عليهم تسجيلا تاما .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٠١.

وجملة ﴿ ونسوه ﴾ حال من مفعول ﴿ أحصى ﴾ أى : والحال أنهم قد نسوا ما عملوه ، لتهاونهم به حين اقترفوه ، ولاعتقادهم بأنهم لن يسألوا عنه يوم القيامة ، فهم قد أنكروا البعث والحساب والثواب والعقاب .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ والله على كل شيء شهيد ﴾ أي : والله - تعالى - مشاهد لكل شيء في هذا الكون ، ولا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا ﴾(١) .

ثم أقام – سبحانه – الأدلة على شمول علمه فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فَي السَّمُواتُ ومَا فِي الأَرْضُ ، مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ .

والاستفهام في قوله : ﴿ أَلَمْ تَرْ .. ﴾ للتقرير ، والرؤية بمعنى العلم والإدراك القلبي .. والخطاب لكل من هو أهل له .

والنجوى : اسم مصدر بمعنى المسارة ، يقال : نجوته نجوا ونجوى وناجيته مناجاة ، أى : ساررته بكلام على انفراد . وأصله : ان تخلو بمن تناجيه بسر معين فى نجوة من الأرض ، أى : فى مكان مرتفع منفصل عما حوله .

وقيل: أصله من النجاة ، لأن الإسرار بالشيء فيه معاونة على النجاة .

وتطلق النجوى على القوم المتناجين ، كما في الآية التي معنا .

قال الآلوسى : وقوله – تعالى – : ﴿ مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ استئناف مقرر لما قبله من سعة علمه – تعالى – ، و « يكون » من كان التامة . و « من » مزيدة و « نجوى » فاعل ، وإضافتها إلى ثلاثة من إضافة المصدر إلى فاعله .. والاستثناء في قوله ﴿ إلا هو رابعهم ﴾ مفرّغ من أهم الأحوال ...(") .

والمعنى : لقد علمت – أيها العاقل – علما لا يخالطه شك أو تردد ، أن الله – تعالى – يعلم علما تاما ، ما فى السموات وما فى الأرض من كائنات مختلفة الأجناس والأنواع .. وأنه – سبحانه – ما يقع من تناجى ثلاثة فيها بينهم إلا وهو تعالى – يعلمه ، كأنه حاضر معهم ، ومشاهد لهم ، كما يعلمه الرابع حين يكون معهم فى التناجى .

﴿ ولا خمسة إلا هو سادسهم ﴾ أى : ولا يكون التناجى بين خمسة إلا وهو − سبحانه − معهم ، يعلم ما يتناجون به كها يعلم ذلك سادسهم فيها لو كان التناجى بين ستة .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٩.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسير الآلوسي جـ ۲۸ ص ۲۳ .

وقوله - تعالى - ﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا ﴾ بيان لشمول علمه لجميع الأحداث .

أى : ولا يقع التناجى بين ما هو أقل من ذلك العدد أو أكثر – كالاثنين والستة – إلا وهو – سبحانه – يعلم علما تاما ما يجرى بينهم في أي مكان كانوا ، وعلى أية حالة وجدوا .

﴿ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ﴾ أى : ثم يخبرهم - سبحانه - يوم القيامة بما عملوه في الدنيا من أعمال كبيرة أو صغيرة ، ويجازيهم عليها بما يستحقونه من ثواب أو عقاب .

﴿ إِن الله بكل شيء عليم ﴾ فهو - سبحانه - لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء .

والمقصود يهذه الآية الكريمة ، بيان شمول علم الله - تعالى - لكل شيء ، وأنه - سبحانه - يحصى على الناس أعالهم إحصاء الحاضر معهم ، المشاهد لهم ، الذي لا يعزب عنه شيء من حركاتهم أو سكناتهم ، ولذا افتتح - سبحانه - الآية بالعلم ، واختتمها بالعلم - أيضا - .

قال الإمام الرازى ما ملخصه: ذكر - سبحانه - الثلاثة والخمسة لوجوه: أحدها: أن هذه إشارة إلى كال رحمته، وذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعوا، فإذا أخذ اثنان في التناجي والمشاورة بقى الواحد ضائعا وحيداً، فيضيق قلبه فيقول الله - تعالى - له: أنا جليسك وأنيسك.

وثانيها : أن العدد الفرد أشرف من الزوج ، لأن الله وتر يحب الوتر ، فخص الأعداد الفردية بالذكر للتنبيه على شرفها .

وثالثها: أن الآية نزلت في قوم من المنافقين ، اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين ، وكانوا على هذين العددين: أي كانوا في مرة ثلاثة وفي مرة أخرى خمسة – فنزلت الآية الكريمة بيانا للواقع().

ويبدو لنا أن ذكر العدد إنما هو من باب التمثيل ، وأن المقصود الأصلى من الآية الكريمة ، بيان أن علم الله – تعالى – يشمل كل كبير وصغير ، وكثير وقليل ، ولذا قال – سبحانه – : ﴿ وَلَا أَدْنَى مَنَ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعْهُم أَيْنًا كَانُوا ﴾ .

قال القرطبى : قال الفراء : المعنى غير مقصود ، والعدد غير مقصود ، لأنه – تعالى – إنما قصد – وهو أعلم – أنه مع كل عدد قل أو كثر ، يعلم ما يقولون سراً وجهراً ، ولا تخفى عليه خافية ، فمن أجل ذلك اكتفى بذكر بعض العدد ، دون بعض ..(").

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الفخر الرازى جـ ۲۸ ص ۲۲٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٢٩٠.

ثم عجَّب الله – تعالى – نبيه – ﷺ – من حال قوم يؤثرون الغى على الرشد، ويُنصحون فلا يستجيبون للنصيحة، ويُنهون عن الشرور فيأبون إلا الانغماس فيها، فقال – تعالى – : ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذِّين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإِثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ .

قال الآلوسى : قال ابن عباس: نزلت فى اليهود والمنافقين ، كانوا يتناجون دون المؤمنين ، وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم ، يوهمونهم عند أقاربهم أنهم أصابهم شر ، فلما كثر ذلك منهم . شكا المؤمنون إلى الرسول - على المناهم عن التناجى دون المؤمنين ، فعادوا لمثل فعلهم .

والخطاب للرسول - ﷺ - والهمزة للتعجب من حالهم،وصيغة المضارع للدلالة على تكرار فعلهم ، وتجدده ، واستحضار صورته الغريبة(١) .

والمعنى : إن شئت أن تعجب - أيها الرسول الكريم - فاعجب من حال هؤلاء اليهود والمنافقين الذين نهيتهم أنت عن التناجى فيها بينهم ، بما يقلق المؤمنين ويغيظهم .. ولكنهم لم يستجيبوا لنصحك ونهيك ، بل استمروا على تناجيهم بما هو إثم وعدوان ومعصية لك ، ولما جئتهم به من عند الله - تعالى - .

وعبر بقوله – تعالى – : ﴿ ثم يعودون لما نهوا عنه ﴾ للإشعار بأنهم قوم لا تؤثر فيهم النصائح وإنما هم يستمعون إليها ، ثم يهجرون العمل بها . ويعودون إلى فجورهم وفسقهم .

ووصف تناجيهم بأنه كان مشتملا على الإِثم والعدوان ومعصية الرسول، لا على الإِثم فقط أو على العدوان فقط .. لبيان أن تناجيهم مشتمل على كل أنواع السوء والفحشاء ، فهم يتناجون بكلام هو إثم وشر فى ذاته ، وبأقوال مشتملة على ظلم المؤمنين والاعتداء على دينهم وعلى أعراضهم ، وبأفعال هى معصية للرسول - على المنهم لم يستجيبوا لنهيه إياهم عن المناجاة بما يؤذى المؤمنين ويحزنهم .. بل استمروا فى طغيانهم يعمهون .

والباء في قوله : ﴿ بالإِثْم ﴾ للملابسة ، أى يتناجون متلبسين بالإِثم وبالعدوان وبمعصية الرسول – ﷺ – .

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المنافقين ومن لف لفهم من اليهود ، لم يكتفوا بتلك المناجاة القبيحة التي كانوا يدير ونها فيها بينهم ، لإغاظة المؤمنين ، بل أضافوا إلى ذلك النطق أمام الرسول - على الكلام السيئ وبالعبارات التي تدل على سوء طويتهم ، فقال - تعالى - :

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٢٥.

﴿ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ .

أى : وإذا جاء هؤلاء المنافقون واليهود إلى مجلسك – أيها الرسول الكريم – ألقوا إليك بتحية ، هذه التحية لم يأذن بها الله – تعالى – ولم يخاطبك بها .

وقد كان المنافقون عندما يدخلون على الرسول - ﷺ - لا يقولون له كلمة : « السلام عليكم » - وهي تحية الإسلام ، إنما يقولون له : أنعم صباحا أو مساء .. متجنبين النطق بتحية الإسلام ، ومستعملين تحية الجاهلية .

روى الشيخان عن عائشة : أن ناسا من اليهود ، دخلوا على رسول الله - على - فقال الله - على الله - على الله القاسم . فقال - على - « وعليكم » . قالت عائشة : وقلت : عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم .

فقال - ﷺ - يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش.

فقلت : ألا تسمعهم يقولون : السام ؟ فقال – ﷺ – « أو سمعت قولى : عليكم » فأنزل الله – تعالى – ﴿ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾'' .

ثم بين - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائلهم المتعددة فقال : ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ .

والمراد بأنفسهم هنا : أي فيها بينهم وني مجامعهم ، أو فيها بينهم وبين أنفسهم .

أى : إذا جاءك هؤلاء المنافقون ومن على شاكلتهم فى الضلال ، نطقوا أمامك بتحية لم يحيك بها الله - تعالى - ولا يكتفون بذلك ، بل يقولون فيها بينهم على سبيل التباهى والجحود للحق لولا يعذبنا الله بما نقول أن أى : هلا يعذبنا الله بسبب ما قلناه لو كان محمدا - الله يعذبنا الله بناكرون نبوته - الله - لأنها - فى زعمهم لو كانت رسولا من عنده - تعالى - أى : أنهم ينكرون نبوته - الله - لأنها - فى زعمهم لو كانت حقا ، لعذبهم الله - تعالى - بسبب إساءتهم إليه ، وإعراضهم عن نهيه لهم .

وقد رد الله - تعالى - عليهم بما يكبتهم ، وبما يسلى نبيه - ﷺ - فقال : ﴿ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ﴾ .

أى : لا تحزن – أيها الرسول الكريم – لمسالك هؤلاء المنافقين معك ومع أصحابك ، فإن هؤلاء المنافقين ومن لف لفهم ، كافيهم من العذاب جهنم يصلونها ويقاسون حرها ، فبئس المصير جهنم لو كانوا يعلمون .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٢٦.

وبعد أن فضح الله – تعالى – المنافقين ومن على شاكلتهم فى الكفر والضلال ، وبين سوء عاقبتهم بسبب مسالكهم الخبيئة .. بعد كل ذلك وجه الله – تعالى – ثلاث نداءات إلى . المؤمنين ، أدبهم فيها بأدبه السامى .. فقال – تعالى – :

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِذَا

تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوَّا بِٱلْإِثْعِرِوَٱلْعُدُّوَنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ إِنَّمَاٱلنَّجُوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْفِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَعُوسَكُرْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌلَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْتَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ اللهُ وَأَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَيكُرُ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَرَتَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

فقوله – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم ﴾ تعليم وإرشاد منه – سبحانه – للمؤمنين ، لكى يكون حديثهم فيها بينهم ، يقوم على الخير لا على الشر ، وعلى الطاعة لا على المعصية ، وعلى البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ، حتى لا يتشبهوا بالمنافقين ، الذين كانوا على النقيض من ذلك .

أى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، ﴿ إذا تناجيتم ﴾ بأن أسر بعضكم إلى بعض حديثا ﴿ فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ كما هو شأن المنافقين ومن على شاكلتهم في الكفر والضلال .

﴿ وتناجوا ﴾ فيها بينكم ﴿ بالبر والتقوى ﴾ والبر ضد الإِثم والعدوان ، وهو يعم جميع أفعال الخير التي أمر الله - تعالى - بها .

والتقوى: الامتثال لأمر الله - تعالى - وصيانة النفس عن كل مالا يرضاه.

ثم ختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله: ﴿ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾ أي: وراقبوا الله – تعالى – في كل أحوالكم ، فإنه وحده يكون مرجعكم يوم القيامة ، وسيبعثكم ويجمعكم للحساب والجزاء .

والمراد بالنجوى فى قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ إِنَمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطَانُ لَيْحَزُنُ الَّذِينَ آمنوا .. ﴾ : نجوى المنافقين فيها بينهم ، وهى التى عبر عنها – سبحانه – قبل ذلك بقوله : ﴿ ويتناجونَ بالإِثْمُ والعدوانُ ومعصيةُ الرَّسُولُ ﴾ .

فأل فى قوله – تعالى – : ﴿ النجوى ﴾ للعهد ، أى : إنما النجوى المعهودة التى كان يتناجى المنافقون بها فيها بينهم ، كائنة من الشيطان لا من غيره ، لأنه هو الذى حرضهم وأغراهم ، بأن يتساروا بالإِثم والعدوان .

وقوله : ﴿ لَيَحْزَنَ الذينَ آمنُوا ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ لَيَحْزُنَ ﴾ - بفتح الياء وضم الزاى - مضارع حزن ، فيكون ﴿ الذين آمنوا ﴾ فاعل ، والحزن : الهم والغم .

أى : زين الشيطان للمنافقين هذه النجوى السيئة ، لكى يحزن المؤمنون ويغتموا ، بسبب ظنهم أن من وراء هذه النجوى أخبارا سيئة تتعلق بهم أو بذويهم .

وقرأ نافع ﴿ لِيُحزِن ﴾ - بضم الياء وكسر الزاى - فيكون ﴿ الذين آمنوا ﴾ مفعولا . أى : فعل الشيطان ما فعل مع المنافقين ، لكى يدخل الحزن والغم على المؤمنين .

وأسند – سبحانه – النجوى إلى الشيطان ، باعتبار أنه هو الذى يوسوس بها ، ويزينها فى قلوب هؤلاء المنافقين وأشباههم .

وجملة : ﴿ وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ﴾ معترضة لتثبيت المؤمنين ، وتسليتهم عها أصابهم من المنافقين .

واسم ليس: الشيطان أو التناجى ، والاستثناء مفرغ من أهم الأحوال ، و « شيئا » منصوب على المفعول المطلق .

أى : لا تحزنوا – أيها المؤمنون – لمسالك المنافقين معكم ، ولا تخافوا من تناجيهم فيها بينهم ، فإنها نجوى زينها لهم الشيطان ، واعلموا أن كيد الشيطان لن يضركم شيئا من الضرر في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله – تعالى – ومشيئته .

وما دام الأمر كها بينت لكم ، فاجعلوا توكلكم – أيها المؤمنون – على الله – تعالى – وحده ، ولا تبالوا بالمنافقين ، ولا بتناجيهم ، ولا بما يسوله الشيطان لهم من قبائح ، فإن كل شيء بقضاء الله وقدره .

قال الآلوسى ما ملخصه: وحاصل هذا الكلام أن ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين. إن وقع فهو إرادة الله – تعالى – ومشيئته، ولا دخل للمنافقين فيه، وما دام الأمر كذلك، فلا يكترث المؤمنون بتناجيهم، وليتوكلوا على الله – عز وجل – ولا يخافوا من تناجيهم.

ثم إن التناجى بين المؤمنين قد يكون منهيا عنه ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود أن رسول الله - على الآخر ، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يجزنه » .

ومثل التناجى فى ذلك ، أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث ، إن كان يجزنه ذلك(١) .

وروى الإمام مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله - ﷺ - : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ، فإن ذلك يحزنه »(").

والخلاصة أن تعاليم الإسلام ، تنهى عن التناجى فى الحالات التى توقع الريبة فى القلوب ، وتزعزع الثقة بين الأفراد والجماعات .

وهذا النهى لون من الأدب الحكيم الذى يحفظ للمؤمنين مودتهم ومحبتهم ويبعد عن نفوسهم الشكوك والريب ، ويطرد عن قلوبهم نزغات الشيطان الذى يجرى من ابن آدم مجرى الدم .

ثم لفت – سبحانه – أنظار المؤمنين إلى أدب رفيع فقال : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَيْلَ لَكُم تَفْسَحُوا فِي اللَّهِ اللَّهِ لَكُم ﴾ .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات منها ما روى عن قتادة أنه قال : نزلت

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٢٤.

هذه الآية في مجالس الذكر ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ، ضنوا بمجالسهم عند رسول الله - ﷺ - فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض .

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ، وكان رسول اقه - و يومئذ في الصفة ، وفي المكان ضيق ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء ناس من أهل بدر وقد سُبِقوا في المجالس فقاموا حيال رسول الله - في - فقالوا السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فرد النبي - و عليهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك ، فردوا عليهم السلام ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم .

فعرف النبى - ﷺ - ما يحملهم على القيام فلم يُفْسَح لهم ، فشق ذلك عليه ، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان ، قم يا فلان .

فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف – ﷺ - الكراهة في وجوههم.

فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ واقه ما رأيناه قد عدل على هؤلاء .. فبلغنا أن رسول الله - ﷺ - قال . « رحم الله رجلا يفسح لأخيه » فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، ونزلت هذه الآية(").

وقوله ﴿ تفسحوا ﴾ من التفسح ، وهو تفعل بمعنى التوسع ، يقال : فسح فلان لفلان في المجلس - من باب نفع - إذا أوجد له فسحة في المكان ليجلس فيه .

والمعنى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان ، إذا قيل لكم توسعوا فى مجالسكم لتسع أكبر قدر من إخوانكم فامتثلوا واستجيبوا . لأن فعلكم هذا يؤدى إلى أن يفسح اقه - تعالى - لكم فى رحمته ، وفى منازلكم فى الجنة ، وفى كل شىء تحبونه .

وحذف - سبحانه - متعلق ﴿ يفسح الله لكم ﴾ ليشمل كل ما يرجو الناس أن يفسح الله لهم فيه من رزق ، ورحمة ، وخير دنيوى وأخروى .

والمراد بالمجالس: مجالس الخير، كمجالس الذكر، والجهاد، والصلاة، وطلب العلم، وغير ذلك من المجالس التي يجبها الله – تعالى – .

وقراءة الجمهور : « إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس » ، بالإفراد على إرادة الجنس .. أى : قيل لكم تفسحوا في أى مجلس خير فافسحوا .. لأن هذا التوسع يؤدى إلى ازدياد المحبة والمودة بينكم . وقرأ عاصم بصيغة الجمع .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٢٤.

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى نوع آخر من الأدب السامى فقال : ﴿ وإذا قيل انشزوا فانشزوا ﴾ .

والنشوز الارتفاع عن الأرض . يقال : نشَز ينشُز وينشِز - من بابى نصر وضرب - إذا ارتفع من مكانه .

أى : وإذا قبل لكم – أيها المؤمنون – انهضوا من أماكنكم ، للتوسعة على المقبلين عليكم ، فانهضوا ولا تتكاسلوا .

وقوله : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ جواب الأمر في قوله : ﴿ فَانْشُرُوا ﴾ .

وعطف « الذين أوتوا العلم » على « الذين آمنوا » من باب عطف الخاص على العام ، على سبيل التعظيم والتنويه بقدر العلماء .

أى : وإذا قيل لكم ارتفعوا عن مواضعكم فى المجالس فارتفعوا ، فإنكم إن تفعلوا ذلك ، يرفع الله – تعالى – المؤمنين الصادقين منكم درجات عظيمة فى الآخرة ، ويرفع العلماء منكم درجات أعظم وأكبر .

ويرى بعضهم أن المراد بالموصولين واحد ، والعطف في الآية لتنزيل التغاير في الصفات ، منزلة التغاير في الذات .

والمعنى : يرفع الله الذين آمنوا العالمين درجات عظيمة لا يعلم مقدارها إلا الله – تعالى – .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يدل على شمول علمه فقال : ﴿ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خبير ﴾ .

أى: والله - تعالى - مطلع اطلاعا تاما على نواياكم ، وعلى ظواهركم وبواطنكم ، فاحدروا مخالفة أمره ، واتبعوا ما أرشدكم إليه من أدب وسلوك .

هذا : ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة : أن إفساح المؤمن لأخيه المؤمن في المجلس ، من الآداب الإسلامية التي ينبغي التحلي بها ، لأن هذا الفعل بجانب رفعه للدرجات فإنه سبب للتواد والتعاطف والتراحم .

قال القرطبي ما ملخصه : والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر ، سواء أكان مجلس حرب ، أم ذكر ، أم مجلس يوم الجمعة .. ولكن بدون أذى ،

فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » .

وعن ابن عمر – أن رسول الله – ﷺ – نهى ان يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه آخر ، « ولكن تفسحوا وتوسعوا »(۱) .

وعلى أية حال فإن الآية الكريمة ترشد المؤمنين في كل زمان ومكان ، إلى لون من مكارم الأخلاق ، ألا وهو التوسعة في المجالس ، وتقديم أهل العلم والفضل ، وإنزالهم منازلهم التي تليق بهم في المجالس .

كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكرية أنه يجوز القيام للقادم.

قال الإمام ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء – على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث : « قوموا إلى سيدكم » .

ومنهم من منع من ذلك ، محتجا بحديث : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما . فليتبوأ مقعده من النار » .

ومنهم من فصل فقال : يجوز القيام للقادم من سفر ، وللحاكم في محل ولايته ، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ، فإنه لمااستقبله النبي - ﷺ - حاكما في بني قريظة ، فرآه مقبلا قال للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » ، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه - واقه أعلم - .

فأما اتخاذه – أى القيام – دينا ، فإنه من شعار الأعاجم .. وفي الحديث المروى في السنن أن رسول الله – ﷺ – كان يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس ، وكان الصحابة يجلسون منه على مراتبهم ، فالصديق عن يمينه ، وعمر عن يساره ، وبين يديه غالبا عثمان وعلى لأنها كانا ممن يكتب الوحى ، وكان يأمرهما بذلك .. ".

كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكرية ، فضل العلماء وسمو منزلتهم .

قال صاحب الكشاف : عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : يأيها الناس افهموا هذه الآية ، ولترغبكم في العلم . وفي الحديث الشريف : « بين العالم والعابد مائة درجة » وفي حديث آخر : « فضل العالم على العابد ، كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم » .

وعن بعض الحكماء أنه قال: ليت شعرى أى شىء أدرك من فاته العلم ، وأى شىء فات من أدرك العلم .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۱۷ ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٢٥.

وعن الأحنف: كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يصير " .

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى لون ثالث من الأدب السامى ، فناداهم للمرة الثالثة بقوله : ﴿ يَأْمِهَا الذِّينَ آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا ، فإن الله غفور رحيم ﴾ .

والمراد بقوله - تعالى - ﴿ إذا ناجيتم ﴾ : إذا أردتم المناجاة ، كما في قوله - تعالى - ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ .

والمراد بقوله : ﴿ بين يدى نجواكم ﴾ أى : قبل مناجاتكم للرسول - ﷺ - بقليل ، والكلام من باب الاستعارة التمثيلية . حيث شبهت هيئة قرب الشيء من آخر . بهيئة وصول الشخص إلى من يريد الوصول إليه ، على سبيل تشبيه المعقول بالمحسوس .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ ذلك خير لكم وأطهر ﴾ يعود إلى تقديم الصدقة ، والجملة عنزلة التعليل للأمر بتقديمها .

والمعنى : يا من آمنتم باقه – تعالى – حق الإيمان ، إذا أردتم مناجاة الرسول – ﷺ – والحديث معه في أمر ما على سبيل السر ، فقدموا صدقة للفقراء قبل مناجاته – ﷺ – فذلك التقديم خير لكم لما فيه من الثواب ، وأكثر طهرا لنفوسكم ، فإن لم تجدوا شيئا تتصدقون به قبل مناجاتكم له – ﷺ – فلا تحزنوا فإن الله – تعالى – واسع المغفرة والرحمة .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات ، منها : ما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنها - أنه قال : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله - عنها - حتى شقوا عليه ، فأراد اقه - تعالى - أن يخفف عن نبيه - على - فلما نزلت هذه الآية ، كف كثير من الناس ، ثم وسع اقه عليهم بالآية التى بعدها(") .

وقال بعض العلماء: إن هذا الأمر قد اشتمل على فوائد كثيرة:

منها: تعظيم أمر الرسول - ﷺ - وإكبار شأن مناجاته ، كأنها شيء لا ينال بسهولة . ومنها: التخفيف عن النبي - ﷺ - المهام العظمى التي كلفه - سبحانه - بها .

ومنها : تهوين الأمر على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجلس الرسول - ﷺ -

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ٧١.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسیر القرطبی جـ ۱۷ ص ۲۰۱ .

فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من الرسول – ﷺ – ومناجاتهم له ، تسبقها الصدقة ، لم يضجروا .

ومنها : عدم شغل الرسول - ﷺ - بما لايكون مها من الأمور ، فيتفرغ للرسالة . فإن الناس وقد جبلوا على الشح بالمال ، يقتصدون في المناجاة التي تسبقها الصدقة .

\* ومنها : تمييز محب الدنيا من محب الآخرة ، فإن المال محك الدواعي ".

ثم بین – سبحانه – جانبا من مظاهر لطفه بعباده فقال : ﴿ أَأَشِفَقَتُم أَن تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُم صدقات ﴾ .

الإشفاق معناه: أن يتوقع الإنسان عدم حصوله على ما يريده والمراد به هنا: الخوف . والاستفهام مستعمل فيها يشبه اللوم والعتاب ، لتخلف بعضهم عن مناجاة الرسول - على - بسبب تقديم الصدقة .

و « إذ » في قوله : ﴿ فإذ لم تفعلوا ﴾ ظرفية مفيدة للتعليل .

والمعنى : أخفتم – أيها المؤمنون – أن تقدموا قبل مناجاتكم للرسول – ﷺ – صدقة فيصيبكم بسبب ذلك الفقر ، إذا ما واظبتم على ذلك .

﴿ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ﴾ أى : فحين لم تفعلوا ماكلفناكم به من تقديم الصدقة قبل مناجاتكم للرسول - ﷺ - ، وتاب الله - تعالى - عليكم ، بأن رخص لكم في هذه المناجاة بدون تقديم صدقة ، وخفف عنكم ما كان قد كلفكم به - سبحانه - والفاء في قوله : ﴿ فأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاة ، وأطبعوا الله ورسوله ﴾ معطوفة على كلام محذوف .

أى : فحين خففنا عنكم الصدقة – بفضلنا ورحمتنا – فداوموا على إقامة الصلاة ، وعلى إعطاء الزكاة لمستحقيها ، وأطيعوا الله ورسوله ، فى كل ما أمركم به أو نهاكم عنه .

واعلموا أن الله - تعالى - خبير بما تعملون ، ولا يخفى عليه شيء من أقوالكم أو أفعالكم ، وسيجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسني .

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها ، لأنها أسقطت وجوب تقديم الصدقة الذي أمرت به الآية السابقة .

وقد لخص الإمام الآلوسي كلام العلماء في هذه المسألة تلخيصا حسنا فقال : « واختلف في أن الأمر للندب أو للوجوب ، لكنه نسخ بقوله – تعالى – : ﴿ أَأَشَفَقَتُم أَن تَقْلَمُوا ... ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير آيات الأحكام جـ ٤ ص ١٣١ للشيخ محمد على السايس.

وهو وإن كان متصلا به تلاوة ، لكنه غير متصل به نزولا . وقيل نسخ بآية الزكاة . والمعول عليه الأول .

ولم يعين مقدار الصدقة ، ليجزئ القليل والكثير . أخرج الترمذى عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة .... ﴾ .

فلما نزلت : ﴿ أَأَشَفَقَتُم أَن تَقَدَمُوا ... ﴾ قال − ﷺ − : « خَفَفَ الله عن هذه الأمة » ولم يعمل بها − على المشهور − غير على − كرم الله وجهه .

واختلف في مدة بقاء هذا الأمر . أي : الأمر بتقديم الصدقة : فعن مقاتل : عشرة أيام . وقال قتادة : ساعة من نهار ...(١) .

قال بعض العلماء : « والآية الناسخة متأخرة فى النزول ، وإن كانت تالية للآية المنسوخة فى التلاوة .

والظاهر – والله أعلم – أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان ، ليظهر للناس محب الدنيا من محب الآخرة ، والله بكل شيء عليم »(٢) .

وقال أحد العلماء: « ولا يشتم من قوله – تعالى – : ﴿ أَأَشَفَقَتُم أَن تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُم صَدَقَات ... ﴾ . أن الصحابة قد وقع منهم تقصير . فإن التقصير إنما يكون إذا ثبت أنه كانت هناك مناجاة لم تصحبها صدقة ، والآية قالت : ﴿ فإذ لم تفعلوا ﴾ أى : ما أمرتم به من الصدقة ، وقد يكون عدم الفعل ، لأنهم لم يناجوا ، فلا يكون عدم الفعل تقصيرا .

وأما التعبير بالإشفاق من جانبهم ، فلا يدل على تقصيرهم ، فقد يكون الله - تعالى - علم - أن كثيرا منهم استكثر التصدق عند كل مناجاة في المستقبل لو دام الوجوب ، فقال الله - تعالى - لهم ﴿ أَشْفَقْتُم ﴾ .

وكذلك ليس في قوله (وتاب الله عليكم ) مايدل على أنهم قصروا ، فإنه يحمل على أن المعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفا ، ومثل هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوبة ...  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٣١.

<sup>(</sup> ٢ ) صفوت البيان جـ ٢ ص ٤١٢ لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير آيات الأحكام جـ ٤ ص ١٣٣.

ثم تعود السورة مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين وأشباههم ، فتصور أحوالهم ، وتبين سوء مصيرهم ، وتكشف القناع عن الأسباب التي أدت بهم إلى الحسران والهلاك فقال – تعالى – :

## المُ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا

عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ اعَدَّاللّهُ لَمْمُ عَذَا بَاشَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ
يَعْمَلُونَ اللهُ النَّهُ وَالْمَن اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ
عَذَابُ مُنهِ اللّهُ عَن اللّهِ فَلَهُمْ وَلاَ أَوْلَا هُمْ مِّنَ اللّهِ
عَذَابُ مُنهُ اللّهُ مَعْ مَن اللّهِ
اللّهُ جَمِيعًا فَيُحْلِفُونَ لَهُ وَكَما يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَلاَ الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللله

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ تُولُوا ... ﴾ للتعجيب من حال هؤلاء المنافقين ، حيث اتخذوا اليهود حلفاء لهم ، ينقلون إليهم أسرار المؤمنين ...

أى : ألم ينته إلى علمك – أيها الرسول الكريم – حال أولئك المنافقين ، الذين اتخذوا اليهود أولياء ، يناصحونهم ويطلعونهم على أخباركم .

فالمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم: اليهود، ووصفهم بذلك للتنفير منهم، ولبيان أن المنافقين قد بلغوا النهاية في القبح والسوء، حيث وَالَوْا وناصروا من غضب الله عليهم، لا من رضى الله عنهم.

ثم دمغ – سبحانه – هؤلاء المنافقين برذيلة أخرى فقال : ﴿ مَا هُمْ مَنْكُمْ وَلَا مَنْهُمْ ﴾ أى : أن هؤلاء المنافقين بمسلكهم هذا ، صاروا بمنزلة الذين ليسوا منكم – أيها المؤمنون – وليسوا – أيضا – منهم ، أى : من اليهود .

وإنما هم دائها لا مبدأ لهم ولا عقيدة ، فهم كها قال – سبحانه – ﴿ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ... ﴾ .

وفى الحديث الشريف: « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين - أى المترددة بين قطيعين - لاتدرى أيها تتبع » .

قال الجمل: وقوله: ﴿ مَا هُمَ مَنْكُمُ وَلَا مَنْهُم ﴾ فيه أوجه. أحدها: أن هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، فقد أخبر عنهم بأنهم ليسوا من المؤمنين الخلص، ولا من الكافرين الخلص، بل هم كقوله – تعالى –: ﴿ مَذْبَذِبِينَ بِينَ ذَلِكَ ... ﴾ .

والضمير في قوله ﴿ ما هم ﴾ يعود على المنافقين ، وفي قوله ﴿ منهم ﴾ يعود على اليهود . الثاني : أنها حال من فاعل « تولوا » والمعنى على ما تقدم .

الثالث: أنها صفة ثانية لقوله « قوما » ، وعليه يكون الضمير في قوله :

« ما هم » يعود على اليهود ، والضمير في قوله : « منهم » يعود على المنافقين .

يعنى : أن اليهود ليسوا منكم - أيها المؤمنون - ولا من المنافقين . ومع ذلك تولاهم « المنافقون » ... إلا أن في هذا الوجه تنافرا بين الضائر ، فإن الضمير في « ويحلفون » عائد على المنافقين ، وعلى الوجهين الأولين تتحد الضائر »(١٠) .

ثم دمغهم - سبحانه - برذيلة ثالثة أشد نكرا من سابقتيها فقال : ﴿ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴾ .

أى : أنهم ينقلون إلى اليهود أسرار المؤمنين ، مع أنهم لا تربطهم باليهود أية رابطة ، لا من دين ولا من نسب ... وفضلا عن كل ذلك ، فإن هؤلاء المنافقين يواظبون ويستمرون على الحلف الكاذب المخالف للواقع ، والحال أنهم يعلمون أنهم كاذبون علما لايخالطه شك أو ريب .

فأنت ترى أن اقه – تعالى – قد ذم هؤلاء المنافقين . بجملة من الصفات القبيحة ، التى على رأسها تعمدهم الكذب ، وإصرارهم عليه .

قال صاحب الكشاف: « قوله: ﴿ ويجلفون على الكذب ﴾ أى: يقولون: والله إنا لمسلمون، فيحلفون على الكذب الذى هو ادعاء الإسلام، ﴿ وهم يعلمون ﴾ أن المحلوف عليه كذب بحت.

فإن قلت : فها فائدة قوله : ﴿ وهم يعلمون ﴾ ؟ قلت : الكذب أن يكون لا على وفاق

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٠٧.

المخبر عنه ، سواء علم المخبر أم لم يعلم .. فالمعنى أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما يخبرون عنه ، وهم عالمون بذلك متعمدون له ، كمن يحلف بالغموس ... »(١) .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية روايات منها: أنها نزلت في رجل يقال له: عبدالله بن نَبْتَل - وكان من المنافقين الذين يجالسون رسول الله - ﷺ - ثم يرفعون حديثه إلى اليهود، وفي يوم من الأيام كان - ﷺ - جالسا في إحدى حجراته، فقال لمن حوله: « يدخل عليكم الآن رجل قلبه جبار، وينظر بعيني شيطان » فدخل ابن نبتل، - وكان أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية - فقال له - ﷺ -: « علام تشتمني أنت وأصحابك » ؟ .

فحلف بالله ما فعل ذلك ، فقال له النبي - ﷺ - : « فعلت » فانطلق فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ماسبوه ، فنزلت هذه الآية" .

ومن الآيات الكثيرة التي صرحت بأن المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة على سبيل التعمد قوله – تعالى – : ﴿ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم . يهلكون أنفسهم . والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ " .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهم من عذاب فقال : ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا .. ﴾ أى : هيأ الله - تعالى - لهؤلاء المنافقين عذابا قد بلغ النهاية في الشدة والألم .

وجملة ﴿ إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ تعليل لنزول العذاب الشديد بهم ، أى : إن هذا العذاب الشديد المهيأ لهم ؛ سببه سوء أعالهم في الدنيا ، واستحبابهم العمى على الهدى .

وقوله – سبحانه – ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ... ﴾ بيان لرذيلة رابعة أو خامسة ، لا تقل في قبحها عما سبقها من رذائل ، وقوله : ﴿ أيمانهم ﴾ جمع يمين بمعنى الحلف .

وقوله : ﴿ جُنَّة ﴾ من الجَنَّ بمعنى الستر عن الخاصة ، وهذه المادة وما اشتق منها تدور حول الستر والخفاء . وتطلق الجنة على الترس الذي يضعه المقاتل على صدره أو على ذراعيه ليتقى به الضربات من عدوه .

ومفعول ﴿ فصدوا ﴾ : محذوف للعلم به .

أى : أن هؤلاء المنافقين قد اتخذوا أيمانهم الكاذبة . وهى حلفهم للمسلمين بأنهم معهم ، وبأنهم لايضمرون شرا لهم .. اتخذوا من كل ذلك وقاية وسترة عن المؤاخذة ، كما يتخذ المقاتل الترس وقاية له من الأذى ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٤٢.

﴿ فصدوا ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ أى : عن دينه الحق ، وطريقه المستقيم .

﴿ فلهم عذاب مهين ﴾ أى : فترتب على تسترهم خلف الأيمان الفاجرة ، وعلى صدهم غيرهم عن الحق ، أن أعد الله – تعالى – لهم عذابا يهينهم ويذلهم .

وقوله – سبحانه – : ﴿ لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنْ اللَّهُ شَيْئًا .. ﴾ رد على ما كانوا يزعمونه من أنهم لن يعذبوا ، لأنهم أكثر أموالا وأولادا من المؤمنين .

قال القرطبي : « قال مقاتل : قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذاً فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة ، فنزلت »(١).

ومن المعروف أن عبدالله بن أبى بن سلول – زعيم المنافقين – ، كان من أغنياء المدينة ، وكان يوطن نفسه على أن يكون رئيسا للمدينة قبيل – الإسلام ، وهو القائل – كها حكى القرآن عنه – : ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾...

أى : أن هؤلاء المنافقين المتفاخرين بأموالهم وأولادهم ، لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من الغناء .

﴿ أُولئك ﴾ المنافقون هم ﴿ أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ خلودا أبديا ، ثم بين – سبحانه – حالهم يوم القيامة ، وأنهم سيكونون على مثل حالهم في الدنيا من الكذب والفجور .. فقال – تعالى – ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ، ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ .

أى: اذكر - أيها الرسول الكريم - يوم يبعث الله - تعالى - هؤلاء المنافقين جميعا للحساب والجزاء « فيحلفون » لله - تعالى - في الآخرة بأنهم مسلمون « كها » كانوا « يحلفون لكم » في الدنيا بأنهم مسلمون.

« ويحسبون » فى الآخرة – لغبائهم وانطاس بصائرهم « أنهم » بسبب تلك الأيمان الفاجرة « على شيء » من جلب المنفعة أو دفع المضرة .

أى يتوهمون في الآخرة أن هذه الأيمان قد تنفعهم في تخفيف شيء من العذاب عنهم .

﴿ أَلَا إِنَّهُم هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ أي الذين بلغوا في الكذب حدا لاغاية وراءه .

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد بينت أن هؤلاء المنافقين فى الدنيا ، قد بعثوا والنفاق مازال فى قلوبهم ، وسلوكهم القبيح لايزال متلبسا بهم . فهم لم يكتفوا بكذبهم على المؤمنين فى الدنيا ، بل وفى الآخرة – أيضا – يحلفون لله – تعالى – بأنهم كانوا مسلمين .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ١٧ ص ٣٠٥.

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾(۱) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾'' .

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : يعنى ليس العجب من حلفهم لكم - فى الدنيا بأنهم مسلمون - فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر . ولكن العجب من خلفهم لله عالم الغيب والشهادة - بأنهم كانوا مسلمين فى الدنيا .

والمراد وصفهم بالتوغل في نفاقهم ، ومرونهم عليه ، وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم  $(7)^{(7)}$  .

وقال بعض العلماء ما ملخصه : وقوله : ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ﴾ حذفت صفة شيء ، لظهور معناها من المقام ، أي : ويحسبون أنهم على شيِّ نافع .

وهذا يقتضى توغلهم فى النفاق ، ومرونتهم عليه ، وأنه باق فى أرواحهم بعد بعثهم ، لأن نفوسهم خرجت من الدنيا متخلقة به ، فإن النفوس إنما تكتسب تزكية أو خبثا فى عالم التكليف .

وفى الحديث : أن النبى - على - قال : إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه أن يزرع ، فيقول الله له : أولست فيها شئت ؟ قال : بلى ياربى ولكن أحب أن أزرع ، فأسرع وبذر ، فيبادر الطرفَ نباتُه واستواؤُه واستحصادهُ وتكويرُه أمثالَ الجبال .

وكان رجل من أهل البادية عند النبى – ﷺ – فقال : يا رسول الله لا نجد هذا الرجل الا قرشيا أو أنصاريا ، فإنهم أصحاب زرع ، فأما نحن – أى أهل البوادى – فلسنا بأصحاب زرع ، فضحك النبى – ﷺ – إقرارا لما فهمه الأعرابي .

وفى حديث جابر بن عبدالله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ، أن النبي - ﷺ - قال : يبعث كل عبد على ما مات عليه .

قال عياض : هو عام في كل حالة مات عليها المرء ، وقال السيوطى : يبعث الزمار برماره ، وشارب الخمر بقدحه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٨.

قلت : « ثم تتجلى لهم الحقائق على ماهي عليه ، إذ تصير العلوم على الحقيقة »(١) .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي جعلت المنافقين ينغمسون في نفاقهم فقال : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله .. ﴾ .

وقوله: ﴿ استحوذ ﴾ من الحوذ: وهو أن يتبع السائق حاذيي البعير، أى: أدبار فخذه ثم يسوقه سوقا عنيفا، لا يستطيع البعير الفكاك منه ... والمراد به هنا: شدة الاستيلاء والغلبة ... ومنه قول السيدة عائشة في عمر - رضى الله عنها - : « كان أحوذيا » أى : كان ضابطا للأمور، ومستوليا عليها استيلاء تاما ...

والمعنى : إن هؤلاء المنافقين قد استولى عليهم الشيطان استيلاء تاما ، بحيث صيرهم تابعين لوساوسه وتزيينه ، فهم طوع أمره ، ورهن إشارته ، فترتب على طاعتهم له أن أنساهم طاعة الله – تعالى – ، وحسابه ، وجزاءه ، فعاشوا حياتهم يتركون ما هو خير ، ويسرعون نحو ما هو شر ...

﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بتلك الصفات القبيحة ﴿ حزب الشيطان ﴾ أى : جنوده وأتباعه ﴿ أَلا إِن حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾ خسارة لاتقاربها خسارة ، لأنهم آثروا العاجل على الآجل ، والفلال على الهدى .. .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ببيان سنة من سننه فى خلقه ، وهى أن الذلة والصغار لأهل الباطل ، والعزة والغلبة لأهل الحق ..... الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١) راجع تفسير التحرير والتنوير، جـ ٢٨ ص ٥٣ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

# ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجِ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَلِدِينَ فِيهَ أَرْضِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞

أى : إن الذين يحادون دين الله – تعالى – ، ويحاربون ما جاء به رسوله – ﷺ – ، أولئك الذين يفعلون ذلك ... .

« فى الأذلين » أى : فى عداد أذل خلق الله – تعالى – وهم المنافقون ومن لف لفهم ، من الكافرين وأهل الكتاب .

وقال – سبحانه – : ﴿ أُولئك في الأذلين ﴾ للإِشعار بأنهم مظروفون وكاثنون ، في ذروة أشد خلق الله ذلا وصغارا .

ثم بشر – سبحانه – من هم على الحق بأعظم البشارات فقال : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ﴾ .

أى : أثبت الله – تعالى – ذلك فى اللوح المحفوظ وقضاه ، وأراد وقوعه فى الوقت الذى يشاؤه .

فالمراد بالكتابة: القضاء والحكم. وعبر بالكتابة للمبالغة في تحقق الوقوع.

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ، أنه لما فتح الله – تعالى – للمؤمنين ما فتح من الأرض ، قال المؤمنون : إنا لنرجو أن يفتح الله لنا فارس والروم .

فقال بعض المنافقين: أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي تغلبتم عليها ، والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا ، من أن تظنوا فيهم ذلك، فنزلت .

قال الآلوسى : ﴿ كتب الله ﴾ أى : أثبت فى اللوح المحفوظ ، أو قضى وحكم .. وهذا التعبير جار مجرى القسم ، ولذا قال – سبحانه – : ﴿ لأغلبن أنا ورسلى ﴾ أى : بالحجة والسيف ومايجرى مجراه ، أو بأحدهما ..(١) .

﴿ إِنَ اللهِ قُوى ﴾ على نصر رسله وأوليائه ﴿ عزيز ﴾ لا يغلبه غالب بل هو القاهر فوق عباده .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٣٤.

والمقصود بالآية الكريمة : تقرير سنة من سننه – تعالى – التي لا تتخلف ، وأن النصر سيكون حليفا لأوليائه ، في الوقت الذي علمه وأراده .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ إِنَا لَنْنُصَرَ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحِياةِ الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾(١) .

وقوله – تعالى – ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ (۱) .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة بهذه الآية الجامعة لصفات المؤمنين الصادقين فقال : ﴿ لَا تَجِد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ .

وقوله : ﴿ يُوادُونَ ﴾ من الموادة بمعنى حصول المودة والمحبة .

أى : لا تجد – أيها الرسول الكريم – قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان ، يوالون ويحبون من حارب دين الله – تعالى – وأعرض عن هدى رسوله .

والمقصود من هذه الآية الكريمة النهى عن موالاة المنافقين وأشباههم ، وإنما جاءت بصيغة الخبر ، لأنه أقوى وآكد في التنفير عن موالاة أعداء الله ، إذ الإِتيان بصيغة الخبر تشعر بأن القوم قد امتثلوا لهذا النهى ، وأن الله – سبحانه – قد أخبر عنهم بذلك .

وافتتحت الآية بقوله : ﴿ لَا تَجِد قومًا ﴾ لأن هذا الافتتاح يثير شوق السامع لمعرفة هؤلاء القوم .

وقوله : ﴿ وَلُو كَانُوا آبَاءُهُم ﴾ تصريح بوجوب ترك هذه الموادة لمن حارب الله ورسوله ، مها كانت درجة قرابة هذا المحارب .

أى : من شأن المؤمنين الصادقين أن يبتعدوا عن موالاة أعداء الله ورسوله ، ولو كان هؤلاء الأعداء . ﴿ آباءهم ﴾ الذين أتوا إلى الحياة عن طريقهم ﴿ أو أبناءهم ﴾ الذين هم قطعة منهم . ﴿ أو إخوانهم ﴾ الذين تربطهم بهم رابطة الدم ﴿ أو عشيرتهم ﴾ التي ينتسبون إليها ، وذلك لأن قضية الإيمان يجب أن تقدم على كل شيء .

وقدم الآباء لأنهم أول من تجب طاعتهم ، وثنى بالأبناء لأنهم ألصق الناس بهم ، وثلث بالإخوان لأنهم الناصرون لهم ، وختم بالعشيرة لأن التناصر بها يأتى في نهاية المطاف .

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآيات ١٧١ - ١٧٣.

ثم أثنى - سبحانه - على هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين لم يوالوا أعداء الله مها بلغت درجة قرابتهم فقال : ﴿ أُولئك كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ .

أى : أولئك الذين لا يوادون أعداء الله مها كانوا ، هم الذين كتب الله - تعالى – الإيمان في قلوبهم ، فاختلط بها واختلطت به ، فصارت قلوبهم لا تحب إلا من أحب دين الله ، ولا تبغض إلا من أبغضه .

- ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ أى : وثبتهم وقواهم بنور من عنده سبحانه فصاروا بسبب ۗ ذلك أشداء على الكفار ، رحماء بينهم .
  - ﴿ ويدخلهم ﴾ سبحانه يوم القيامة ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ خلوداً أبديا ، ﴿ ورضوا عنه ﴾ بسبب طاعتهم له ، ﴿ ورضوا عنه ﴾ بسبب ثوابه لهم .
    - ﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بذلك ﴿ حزب الله ﴾ الذي يشرف من ينتسب إليه.
  - ﴿ أَلَا إِن حزب الله هم المفلحون ﴾ فلاحا ونجاحا ليس بعدهما فلاح أو نجاح.

وقد ذكروا روايات متعددة في سبب نزول هذه الآية الكريمة ، منها : أنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح ، فقد قتل أباه – وكان كافرا – في غزوة بدر .

والآية الكريمة تصدق على أبى عبيدة وغيره ممن حاربوا أباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ، عندما استحب هؤلاء الآباء والأبناء الكفر على الإيمان .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، وجوب عدم موالاة الكفار والفساق والمنافقين والمجاهرين بارتكاب المعاصى .. مهما بلغت درجة قرابتهم ، ومهما كانت منزلتهم .

ومن دعاء رسول الله - على - « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندى يدا ولا نعمة »(۱).

وبعد فهذا تفسير لسورة « المجادلة » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

الدوحة – قطر

مساء الجمعة غرة شعبان سنة ١٤٠٦ هـ

١١ / ٤ / ١٨٩١م

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٣٠.



نفسير

.

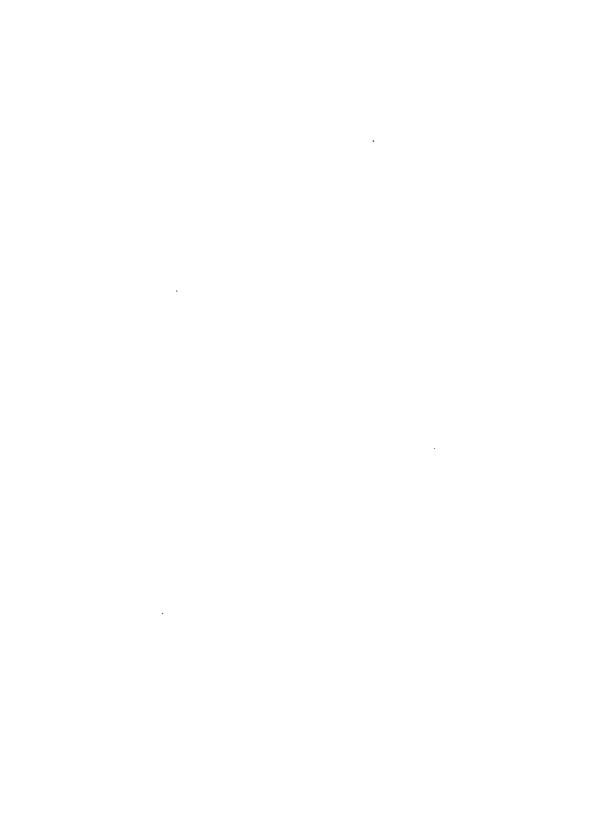

#### بِسَمِ اللهُ الرَّهُنِ الرَّحِيمِ

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الحشر » من السور المدنية الخالصة ، وقد عرفت بهذا الاسم منذ العهد النبوى ، وسهاها ابن عباس بسورة « بنى النضير » فقد أخرج البخارى عن سعيد بن جبير قال : « سورة بنى النضير » ولعل ابن عباس - رضى الله عنها - سهاها بهذا الاسم لحديثها المفصل عن غزوة بنى النضير .

٢ - وعدد آياتها أربع وعشرون آية ، وكان نزولها بعد سورة « البينة » وقبل سورة « النصر » أى : أنها تعتبر من أواخر ما نزل على النبى - على النبى - من سور قرآنية فهى السورة الثامنة والتسعون في ترتيب النزول .

أما ترتيبها في المصحف، فهي السورة التاسعة والخمسون.

٣ - وقد افتتحت سورة « الحشر » بتنزیه الله - تعالی - عها لا یلیق به ، ثم تحدثت عن غزوة « بنی النضیر » ، فذکرت جانبا من نصره لعباده المؤمنین ومن خذلانه لأولئك الضالین ...

قال – تعالى – : ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار ... .

٤ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن تقسيم أموال بنى النضير ، وعن حكمة الله - تعالى - في إرشاده النبى - ﷺ - إلى هذا التقسيم ، فقال - سبحانه - : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله ، وللرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾

0 - وبعد أن أثنت السورة الكريمة على المهاجرين لبلائهم وإخلاصهم وعفة نفوسهم ، كما أثنت على الأنصار لسخائهم ، وطهارة قلوبهم .. بعد كل ذلك أخذت السورة في التعجيب من حال المنافقين ، الذين تحالفوا مع اليهود ضد المؤمنين ، وذكرت جانبا من أقوالهم الكاذبة ، ووعودهم الخادعة ..

فقال – تعالى – : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ الذِّينَ كَفُرُوا مِنَ أَهُلُ الكتَّابِ ، لئن أُخْرِجَتُم لنخرِجِن معكم ، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾

٦ - ثم وجهت السورة في أواخرها نداء إلى المؤمنين ، أمرتهم فيه بتقوى الله ، ونهتهم عن النشبه بالفاسقين عن أمر الله ، الذين تركوا ما أمرهم به - سبحانه - ، فكانت عاقبة أمرهم خسرا ..

وختمت بذكر جانب من أساء الله - تعالى - وصفاته ، فقال - تعالى - : ﴿ هو الله الذي لا إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارىء المصور ، له الأساء الحسنى ، يسبح له ما فى السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم ﴾ .

٧ - وبذلك نرى السورة الكريمة قد طوفت بنا مع بعض مغازى رسول الله - على - ومع التشريعات الحكيمة التي شرعها الله - تعالى - في تقسيم الغنائم ، ومع صور زاهية كريمة من أخلاق المهاجرين والأنصار ، ومع صور قاتمة كريهة من أخلاق المنافقين وإخوانهم من اليهود ..

ومع جانب من أساء الله – تعالى – وصفاته ، التي تليق به – عز وجل – .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

الدوحة – قطر

صياح الأحد: ٢ من شعبان سنة ١٤٠٦ هـ الممارك ١٩٨٦/٤/١٢ م

د . محمد سيد طنطاوي

#### التفسسير

قال الله - تعالى - :

### بِنْ إِلَّهُ الْتُحْزَالِ حِيمِ

افتتحت سورة « الحشر » بالثناء على الله – تعالى – وبتنزيهه عن كل مالا يليق بذاته الجليلة ، فقال – عز وجل – : ﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وأصل التسبيح لغة : الإِبعاد عن السوء . وشرعا : تنزيه الله – تعالى – عن كل مالا يليق بجلاله وكهاله . والذى يتدبر القران الكريم ، يجد أن الله - تعالى - قد ذكر فيه أن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمده - تعالى - ، كما في قوله : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم ﴾ كما ذكر - سبحانه - أن الملائكة تسبح له ، كما في قوله : ﴿ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ...﴾ .

وكذلك الرعد ، كما فى قوله : ﴿ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ... ﴾ . وكذلك الجبال والطير قال – تعالى – : ﴿ إِنَا سَخْرَنَا الجِبَالُ مَعْهُ يَسْبَحَنُ بِالْعَشَى وَلَا لِشَرَاقَ وَالْطِيرُ مُحْشُورَةً كُلُ لَهُ أُوابٍ ﴾ (١) .

وقد سبق أن ذكرنا خلال تفسيرنا لقوله – تعالى – : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ... ﴾ أن الرأى الذى تطمئن إليه النفس ، أن التسبيح حقيقى ، ولكن بلغة لا يعلمها إلا الله – تعالى – (1) .

والمعنى : سبح لله - تعالى - ونزهه عن كل مالا يليق به ، جميع ما فى السموات وجميع ما فى الله الذي لا يغلبه غالب ما فى الأرض من كاثنات ومخلوقات . وهو - عز وجل - ﴿ العزيز ﴾ الذي لا يغلبه غالب ﴿ الحكيم ﴾ فى أقواله وأفعاله .

وقد افتتحت بعض السور – كسورة الحديد والحشر والصف – بالفعل الماضى ، لإِفادة الثبوت والتأكيد ، وأن التسبيح قد تم فعلا .

وافتتحت بعض السور ، كسورة الجمعة والتغابن – بالفعل المضارع « يسبح » لإفادة تجدد هذا التسبيّح في كل وقت ، وحدوثه في كل لحظة .

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على المؤمنين ، حيث نصرهم على أعدائهم ، فقال : ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ... ﴾ .

والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب هنا : يهود بنى النضير ، وقصتهم معروفة فى كتب السنة والسيرة ، وملخصها : أن هؤلاء اليهود كانوا يسكنون فى ضواحى المدينة فذهب إليهم النبى - ﷺ - ليستعين بهم فى دفع دية لقتيلين قتلها بعض المسلمين خطأ ، فاستقبلوه استقبالا حسنا ، وأظهروا له - ﷺ - استعدادهم للمساعدة فيها يطلبه منهم ، ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ، فمن منكم يصعد إلى أعلى هذا البيت الذي يجلس تحته محمد - ﷺ - فيلقى عليه حجرا فيريحنا منه .

<sup>(</sup>١) سورة ص آية ١٨، ١٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسيرنا لسورة الإسراء الآية ٤٤ ص ٣٦١.

فتعهد واحد منهم بذلك ، وقبل أن يتم فعله ، نزل جبريل – عليه السلام – على النبى – ﷺ – إلى المدينة – وأخبر – ﷺ – إلى المدينة – وأخبر أصحابه بما أضمره له يهود بنى النضير ، ونزل قوله – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (١) .

ثم أمر النبى – ﷺ – أصحابه أن يستعدوا لحصار بنى النضير ، وتأديبهم على غدرهم .. فحاصرهم المؤمنون بضعا وعشرين ليلة ، وانتهى الأمر بإجلائهم ، عن المدينة ، فمنهم من ذهب إلى غيرها .

واللام فى قوله - تعالى - : ﴿ لأول الحشر ﴾ متعلقة بأخرج ، والحشر : الجمع ، يقال : حشر القائد جنده إذا جمعهم ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ وحشر لسليهان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ﴾ .

أى: هو - سبحانه - الذى أخرج - بقدرته - الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ، وهم يهود بنى النضير عند مبدأ الحشر المقدر لهم فى علمه ، بأن مكنكم - أيها المؤمنون - من محاصرتهم وجمعهم فى مكان واحد ، ثم طردهم من المدينة المنورة إلى أماكن أخرى ، بسبب غدرهم وسوء صنيعهم .

قال صاحب الكشاف : اللام في قوله : ﴿ لأول الحشر ﴾ تتعلق بأخرج ، وهي مثل اللام في قوله : ﴿ ياليتني قدمت لحياتي ﴾ وفي قولك : جئته لوقت كذا ..

والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . ومعنى أول الحشر : أن هذا أول حشرهم إلى الشام ، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط .. أو المعنى : هذا أول حشرهم ، وآخر حشرهم : إجلاء عمر - رضى الله عنه - لهم من خيبر إلى الشام .

وقيل معناه : أخرجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم ، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله – وقيل معناه : أخرجهم من ديارهم لأول ما حشر القتالهم ، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله

وقصر – سبحانه – إخراجهم عليه فقال : هو الذي أخرج الذين كفروا ، مع أن المسلمين قد اشتركوا في إخراجهم عن طريق محاصرتهم اللإشعار بأن السبب الحقيقي في إخراجهم من ديارهم ، هو ما قذفه الله – تعالى – في قلوبهم من الرعب .. أما محاصرة المؤمنين لهم فهي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٩ .

أسباب فرعية ، قد تؤدى إلى إخراجهم ، وقد لا تؤدى ، وللإِشعار – أيضا – بأن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره ..

ووصفهم - سبحانه - بالكفر وبأنهم من أهل الكتاب ، للتشنيع عليهم وزيادة مذمتهم ، حيث إنهم جمعوا بين رذيلتين : رذيلة الكفر بالحق ، ورذيلة عدم العمل بكتابهم الذي أمر باتباع الرسول - على الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، والذي يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر .

و« من » فى قوله – تعالى – : ﴿ من أهل الكتاب ﴾ للبيان ، حتى لا يظن بأن المراد بالذين كفروا هنا ، مشركو قريش ، وإن كان الجميع يشتركون فى الكفر والفسوق والعصيان .

وقوله - تعالى - : ﴿ مَا ظُننتُم أَن يَخْرَجُوا ....﴾ تذكير للمؤمنين بنعم الله - تعالى -عليهم .

أى : ما ظننتم – أيها المؤمنون – أن يهود بنى النضير سيخرجون من ديارهم بتلك السهولة ، وذلك لتملكهم لألوان من القوة ، كقوة السلاح ، وكثرة العدد ، ووجود من يحميهم من يسكنون معكم فى المدينة ، وهم حلفاؤهم من بنى قومهم ، كبنى قريظة وغيرهم ، ومن غير بنى قومهم كالمنافقين الذين وعدوهم ومنوهم .

وقوله : ﴿ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ﴾ معطوف على ما قبله .

أى : أنتم – أيها المؤمنون – ظننتم أن اليهود لن يخرجوا من ديارهم لما معهم من قوة ، وهم – أيضا – ظنوا أن حصونهم ستمنع بأس الله عنهم ، وأنها ستحول بينهم وبين خروجهم منها ، ونَصْركم عليهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ... ﴾ متفرع عن الظن السابق ، الذي ظنه المؤمنون ، والذي ظنه أعداؤهم وهم بنو النضير .

أى : أنتم ظننتم أنهم لن يخرجوا من ديارهم ، وهم ظنوا - أيضا - أن حصونهم ستمنعهم من نصركم عليهم ، فكانت النتيجة أن أتاهم بأس الله وعقابه من حيث لم يحتسبوا ومن حيث لم يخطر ببال ، بأن قذف فى قلوبهم الرعب والفزع فخرجوا من حصونهم التى تمنعوا بها ، ومن ديارهم التى سكنوها زمنا طويلا صاغرين أذلاء .

والتعبير بقوله : ﴿ من حيث لم يحتسبوا ﴾ إشارة إلى أن ما نزل بهم من هزيمة ، لم يكونوا يتوقعونها أصلا ، إذ الاحتساب مبالغة في الحسبان ، أي : أتاهم عقاب الله – تعالى – من المكان الذي كانوا يعتقدون أمانهم فيه ، وفي زمان لم يكونوا أصلا يتوقعون حلول هزيمتهم عنده

وعبر - سبحانه - بالقذف ، لأنه كناية عن الرمى بقوة وعنف وسرعة . والرعب : شدة الخوف والفزع ، وأصله : الامتلاء . تقول : رعبت الحوض إذا ملأته .

أى : وقذف - سبحانه - في قلوبهم الرعب الذي ملأها بالجزع والفزع فاستسلموا بسبب ذلك لما حكم به الرسول - ﷺ - عليهم .

ثم بين - سبحانه - ما حدث منهم خلال جلائهم فقال : ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ والتخريب : إسقاط البناء وهدمه أو إفساده .

أى : أن هؤلاء اليهود ، بلغ من سوء نيتهم ، ومن اضطراب أمرهم ، أنهم عندما أجمعوا أمرهم على الرحيل عن المدينة ، أخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم ، عن طريق إسقاط بنائها ، وهدم السليم منها ، وإزالة ما اشتملت عليه من أبواب وغيرها .. حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم ..

وأخذوا يخربونها – أيضا – بأيدى المؤمنين ، أى : بسبب أن المؤمنين كانوا يزيلون من طريقهم كل عقبة حتى يقتحموا عليهم ديارهم ، فترتب على ذلك أن هدموا بعض بيوت بنى النضير من الخارج ، ليستطيعوا التمكن منهم .

قال صاحب الكشاف : ما معنى تخريبهم لها بأيدى المؤمنين ؟ قلت : لما عرَّضوهم لذلك ، وكانوا السبب فيه . فكأنهم أمروهم به ، وكلفوهم إياه ..(١) .

أى : أن يهود بنى النضير بسبب تحصنهم فى ديارهم ، ومحاولتهم عدم النزول على حكم الرسول - ﷺ - حملوا المؤمنين على تخريب هذه الحصون من الخارج ، ليدخلوا عليهم ..

والخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ لكل من يصلح له .

قال الجمل فى حاشيته : والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شىء إلى شىء ، ولهذا سميت العبرة عبرة ، لأنها تنتقل من العين إلى الخد . وسمى علم التعبير بذلك ، لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول ، وسميت الألفاظ عبارات ، لأنها تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع ، ويقال : السعيد من اعتبر بغيره ، لأنه ينتقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه .

ولهذا قال القشيرى: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء، وجهات دلالتها، ليعرف بالنظر فيها شيء آخر .. (۱) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣١١.

أى: إذا كان الأمر كما بينا لكم - أيها الناس - ، فاعتبروا واتعظوا يا أصحاب العقول السليمة ، والعيون الناظرة ، بما جرى لهؤلاء اليهود ، حيث دبر الله - تعالى أمر إخراجهم من ديارهم تدبيرا حكيا ، ونصر المؤمنين عليهم بأيسر طريق ، وجعل ديارهم من بعدهم ، خير عبرة وعظة لكل ذى بصر ، فقد خلفوها من بعدهم شاهد صدق على أن الغدر نهايته الحسران .. وعلى أن النصر إنما هو لمن اتبع الصدق والوفاء بالعهد ..

قال الآلوسى : واشتهر الاستدلال بهذه الجملة ، على مشروعية العمل بالقياس الشرعى ، قالوا : لأنه – تعالى – أمر فيها بالاعتبار ، وهو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره ، وذلك متحقق فى القياس ، إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع ..(۱) .

ثم بين - سبحانه - جانبا من حكمته في إخراجهم فقال : ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ، لعذبهم في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب النار ﴾ .

ولفظ « لولا » هنا حرف امتناع لوجود أى : امتنع وجود جوابها لوجود شرطها .. و« أن » مصدرية ، وهي مع ما في حيزها في محل رفع على الابتداء . لأن لولا الامتناعية لا يليها إلا المبتدأ ، والخبر محذوف .

والجلاء : الإخراج . يقال : جلا فلان عن مكان كذا ، إذا خرج منه . وأجلاه عنه غيره ، إذا أخرجه عنه :

قال القرطبي : والجلاء مفارقة الوطن ، يقال جلا بنفسه جلاء ، وأجلاه غيره إجلاء ، والفرق بين الجلاء والإخراج – وإن كان معناهما في الإِبعاد واحدا – من وجهين :

أحدهما : أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . الثانى : أن الجلاء لا يكون إلا لجهاعة ، والإخراج يكون لواحد ولجهاعة ... "

أى : ولولا أن الله - تعالى - قد قدر على هؤلاء اليهود ، الجلاء عن ديارهم، لولا أن ذلك موجود ، لعذبهم في الدنيا عذابا شديدا ، استأصل معه شأفتهم .

ولكن الله - تعالى - كتب عليهم الجلاء دون القتل والإهلاك لمصلحة اقتضتها حكمته ، لعل من مظاهرها أن يغننم المسلمون ديارهم وأموالهم ، دون أن تراق دماء من الفريقين ، و دون أن يعرض المؤمنون أنفسهم لمخاطر القتال .

وجملة « ولهم في الآخرة عذاب النار » مستأنفة . أي : أن هؤلاء اليهود إن نجوا من القتل

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٤١ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ٦.

والإهلاك في الدنيا ، فلن ينجوا في الآخرة من العذاب الذي يذلهم ويهينهم ، بل سيحل بهم عذاب مقيم ، لافكاك لهم منه .

واسم الإِشارة في قوله - تعالى - ﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ يعود إلى ما نزل وسينزل بهم من عذاب.

وقوله - تعالى - : ﴿ شاقوا ﴾ من المشاقة بمعنى المعاداة والمخاصمة ، حتى لكأن كل واحد من المتخاصمين في شق ومكان يخالف شق صاحبه ومكانه .

أى : ذلك الذى حل بهم فى الدنيا من عقاب ، والذى سيحل بهم فى الآخرة من عذاب ، سببه أن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ، عادوا الله – تعالى – وخالفوا دعوة رسوله – على – و المناب .

﴿ وَمَن يَشَاقَ الله ﴾ بأن يخالف ما أمر به ، أو نهى عنه . يعذبه الله - تعالى - ويخذله ، فإنه - سبحانه - شديد العقاب .

وجملة ﴿ فإن الله شديد العقاب ﴾ قائمة مقام جواب الشرط، أى: ومن يخالف أمر الله - تعالى - عذبه، فإنه - سبحانه - شديد العقاب، لمن أعرض عن طاعته وذكره.

ثم ساق - سبحانه - ما يغرس الطمأنينة في قلوب المؤمنين ، الذين اشتركوا في تخريب دياربني النضير ، وفي قطع نخيلهم ، فقال - تعالى - : ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ﴾ .

و« ما » شرطیة فی موضع نصب ، بقوله : ﴿ قطعتم ﴾ وقوله : ﴿ من لینة ﴾ بیان لها .. وقوله : ﴿ فبإذن الله ﴾ جزاء الشرط . واللام فی قوله – تعالی – : ﴿ ولیخزی الفاسقین ﴾ متعلقة بمحذوف .

واللينة : واحدة اللين ، وهو النخل كله ، أو كرام النخل فقط .

قال الآلوسى ما ملخصه : اللينة هي النخلة مطلقا .. وهي فعلة من اللَّونِ ، وياؤها مقلوبة عن واو لكسر ما قبلها – فأصل لِينَة : لِوْنَة ..

وقيل : اللينة : النخلة مطلقا .. وقيل : هي النخلة القصيرة ، وقيل : الكريمة من النخل .. ويمكن أن يقال : أراد باللينة النخلة الكريمة .. (١٠) .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية روايات منها : أن المسلمين عندما أخذوا في تقطيع نخيل

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٤٣ .

اليهود ، قال اليهود للنبى - على الله عنه الله عن الفساد ، فها بالك تأمر بقطع النخيل ؟ فأنزل الله هذه الآية .

وقيل : إن المسلمين بعد أن قطعوا بعض النخيل ، ظنوا أنهم قد أخطأوا في ذلك ، فقالوا : لنسألن رسول الله – ﷺ – فنزلت هذه الآية .

وقيل : إن المسلمين نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل ، وقالوا إنما هى مغانم المسلمين ، فنزلت هذه الآية ؛ لتصديق من نهى عن القطع ، وتحليل من قطع من الإثم .

والمعنى : لا تختلفوا – أيها المؤمنون – فى شأن ما فعلتموه بنخيل بنى النضير ، فإن الذى قطع شيئا من هذه النخيل لا إثم عليه ، والذى لم يقطع لا إثم عليه – أيضا – لأن كلا الأمرين بإذن الله – تعالى – ورضاه ، وفى كليها مصلحة لكم .

لأن من قطع يكون قد فعل ما يغيظ العدو ويذله ، ويحمله على الاستسلام والخضوع لأمركم ..

ومن ترك يكون قد فعل ما يعود بالخير عليكم ، لأن تلك النخيل الباقية ، منفعتها ستثول إليكم ..

وقد شرع - سبحانه - لكم كلا الأمرين في هذا المقام ﴿ وليخزى الفاسقين ﴾ عن أمره ، وهم يهود بني النضير ، ومن ناصرهم ، وأيدهم ، وسار على طريقتهم في الخيانة والغدر .

فالآية الكريمة المقصود بها: إدخال المسرة والبهجة في قلوب المؤمنين ، حتى لا يتأثروا بما حدث منهم بالنسبة لنخيل بني النضير ، وحتى يتركوا الخلاف في شأن هذه المسألة ، بعد أن صدر حكم الله – تعالى – فيها ، وهو أن القطع والترك بإذنه ورضاه ، لأن كلا الأمرين يغرس الحسرة في قلوب الأعداء ..

وعبر - سبحانه - باللينة عن النخلة ، لأن لفظ « لينة » أخف لفظا ، وأدخل في كونها نخلة من كرام النخل .

وقال – سبحانه – : ﴿ أَو تركتموها قائمة على أصولها ﴾ لتصوير هيئتها وحسنها وأن فروعها قد بقيت قائمة على أصولها ، التي هي جذورها وجذوعها .

قال الآلوسى : وقوله : ﴿ وليخزى الفاسقين ﴾ متعلق بمقدر على أنه علة له ، وذلك المقدر على أنه علة له ، وذلك المقدر عطف على مقدر آخر . أى : ليغز المؤمنين ، وليخزى الفاسقين أى : ليذلهم ..

والمراد بالفاسقين : أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب . ووضع الظاهر موضع المضمر ،

إشعارا بعلة الحكم - أى أن فسقهم هو السبب في إخزائهم ..(١).

هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية : أن تخريب ديار العدو ، وقطع الأشجار التي يملكها ، وهدم حصونه ومعسكراته .. جائز مادام في ذلك مصلحة تعود على المسلمين ، وما دامت هناك حرب بينهم وبين أعدائهم .

ثم بين - سبحانه - حكم الفيء الذي أفاءه على المسلمين في غزوة بنى النضير وفيها يشبهها من غزوات ، وأمر المؤمنين بأن يطيعوا رسوله - على أمره ونهيه ، وأثنى المبحانه - على المهاجرين والأنصار لقوة إيمانهم ، ولنقاء قلوبهم وسخاء نفوسهم .. فقال - تعالى - :

## وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ

عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابِ
وَكَٰكِنَ ٱللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ مِشَاءً وَللرَّسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَللرَّسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَللرَّسُولِ فَدِيرٌ ثَنَّ مَا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَللرَّسُولِ فَلَا يَكُن اللّهَ عَلَىٰ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىٰ لايكُونَ وَلِيْ مَا اللّهُ اللهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِنّ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَةً فَوَا اللّهُ إِنّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۲۸ ص ۱۳.

مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلٍا يمننِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ۞

وقوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُم ، فَهَا أُوجِفَتُم عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابِ ...﴾ معطوف على قوله - تعالى - : ﴿ مَا قطعتُم مِنْ لَيْنَةً ...﴾ لبيان نعمة أخرى مِن النعم التي أنعم بها - سبحانه - على المؤمنين ، في غزوة بني النضير .

و﴿ أَفَاءَ ﴾ من الفيء بمعنى الرجوع ، يقال : فاء عليه ، إذا رجع ، ومنه قوله - تعالى - في شأن الإيلاء : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ ..

والمراد به هنا معناه الشرعى : وهو ما حصل عليه المؤمنون من أموال أعدائهم بدون قتال ، كأن يكون هذا المال عن طريق الصلح ، كما فعل بنو النضير ، فقد صالحوا المؤمنين على الخروج من المدينة ، على أن يكون لكل ثلاثة منهم حمل بعير – سوى السلاح – وأن يتركوا بقية أموالهم للمسلمين .

والضمير في قوله ﴿ منهم ﴾ يعود إلى بني النضير ، الذي عبر – سبحانه – عنهم بقوله : ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ...﴾ .

وقوله : ﴿ فَمَا أُوجِفَتُم ...﴾ من الإيجاف بمعنى الإسراع فى السير يقال : وجَفَ الفرس يجف وجَفَا ووجيفًا ، إذا أسرع فى سيره . والجملة خبر « ما » الموضولة فى قوله : ﴿ ومَا أَفَاء ...﴾ و﴿ مَا ﴾ فى قوله ﴿ فَمَا أُوجِفَتُم ﴾ نافية .

والركاب : اسم جمع للإبل التي تركب ، وفي الكلام حذف أغنى عنه قوله – سبحانه – : ﴿ فَمَا أُوجِفْتُم ... ﴾ .

والمعنى : أعلموا – أيها المؤمنون – أن ما أعطاه الله – تعالى – لرسوله – ﷺ – من أموال بنى النضير التى صالحوه عليها ، فلا حق لكم فيها لأنكم لم تنالوها بقتالكم لهم على الخيل أو الإبل ، وإنما تفضل بها – سبحانه – على نبيه – ﷺ – بلا قتال يذكر ، فقد كانت

ديار بنى النضير على بعد ميلين من المدينة ، فذهب إليها المسلمون راجلين ، وحاصر وها حتى تم استسلام بنى النضير لهم ..

قال الآلوسى : روى أن بنى النضير لما أجلوا عن أوطانهم ، وتركوا رباعهم وأموالهم . طلب المسلمون تخميسها كغنائم بدر ، فأنزل الله – تعالى – : ﴿ وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُمُ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابِ ...﴾ فكانت لرسول الله – ﷺ – خاصة .

فقد أخرج البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وغيرهم عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – قال : كانت أموال بنى النضير ، مما أفاء الله – تعالى – : على رسوله – على الله – على السلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت لرسول الله – الله خاصة ، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ، ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله – تعالى – .

وقال الضحاك: كاننت أموال بنى النضير لرسول الله - على - خاصة، فآثر بها المهاجرين. وقسمها عليهم، ولم يعط الأنصار منها شيئا، إلا ثلاثة منهم أعطاهم لفقرهم .. (۱).

وقوله – سبحانه – : ﴿ وَلَكُنَ الله يَسْلُطُ رَسِلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ...﴾ استدراك على النفي في قوله – تعالى – : ﴿ فَمَا أُوجِفْتُمَ عَلَيْهُ ...﴾ .

أى: ليس لكم الحق – أيها المؤمنون – فى أموال بنى النضير ، لأنكم لم تظفروا بها عن طريق قتال منكم لهم ، ولكن الله – تعالى – سلط رسوله – الله على ما فى أيديهم ، كما كان يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم ، والله – تعالى – قوير على كل شيء ..

وما دام الأمر كذلك ، فاتركوا رسولكم - ﷺ - يتصرف في أموال بني النضير بالطريقة التي يريدها وبختارها بإلهام من الله - عز وجل - .

وقوله - تعالى - : ﴿ مَا أَفَاءَ الله على رسوله مِن أَهِلِ القرى ، فقه وللرسول ولذى القرى ... ﴾ يرى كثير من العلماء أنه وارد على سبيل الاستئناف الابتدائى ، وأنه سيق لبيان حكم شرعى جديد ، يختلف عن الحكم الذى أوردته الآية السابقة على هذه الآية ..

إذ أن الآية السابقة ، واردة في حكم أموال بني النضير بصفة خاصة ، وهذه في حكم الفيء بعد ذلك بصفة عامة .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٤٥.

وعليه يكون المعنى : لقد بينت لكم - أيها المؤمنون - حكم أموال بنى النضير ، وهي أنها لرسولنا - على - يضعها حيث يشاء .

أما ما أفاءه الله – تعالى – على رسوله – ﷺ – من أموال أهل القرى الأخرى ، كقريظة وفدك وغيرهما فحكم هذا الفيء أنه يقسم إلى خمسة أقسام :

قسم للرسول - ﷺ - ينفق منه على نفسه وأهله وما تبقى منه يكون فى مصالح المسلمين . وقسم الأقاربه - ﷺ - وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ..

وقسم لليتامى: وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم عنهم قبل أن يبلغوا. وقسم للمساكين: وهم الذين ليس لهم مال يكفيهم ضروريات الحياة.

وقسم لأبناء السبيل : وهم المسافرون المنقطعون عن مالهم في سفرهم ، ولو كانوا أغنياء في بلدهم ..

وقد رجح الإمام ابن جرير هذا الرأى ، فقال بعد استعراضه للأقوال : والصواب من القول فى ذلك عندى أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التى قبلها وذلك أن الآية التى قبلها ، مال جعله الله – عز وجل – لرسوله – على الله عنده . لم يجعل فيه لأحد نصيا ..

فإذا كانت هذه الآية التي قبلها مضت ، وذكر المال الذي خص الله به رسوله - على أو ولم يجعل لأحد منه شيئا ، وكانت هذه الآية خبرا عن المال الذي جعله الله لأصناف شتى ، كان معلوما بذلك أن المال الذي جعله لأصناف من خلقه . غير المال الذي جعله للنبي - الله - اله - الله - الله

وقال الآلوسى عند تفسيره لهذه الآية ما مخلصه : قوله - تعالى - : ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مِنْ أَهُلُ الْكُفَارُ عَلَى الْعُمُومُ ، وَلَا اللهُ عَلَى رَسُولُهُ مِنْ قَرَى الْكَفَارُ عَلَى الْعُمُومُ ، بَعْدُ بَيَانُ حَكُمُ مَا أَفَاءُهُ مِنْ بَنِي النَّضِيرُ ..

فالجملة جواب سؤال مقدر ناشىء مما فهم من الكلام السابق ، فكأن قائلا يقول : قد علمنا حكم ما أفاءه الله - عز وجل - من علمنا حكم ما أفاءه الله - عز وجل - من غيرهم ؟ ..

فقيل : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى . ولذا لم يعطف على ما تقدم ، ولم يذكر في الآية قيد الإيجاف ولا عدمه ..

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن جرير جـ ۲۸ ص ۳۸.

وسهمه - سبحانه - وسهم رسوله واحد ، وذكره - تعالى - : افتتاح كلام للتيمن والتبرك . فإن لله ما في السموات وما في الأرض ، وفيه تعظيم لشأن الرسول - ﷺ - .

وأهل القرى المذكورون في الآية هم : أهل الصفراء ، وينبع ، ووادى القرى ، وما هنالك من قرى العرب ، التي تسمى قرى عرينة ، وحكمها مخالف لحكم أموال بني النضير ('' .

ومن العلماء من يرى أن الآية التي معنا ، بمنزلة البيان والتفسير للآية التي قبلها ، لأن الآية الأولى لم تبين المستحقين للفيء الذي أفاءه الله – تعالى – على رسوله من أموال بني النضير ، فجاءت الآية الثانية وبينت المستحقين له .

وعلى رأس المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى صاحب الكشاف ، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية : ثم يدخل – سبحانه – العاطف على هذه الجملة – وهى قوله : ﴿ مَا أَفَاء ... ﴾ – لأنها بيان للأولى ، فهى منها غير أجنبية عنها . بين لرسوله – ﷺ – ما يصنع بما أفاءه الله عليه ، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم ، مقسوما على الأقسام الخمسة" .

وقال الإمام ابن كثير : قوله – تعالى – : ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مِن أَهُلُ القرى ﴾ : أَى جَمِيع البلدان التي تفتح هكذا ، فحكمها حكم أموال بنى النضير ، ولهذا قال : ﴿ فَقَهُ وَلِلْرُسُولُ وَلَذَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

ومن هذا نرى أن أصحاب الرأى الأول ، يقولون : إن الآيتين في حكمين مختلفين ، لأن الآية الأولى في بيان حكم أموال بنى النضير ، وأن الله - تعالى - قد جعلها للرسول - چ - يضعها حيث يشاء ، وأما الآية الثانية فهى في حكم أموال القرى الأخرى التي أفاءها الله - تعالى - على رسوله - چ - ، وأن الله - تعالى - قد حدد له وجوه صرفها ، فقال : ﴿ فقة وللرسول ولذى القربى ... ﴾ .

وأما أصحاب الرأى الثانى فيرون أن الآية الثانية مفصلة لما أجملته الآية الأولى ، وأن كل في يقسم بالطريقة التي بينتها الآية الثانية .

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب ، لأن الثابت في السنة الصحيحة : أن أموال بنى النضير ، لم يخمسها – ﷺ – بل كانت له خاصة ، يوزعها كما يشاء ، وقد آثر بها المهاجرين ، وقسمها عليهم : ولم يعط الأنصار منها شيئا سوى ثلاثة رجال منهم ، كانت بهم

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير جـ ٤ ص ٣٣٥.

حاجة فأعطاهم ، وبذلك نرى أنه - ﷺ - لم يتقيد في التوزيع لهذه الأموال ، بمن ورد ذكرهم في الآية الثانية .

وما دام الأمر كذلك ، فلا حاجة إلى القول بأن الآية الثانية ، ببيان وتفصيل للآية الأولى . هذا وهناك أقوال أخرى في معنى هذه الآية ، مبسوطة في كتب الفقه والتفسير ، فليرجع إليها من شاء المزيد من الأحكام الفقهية .. (١٠) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ الْأَغْنِيَاءُ مَنْكُم ... ﴾ بيان لحكمة هذا التشريع الذي شرعه - سبحانه - بالنسبة للأموال التي أتت عن طريق الفيء .. والضمير المستتر في قوله : ﴿ يَكُونَ ﴾ للفيء .

و« الدُّولة » بضم الدال المشددة اسم لما يتداوله الناس فيها بينهم من أموال ، فيكون في يد هذا تارة ، وفي يد ذاك تارة أخرى .

والدُّولة – بفتح الدال المشددة – اسم للنوبة من الظفر والنصر في الحرب وغيرها . يقال : لفلان على فلان دولة ، أي : غلبة ونصر .

وبعضهم يرى أن الدولة - بالضم والفتح - بمعنى واحد ، وهو ما يدور ويدول للإنسان من الغنى والنصر .

والمعنى : شرعنا لكم هذه الأحكام المتعلقة بتقسيم الفيء ، كى لا يكون المال الناجم عنه ، متداولا بين أيدى أغنيائكم دون فقرائكم .

والمقصود بهذه الجملة الكريمة ، إبطال ما كان شائعا في الجاهلية ، من استئثار قواد الجيوش ، ورؤساء القبائل ، بالكثير من الغنائم دون غيرهم ممن اشترك معهم في الحروب ، كما قال أحد الشعراء ، لأحد الرؤساء أو القادة :

لك المربّاع منها والصفايا وحُكْمُك والنَّسِطة والفُضُول

أى : لك - أيها القائد وحدك - من الغنيمة ربعها ، والصفايا أى : والنفيس منها ، ولك - أيضا ما تحكم به على العدو ، ولك النشيطة ، وهى ما يصيبه الجيش من العدو قبل الحرب ، ولك - كذلك - الفضول ، أى : ما يبقى بعد قسمة الغنائم .

وقد أبطل الإسلام كل ذلك ، حيث جعل مصارف الفيء ، تعود إلى المسلمين جميعا ، بطريقة عادلة ، بينها – سبحانه – في هذه الآية وفي غيرها ..

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٢.

قال بعض العلماء: والجدير بالذكر هنا: أن دعاة المذاهب الاقتصادية الفاسدة ، يحتجون بهذه الآية على مذهبهم الفاسد ، ويقولون : ويجوز للدولة أن تستولى على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال ، لتعطيها أو تشرك فيها الفقراء ، وما يسمونهم طبقة العال ، وهذا على ما فيه من كساد اقتصادى ، وفساد اجتماعى ، قد ثبت خطؤه وظهر بطلانه مجانبا لحقيقة الاستدلال .

لأن هذا المال ترك لمرافق المسلمين العامة ، من الإنفاق على المجاهدين ، وتأمين الغزاة فى الحدود والثغور ، وليس يعطى للأفراد كها يقولون ، ثم – هو أساسا – مال جاء غنيمة للمسلمين ، وليس نتيجة كدح الفرد وكسبه الحلال .

ولما كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص ، ولا هو – أيضا – كسب لشخص معين ، تحقق فيه العموم في مصدره ، وهو الغنيمة ، والعموم في مصرفه وهو عموم مصالح الأمة ، ولا دخل ولا وجود للفرد فيه ، فشتان بين هذا الأصل في التشريع ، وهذا الفرع في التضليل ..(١) .

ثم أمر – سبحانه – المسلمين أن يمتثلوا أمر رسولهم – ﷺ – امتثالا تاما ، فقال : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ .

وقوله : ﴿ آتاكم ﴾ من الإتيان ، والمقصود به هنا ما جاءهم به الرسول – ﷺ – من هدايات وتشريعات ، وآداب . ويدخل في ذلك دخولا أوليا قسمته لفيء بني النضير بين المهاجرين ، دون الأنصار .

أى : ما أمركم الرسول - ﷺ - بفعله - أيها المؤمنون - فافعلوه ، وما نهاكم عن فعله فاجتنبوه ، واتقوا الله في كل أحوالكم ، فإنه - سبحانه - شديد العقاب لمن خالف أمره . ومنهم من جعل ﴿ نهاكم ﴾ بمعنى نهاكم عن الأخذ منه ، وجعل ﴿ نهاكم ﴾ بمعنى نهاكم عن الأخذ منه ، وكأن صاحب هذا الرأى يستعين على ما ذهب إليه بفحوى المقام .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴾ من قسمة غنيمة أو فيء فخذوه وما نهاكم عنه ، أي : عن أخذه منه ﴿ فانتهوا ﴾ عنه .

والأجود أن يكون – الأمر والنهى – عاما فى كل ما آتى رسول الله – ﷺ – ونهى عنه ، وأمر الفىء داخل فى عمومه ..(۱) .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير أضواء البيان جـ ٨ ص ٥٤ للشيخ الشنقيطي – رحمه الله – .

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨٢.

وقال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - : ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فانتهوا ﴾ .

أى : مها أمركم به فافعلوه ، ومها نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بخير ، وينهى عن سور .

أخرج الشيخان عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشهات والمستوشهات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، والمفيرات لخلق الله – عز وجل – فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب، وكان تقرأ القرآن، فأتته فقالت: بلغنى انك قلت كذا وكذا، فقال: ومالى لا ألعن من لعن رسول الله – على – وهو في كتاب الله.

فقالت: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فها وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ؟ قالت: بلى.

قال: فإن رسول الله - ﷺ - نهى عنه. قالت: إنى لأظن أهلك يفعلونه !! .. قال: اذهبى فانظرى ، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا . فجاءت فقالت : ما رأيت شيئا . قال : لو كان كذا لم تجامعنا..(١٠) .

وقال بعض العلماء وفى الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة فى كل الأمور . وعن أبى رافع أن رسول الله - ﷺ - قال : « لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى !! ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه .. »

وهذا الحديث من أعلام النبوة ، فقد وقع ذلك بعد من الجاهلين بكتاب الله ، وبمنصب الرسالة ، ومن الزنادقة الصادين عن سبيل الله ..(") .

ثم أثنى - سبحانه - على المهاجرين الذين فارقوا أموالهم وعشيرتهم ، من أجل إعلاء كلمته - تعالى - فقال : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اقه ورضوانا وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون ﴾ .

قال الإمام الرازى: اعلم أن هذا بدل من قوله - تعالى - : ﴿ وَلَذَى القربَى وَالْيَتَامَى وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْك وَالْمُسَاكِينَ وَابِنَ السَّبِيلِ ...﴾ كأنه قيل: أعنى بأولئك الأربعة ، هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup> ٢ ) « تفسير صفوت البيان » جـ ٢ ص ٤١٦ لفضيلة للشيخ حسنين مخلوف .

ثم إنه - تعالى - وصفهم بأمور ، أولها : أنهم فقراء ، ثانيها : أنهم مهاجرون وثالثها : أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يعنى أن الكفار أجبروهم على الخروج .. ورابعها : أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، والمراد بالفضل ثواب الجنة ، وبالرضوان : قوله : ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ .

وخامسها : قوله : ﴿ وينصرون الله ورسوله ﴾ أي : بأنفسهم وأموالهم .

وسادسها : قوله : ﴿ أُولئك هم الصادقون ﴾ يعنى أنهم لما هجروا لذَّات الدنيا وتحملوا شدائدها لأجل الدين ، ظهر صدقهم في دينهم .. (۱) .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف المهاجرين في سبيله ، بجملة من المناقب الحميدة . التي استحقوا بسببها الفلاح والفوز برضوان الله .

ثم مدح - سبحانه - بعد ذلك الأنصار ، الذين يحبون من هاجر إليهم فقال : ﴿ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، يحبون من هاجر إليهم ﴾ .

والجملة الكريمة معطوفة على ﴿ المهاجرين ﴾ أو مبتدأ وخبره : ﴿ يحبون ﴾ والتبوؤ : النزول في المكان ، ومنه المباءة للمنزل الذي ينزل فيه الإنسان .

والمراد بالدار : المدينة المنورة ، وأل للعهد . أي : الدار المعهودة المعروفة وهي دار الهجرة .

وقوله : ﴿ وَالْإِيمَانَ ﴾ منصوب بفعل مقدر . أي : وأخلصوا الإيمان .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى عطف الإيمان على الدار ، ولا يقال : تبوأوا الإيمان ؟ ..

قلت معناه : تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان . كقوله : علفتها تبنا وماء باردا .

أى : وجعلوا الإيمان مستقرا ومتوطنا لهم ، لتمكنهم منه ، واستقامتهم عليه ، كما جعلوا المدينة كذلك .

أو أراد : دار الهجرة ودار الإيمان ، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه ، وحذف المضاف من دار الإيمان ، ووضع المضاف إليه مقامه ..

أو سمى المدينة - لأنها دار الهجرة ، ومكان ظهور الإيمان - بالإيمان .." .

وقوله : ﴿ مِن قبلهم ﴾ أي : من قبل المهاجرين ، وهو متعلق بقوله ﴿ تبوأوا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ۲۹ ص ۲۸۷.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨٣.

وقوله : ﴿ يحبون من هاجر إليهم ﴾ خبر المبتدأ ، أو حال من الذين تبوأوا الدار .. أى : هذه هي صفات المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ... وهذا هو جزاؤهم ..

أما الذين سكنوا دار الهجرة وهى المدينة المنورة ، من قبل المهاجرين ، وأخلصوا إيمانهم وعبادتهم لله – تعالى – ، فإن من صفاتهم أنهم يحبون إخوانهم الذين هاجروا إليهم حبا شديدا ، لأن الإيمان ربط قلوبهم برباط المودة والمحبة . وقوله : ﴿ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ﴾ صفة أخرى من صفات الأنصار .

ومعنى : ﴿ يجدون ﴾ هنا : يحسون ويعلمون ، والضمير للأنصار ، وفي قوله ﴿ أُوتُوا ﴾ للمهاجرين . والحاجة في الأصل : اسم مصدر بمعنى الاحتياج ، أى الافتقار إلى الشيء . والمراد بها هنا : المأرب أو الرغبة الناشئة عن التطلع إلى ما منحه النبي - ﷺ - للمهاجرين دون الأنصار ، من فيء أو غيره .

أى: أن من صفات الأنصار – أيضا – أنهم لا تتطلع نفوسهم إلى شىء مما أعطى للمهاجرين من الفيء أو غيره ، لأن المحبة التي ربطت قلوب الأنصار بالمهاجرين ، جعلت الأنصار يرتفعون عن التشوف إلى شيء مما أعطاه النبي – على المهاجرين وحدهم ...

ثم وصفهم – سبحانه – بصفة ثالثة كريمة فقال : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...﴾ .

والإيثار معناه : أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه ، على سبيل الإكرام والنفع ، والخصاصة : شدة الحاجة ، وأصلها من خصاص البيت ، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتحات .

أى : أن من صفات الأنصار أنهم كانوا يقدمون في النفع إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ، ولو كانوا في حاجة ماسة ، وفقر واضح ، إلى ما يقدمونه لإخوانهم المهاجرين .

ولقد ضرب الأنصار - رضى الله عنهم - أروع الأمثال وأسهاها في هذا المضهار ، ومن ذلك مارواه الشيخان والترمذى والنسائى وغيرهم عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله - على الله فقال : يارسول الله ، أصابنى الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد شيئا ، فقال - على - : « ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله » ؟ فقام رجل من الأنصار - وفي رواية أنه أبو طلحة - فقال : أنا يارسول الله ، فذهب به إلى أهله ، فقال لامرأته : أكرمى ضيف رسول الله - على - قالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية !! قال : إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم ، وتعالى فأطفئى السراج ، ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله - على - ففعلت .

ثم غدا الضيف على رسول الله - ﷺ – فقال رسول الله – ﷺ – : « لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة » وأنزل الله فيهها : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...﴾ (١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ تذييل قصد به حض الناس على التحلي بفضيلة السخاء والكرم .

والشح : يرى بعضهم أنه بمعنى البخل ، ويرى آخرون أن الشح غريزة في النفس تحملها على الإمساك والتقتير ، وأما البخل فهو المنع ذاته ، فكأن البخل أثر من آثار الشح .

قال صاحب الكشاف : « الشح » - بالضم والكسر وقد قرئ بهها - : اللؤم ، وأن تكون نفس المرء كزة حريصة على المنع كها قال الشاعر :

يمارس نفسا بسين جنبيمه كَسزَّةً إذا هَمَّ بالمعروف قالت له مهلا وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيها ، وأما البخل فهو المنع نفسه ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وأحضرت الأنفس الشع ...﴾ " .

أى : ومن يوق - بتوفيق الله وفضله - شح نفسه وحرصها على الإمساك ، فيخالفها فيها تأمره به من المنع والتقتير . فأولئك الذين يخالفونها هم المفلحون ، الفائزون برضا الله - عزوجل - .

ومن الأحاديث التى وردت فى النهى عن الشح ، ما أخرجه مسلم - فى صحيحه - عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله - ﷺ - قال : « إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم »(").

ثم مدح – سبحانه – كل من سار على نهج المهاجرين والأنصار في قوة الإيمان ، وفي طهارة القلب ، وسياحة النفس فقال – تعالى – : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ...﴾ .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ....﴾ عطف عند الأكثرين أيضا على المهاجرين ، والمراد بهؤلاء: قيل: الذين هاجروا حين قوى الإسلام ، فالمجيء حسى ، وهو مجيئهم إلى المدينة ، وضمير من بعدهم ، للمهاجرين الأولين .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٥٢. وراجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٢٤.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير اين كثير جـ ٤ ص ٣٣٩.

وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ، فالمجيء إما إلى الوجود أو إلى الايمان وضمير ﴿ من بعدهم ﴾ للفريقين : المهاجرين والأنصار .

وهذا هو الذي يدل عليه كلام عمر - رضى الله عنه - وكلام كثير من السلف كالصريح فيه ، فالآية قد استوعبت جميع المؤمنين .. (۱) .

ويبدو لنا أن هذا الرأى الثانى ، وهو كون الذين جاءوا من بعدهم يشمل المؤمنين الصادقين جيعا ، أقرب إلى الصواب ، لأنهم هم التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة ، كا قال - تعالى - : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ...﴾ (أ).

وعليه يكون المعنى: و الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار ، واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة ﴿ يقولون ﴾ على سبيل الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم في العقيدة ، ﴿ ربنا اغفر لنا فنوبنا ، واغفر ، لإخواننا في الدين ﴿ الذين سبقونا بالإيمان ﴾ أي : ياربنا الخير والفضل .. ﴿ ولا تجعل ﴾ ياربنا ﴿ في قلوبنا غلا ﴾ أي : حسدا وحقدا ﴿ للذين آمنوا ﴾ أي : ياربنا لا تجعل في قلوبنا أي غل أو حسد لإخواننا المؤمنين جميعا .

وربتا إنك رءوف رحيم ﴾ أى : ياربنا إنك شديد الرأفة بعبادك واسع الرحمة بهم وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، أن من حق الصحابة - رضى الله عنهم - على من جاءوا بعدهم ، أن يدعوا لهم ، وأن ينزلوهم في قلوبهم منزلة الاحترام والتبجيل والتكريم .. ورحم الله الإمام القرطبى فقد أفاض في بيان هذا المعنى ، فقال ما ملخصه : قوله - تعالى - : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ... » يعنى التابعين ، ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة .

قال ابن أبي ليلي : الناس على ثلاثة منازل : المهاجرون ، والذين تبوأوا الدار والإيمان ، والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل .

وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ..

وقال الإمام الرازى: واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما المهاجرون ، أو الأنصار ، أو الذين جاءوا من بعدهم ، وبين أن من شأن من جاء من بعد

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٠٠.

المهاجرين والأنصار ، أن يذكر السابقين ، وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة ، فمن لم يكن كذلك ، بل ذكرهم بسوء كان خارجا من جملة أقسام المؤمنين ، بحسب نص هذه الآية ..(١) .

وبعد أن رسمت السورة الكريمة ، تلك الصورة الوضيئة للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .. بعد كل ذلك أخذت في رسم صورة أخرى ، متباينة تمام المباينة مع صورة هؤلاء الصادقين ، ألا وهي صورة المنافقين ، الذين انضموا إلى كل مناوئ للدعوة الإسلامية ، فقال - تعالى - :

﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى

ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَرَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مَ لَنَنصُرَيَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمُ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّبُ ٱلْأَدْبِئَرَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ شَ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ إِلَكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونَ شَّ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تُحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٢٩ ص ٢٨٩.

# فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّ وُأُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَينَ نَافَقُوا ... ﴾ حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ، والخطاب لرسول الله - ﷺ - أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب .

والآية - كما روى عن ابن عباس - نزلت في رهط من بني عوف منهم عبدالله بن أبي بن سلول ... بعثوا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل المحكية ، بقوله - تعالى - : ﴿ يقولون لِإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ...﴾(١) .

والمراد بالأخوة في قوله - سبحانه - : ﴿ يقولون لإِخوانهم ﴾ : أخوة في الكفر والفسوق والعصيان ...﴾ .

والمعنى : ألم يصل إلى علمك – أيها الرسول الكريم – حال أولئك المنافقين الذين أظهروا الإسلام ، وأبطنوا الكفر ، وهم يقولون لإخوانهم فى الكفر من أهل الكتاب ، وهم : يهود بنى النضير ، أثناء محاصرتكم – أيها المؤمنون – لهم .

يقولون لهم : « والله لئن أخرجتم » من دياركم ﴿ لنخرجن معكم ﴾ أى : لنخرجن من ديارنا معكم ، لنكون مصاحبين لكم حيثها سرتم .

ويقولون لهم : - أيضا - ﴿ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا .. ﴾ أى : ولا نطيع في شأنكم أحدا أبدا ، يريد العدوان عليكم ، أو يريد منعنا من الخروج معكم ومؤازرتكم ..

ويقولون لهم – كذلك – : ﴿ وإن قوتلتم لننصرنكم ﴾ أى : وإن قاتلكم المسلمون ، لنقفن إلى جواركم ، ولنقدمن العون الذي يؤدي إلى نصركم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ رد عليهم ، وإبطال لمزاعمهم . أي : والله - تعالى - يشهد بأن هؤلاء المنافقين لكاذبون في أقوالهم ، وفي عهودهم ..

ثم أبطل – سبحانه – أقوالهم بصورة أكثر تفصيلا فقال : ﴿ لَئِنَ أَخْرَجُوا لَا يَخْرَجُونَ معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٥٦.

أى : والله لئن أخرج المؤمنون اليهود من ديارهم ، فإن هؤلاء المنافقين لايخرجون معهم ، ولئن قاتل المؤمنون اليهود ، فإن المنافقين لن ينصروا اليهود ، ولئن نصروهم – على سبيل الفرض والتقدير – ليولين المنافقون الأدبار فرارا منكم – أيها المؤمنون – ، ثم لا ينصرون بعد ذلك ، لاهم ولا من قاموا بنصرهم ، لأن الفريقين اجتمعوا على الباطل واتحدت قلوبهم في الجبن والخور والحرص على الحياة ..

فأنت ترى أن هاتين الآيتين الكريمتين ، قد وصفتا المنافقين ، بالكفر والعصيان . وبالتحالف مع كل محارب للدعوة الإسلامية ، وبنقض العهود ، وخلف الوعود ، وبالجبن الخالع ، والكذب الواضح ...

وقد تحقق ما أخبرت عنه الآيتان عن هؤلاء المنافقين . فإن يهود بنى النضير عندما جد الجد ، وحالت ساعة رحيلهم .. أرسلوا إلى المنافقين يطلبون عونهم ، فها كان من المنافقين إلا أن خذلوهم ، وتحللوا من وعودهم لهم ..

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل : ﴿ ولئن نصروهم ..﴾ يعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم ؟ قلت : معناه ، ولئن نصروهم على سبيل الفرض والتقدير .. كقوله ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ وكما يعلم – سبحانه – ما يكون فهو يعلم مالا يكون .

والمعنى : ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك . أى يهلكم الله - تعالى - ولا ينفعهم نفاقهم ، لظهور كفرهم ، أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصر المنافقين لهم .

وفيه دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالغيب .. (١).

وبعد أن بشر الله – تعالى – المؤمنين بهزيمة أعدائهم أمامهم ، أتبع ذلك ببشارة أخرى ، وهى أن هؤلاء المنافقين وإخوانهم فى الكفر ، يخشون المؤمنين خشية شديدة ، فقال – سبحانه – : ﴿ لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ...﴾ .

والرهبة : مصدر رهب ، بمعنى خاف ، يقال : رهب فلان فلانا ، إذا خافه خوفا شديدا من داخل نفسه ..

أى : لأنتم – أيها المؤمنون – أشد خوفا فى نفوس هؤلاء المنافقين واليهود ، من ربهم الذى خلقهم وأوجدهم .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٨.

وقوله: ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ تعليل لسبب جبنهم وخوفهم ، واسم الإشارة يعود إلى كون المؤمنين أشد رهبة في صدور المنافقين واليهود من الله - تعالى - .

أى : أنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله – تعالى – : بسبب أنهم قوم لا يفقهون الحق ، ولا يعلمون شيئا عن عظمة الله – سبحانه – وجلاله وقدرته ..

والمقصود من هذه الآية الكريمة ، تهوين أمر هؤلاء الأعداء في نفوس المؤمنين وبيان أن هؤلاء الاعداء قد بلغ الجبن والخور فيهم مبلغا كبيرا ، لدرجة أن خشيتهم لكم ، أشد من خشيتهم لله - تعالى - .

والتعبير بالرهبة للإشعار بأنها رهبة خفية لا يعلمها إلا الله – تعالى – وأن هؤلاء المنافقين واليهود ، مها تظاهروا أمام المؤمنين بالبأس والقوة . فهم فى قرارة نفوسهم يخافون المؤمنين خوفا شديدا ..

قال صاحب الكشاف: رهبة مصدر رهب المبنى للمفعول، كأنه قيل أشد مرهوبية. وقوله: ﴿ في صدورهم ﴾ دلالة على نفاقهم. يعنى: أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله، وأنتم أهيب في صدورهم من الله - تعالى -.

فإن قلت : كأنهم كانوا يرهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد ؟ .

قلت : معناه أن رهبتهم في السر منكم ، أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم . وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله ...(۱) .

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد قررت حقيقة راسخة فى نفوس المنافقين وأشباههم ، وإن كانوا يحاولون إخفاءها وسترها ، وهى أن خشيتهم من الله - تعالى - .

ثم يقرر - سبحانه - حقيقة أخرى ، أيدتها التجارب والمشاهد الواقعية ، فقال - تعالى - : ﴿ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ، بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ... ﴾ .

والآية الكريمة بدل اشتهال من التي قبلها ، لأن شدة الخوف من المؤمنين جعلت اليهود وحلفاءهم ، لا يقاتلون المسلمين ، إلا من وراء الخنادق والحصون ..

والجدر : جمع جدار ، وهو بناء مرتفع يحتمى به من يقاتل من خلفه . و﴿ جميعا ﴾ بمعنى مجتمعين كلهم ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨٥.

أى : أن هؤلاء اليهود وحلفاءهم من المنافقين ، لا يقاتلونكم مجتمعين كلهم فى موطن من المواطن إلا فى قرى محصنة بالخنادق وغيرها ، أو يقاتلونكم من وراء الجدران التى يتسترون بها ، لأنهم يعجزون عن مبارزتكم ، وعن مواجهتكم وجها لوجه ، لفرط رهبتهم منكم ..

قال ابن كثير: يعنى أنهم فى جبنهم وهلعهم ، لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام ، بالمبارزة والمقاتلة ، بل إما فى حصون ، أو من وراء جدر محاصرين ، فيقاتلونكم للدفع عنهم ضرورة .. (۱) .

وقوله - تعالى - : ﴿ بأسهم بينهم شديد ﴾ جملة مستأنفة ، كأن قائلا قال : ولماذا لايقاتلون المؤمنين إلا على هذه الصورة ؟ فكان الجواب : بأسهم بينهم شديد . أى : عداوتهم فيها بينهم عداوة شديدة ، بحيث لا يتفقون على رأى ، وقوتهم يستعملونها فيها بينهم استعمالا واسعا ، فإذا ما التقوا بكم تحولت هذه القوة إلى جبن وهلع ..

قال صاحب الكشاف: يعنى أن البأس الشديد الذى يوصفون به ، إنما هو فيها بينهم إذا اقتتلوا ، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة ، لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل ، عند محاربة الله ورسوله .. (").

وقوله – تعالى – : ﴿ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ﴾ استئناف آخر للإِجابة عما يقال : من أنه كيف تكون عداوتهم فيها بينهم شديدة ، ونحن نراهم متفقين ؟ .

فكان الجواب: ليس الأمر كما يظهر من حالهم من أن بينهم تضامنا وترابطا .. بل الحق أنهم متدابرون مختلفون متباغضون .. وإن كانت ظواهرهم تدل على خلاف ذلك ..

أى: تحسبهم أيها الناظر إليهم مؤتلفين .. والحال أن قلوبهم متفرقة ، ومنازعهم مختلفة وبواطنهم تباين ظواهرهم .. وما دام الأمر كذلك فلا تبالوا بهم – أيها المؤمنون – ، بل أغلظوا عليهم ، وجاهدوهم بكل قوة وجسارة ..

واسم الإِشارة في قوله : ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره ، من شدة عداوتهم فيها بينهم ، ومن مخالفة بواطنهم لظواهرهم .

أى : ذلك الذى ذكرناه لكم من شدة بأسهم فيها بينهم ، ومن مخالفة بواطنهم لظواهرهم ، سببه أنهم قوم لا يعقلون الحق والهدى والرشاد .. وإنما هم ينساقون وراء أهوائهم بدافع من الأحقاد والمطامع والشهوات ، بدون إدراك لعواقب الأمور ، أو للفهم الصحيح ..

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن کثير جـ ٤ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٨٥.

ثم ساق - سبحانه - مثلين زيادة فى تثبيت المؤمنين ، وفى التهوين من شأن أعدائهم فقال - تعالى - : ﴿ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ﴾ . وقوله : ﴿ كمثل ... ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . والمراد بالذين من قبلهم : يهود بنى قينقاع ، وكفار قريش الذين حل بهم ما حل من هزائم فى غزوة بدر .

والوبال: المرعى الضار الذي ترعاه الماشية، دون أن تدرك سوء عاقبته.

أى : مثل هؤلاء اليهود والمنافقين ، وحالهم العجيبة .. كمثل الذين من قبلهم ، وهم يهود بنى قينقاع ، الذين أخرجوا من المدينة بسبب غدرهم ، وكان خروجهم قبل خروج بنى النضير بزمن ليس بالطويل ، وكمثل مشركى قريش الذين حلت بهم الهزيمة فى غزوة بدر ، فإن هؤلاء وهؤلاء قد ذاقوا فى الدنيا سوء عاقبة كفرهم بدون إمهال ..

أما في الآخرة فلهم عذاب شديد الألم والإهانة .

ووجه الشبه بين السابقين واللاحقين ، أن الجميع قد اغتروا بمالهم وقوتهم ، فتطاولوا على المؤمنين ، ونقضوا عهودهم معهم .. فكانت عاقبتهم جميعا أن أذلهم الله - تعالى - في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ..

وأما المثل الثانى فيتجلى فى قوله – تعالى – : ﴿ كَمَثُلُ الشَيْطَانُ إِذْ قَالَ لَلْإِنْسَانُ اكْفُرُ ، فَلَمَ فَلَمَا كَفُرُ قَالَ إِنِي بَرَىءَ مَنْكَ ..﴾ .

أى : مثل المنافقين فى تزيينهم الشر والفساد ليهود بنى النضير .. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فى الدنيا اكفر بالله – تعالى – فلما كفر ذلك الإنسان ومات على الكفر ، وبعث يوم القيامة ، ووجد مصيره السيئ .. ندم وألقى التبعة على الشيطان الذى قال له : إنى برىء منك ومن كفرك ، إنى أخاف الله رب العالمين ، ووجه الشبه : أن المنافقين تبرأوا من معاونتهم ومن مناصرتهم .. عندما حانت ساعة الجد .. كما يتبرأ الشيطان من كفر الكافر يوم القيامة .

ومن الآیات التی وردت فی هذا المعنی قوله – تعالی – : ﴿ وقال الشیطان لما قضی الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لی علیكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی ، فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخی .. (1)

وقوله – سبحانه – : ﴿ فكان عاقبتها أنها في النار خالدين فيها .. ﴾ من تمام المثل الذي ضربه الله – تعالى – للمنافقين واليهود ..

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٢٢.

أى : فكان عاقبة ذلك الشيطان وذلك الإنسان ، أنها فى النار ، حالة كونها خالدين فيها خلودا أبديا ، وكذلك حال المنافقين واليهود ..

﴿ وَذَلَكَ ﴾ الخلود في النار ﴿ جزاء الظالمين ﴾ الذين تجاوزوا حدود الله – تعالى – وحاربوا أولياءه – سبحانه – .

والمراد بالشيطان والإِنسان جنسهها ، وقد ذكر بعضهم هنا قصصا تدل على أن المراد بالإِنسان شخص معين ، وقد أضربنا عنها صفحا لضعفها..(١) .

وبذلك ترى أن هذه الآيات الكريمة قد ذمت المنافقين واليهود ذما شنيعا ، وأضعفت من شأنهم ، وساقت لهم من الأمثلة ما يجعل المؤمنين يستخفون بهم ، ويجاهدونهم بغلظة وشدة .

ثم وجه – سبحانه – نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بتقواه وبتقديم العمل الصالح الذى ينفعهم يوم يلقونه ، ونهاهم عن التشبه بالقوم الفاسقين .. فقال – تعالى – :

# يَّا يَّهُا الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْتَنظُرُ فَلَّ مَا اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

والمراد بالغد في قوله - تعالى - : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَلَتَنْظُرُ نَفْسُ مَا قَدَمَتَ لغد ...﴾ يوم القيامة ..

أى : يا من آمنتم بالله – تعالى – حق الإيمان ﴿ اتقوا الله ﴾ أى صونوا أنفسكم عن كل ما يغضب الله – تعالى – ، وراقبوه في السر والعلن . وقفوا عند حدوده فلا تتجاوزوها .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٤ ص ٣٤١، وتفسير القرطبي جـ١٨ ص ٣٨.

﴿ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ أى : ولتنظر كل نفس ، ولتتأمل فى الاعمال التى عملتها فى الدنيا . والتى ستحاسب عليها فى يوم القيامة ، فإن كانت خيرا ازدادت منها ، وإن كانت غير ذلك أقلعت عنها .

وعبر – سبحانه – عن يوم القيامة بالغد ، للإشعار بقر به ، وأنه آت لا ريب فيه ، كما يأتى اليوم الذي يلى يومك . والعرب تخبر عن المستقبل القريب بالغد كما في قول الشاعر :

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فيإن غدا لناظره قريب وقال – سبحانه – : ﴿ ولتنظر نفس ﴾ لإفادة العموم ، أى : كل نفس عليها أن تنظر نظرة محاسبة ومراجعة في أعمالها بحيث لا تقدم إلا على ما كان صالحا منها .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى تنكير النفس والغد ؟ قلت : أما تنكير النفس فاستقلالا للأنفس النواظر فيها قدمت للآخرة ، كأنه قيل : ولتنظر نفس واحدة في ذلك ، وأما تنكير الغد ، فلتعظيمه وإبهام أمره ، كأنه قيل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه .

وعن مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملنا، وربحنا ما قدمنا، وخسرنا ما خلفنا ..(۱) .

وكرر – سبحانه – الأمر بالتقوى فقال : ﴿ واتقوا الله ﴾ للتأكيد . أى : اتقوا الله بأن تؤدوا ما كلفكم به من واجبات ، وبأن تجتنبوا ما نهاكم عنه من سيئات .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِن الله خبير بما تعملون ﴾ تعليل للحض على التقوى أى : اتقوه فى كل ما تأتون وما تذرون ، لأنه – تعالى – لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ، بل هو – سبحانه – محيط بها إحاطة تامة ، وسيجازيكم عليها بما تستحقون يوم القيامة .

وقد جاء الأمر بتقوى الله – تعالى – فى عشرات الآيات من القرآن الكريم ، لأن تقوى الله – تعالى – هى جماع كل خير ، وملاك كل بر ، ومن الأدلة على ذلك . أننا نرى القرآن يبين لنا أن تقوى الله قد أمر بها كل نبى قومه ، قال – تعالى – : ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون ... . .

وتارة نجد القرآن الكريم يبين لنا الآثار الطيبة التي تترتب على تقوى الله في الدنيا والآخرة ، فيقول : ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض ... .. ... ...

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٠٨.

ويقول: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

ويقول – سبحانه – : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ .

ويقول − عز وجل − : ﴿ إِن المتقين في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ .

وبعد هذا الأمر المؤكد بالتقوى ، جاء النهى عن التشبه بمن خلت قلوبهم من التقوى ، فقال - تعالى – : ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ...﴾ .

أى: تمسكوا - أيها المؤمنون - بتقوى الله - تعالى - ومراقبته والبعد عن كل مالا يرضيه. واحذروا أن تكونوا كأولئك الذين تركوا التكاليف التى كلفهم الله - تعالى - بها، فتركهم - سبحانه - إلى أنفسهم، بأن جعلهم ناسين لها، فلم يسعوا إلى ما ينفعها، بل سعوا فيها يضرها ويرديها.

فالمراد بالنسيان هنا : الترك والإهمال ، والكلام على حذف مضاف . أى : نسوا حقوق الله – تعالى – وما أوجب عليهم من تكاليف .

والفاء في قوله : ﴿ فأنساهم ﴾ للسببية ، أى : أن نسيانهم لما يجب عليهم نحو أنفسهم من تهذيب وتأديب .. كان سببه نسيانهم لما يجب عليهم نحو خالقهم من طاعته وخشيته .

ثم بين – سبحانه – سوء مصيرهم فقال : ﴿ أُولئك هم الفاسقون ﴾ أى : أُولئك الذين تركوا مايجب عليهم نحو خالقهم ونحو أنفسهم ، هم الفاسقون عن أمره ، الخارجون على شريعته ودينه ، الخالدون يوم القيامة في العذاب المهين .

ثم حذر – سبحانه – المؤمنين من نسيان طاعته ، وخشيته بأسلوب آخر فقال : ﴿ لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ...﴾ .

أى : لا يستوى في حكم الله - تعالى - وفي جزائه ﴿ أصحاب النار ﴾ الذين استحقوا الخلود فيها ﴿ وأصحاب الجنة ﴾ الذين ظفروا برضوانه - تعالى - بسبب إيمانهم وعملهم الصالح ..

﴿ أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ بالسعادة التي ليس بعدها سعادة ، و بالنعيم الذي لا يقاربه نعيم .

وقال – سبحانه – : ﴿ لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ... ﴾ بدون بيان مالا يستويان فيه ، للإشعار بالبون الشاسع بين الفريقين ، في سلوكهم وفي أعمالهم ، وفي تفكيرهم ، وفي نظرتهم إلى الحياة ، وفي العاقبة التي ينتهى إليها كل فريق ..

قال صاحب الكشاف : هذا تنبيه للناس ، وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم ، و قلة فكرهم في العاقبة ، وتهالكهم على إيثار العاجلة ، واتباع الشهوات : كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة

والنار ، والبون العظيم بين أصحابها ، وأن الفوز مع أصحاب الجنة ، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه ، كما تقول لمن يعق أباه ، هو أبوك ، تجعله بمنزلة من لا يعرفه ، فتنبهه بذلك على حق الأبوة ، الذي يقتضى البر والتعطف ..(۱) .

ومن الآيات الكثيرة التي تشبه هذه الآية في معناها ، قوله – تعالى – : ﴿ ومايستوى الأعمى والبصير ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ﴾ (") .

ثم نوه – سبحانه – بشأن القرآن الكريم ، المشتمل على ألوان من الهدايات والمواعظ ، والآداب والأحكام ، التى فى اتباعها سعادة الناس وفوزهم فقال : ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا القرآن على جبل ، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ... ﴾ .

والمراد بالجبل : حقيقته والكلام على سبيل الفرض والتقدير ، واختير الجبل ، لأنه أشد الأشياء صلابة ، وقلة تأثر بما ينزل به .

أى: لو أنزلنا – على سبل الفرض والتقدير – هذا القرآن العظيم الشأن على جبل من الجبال العالية الشامخة الصلبة وخاطبناه به .. لرأيت – أيها العاقل – هذا الجبل الذي هو مثال في الشدة والغلظة والضخامة وعدم التأثر . لرأيته ﴿ خاشعا متصدعا من خشية الله ﴾ . أي : لرأيته متذللا متشققا من شدة خوفه من الله – تعالى – ومن خشيته .

قال الآلوسى: وهذا تمثيل لعلو شأن القرآن، وقوة تأثيره، والغرض - من هذه الآية - توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن الكريم، وتدبر ما فيه من القوارع، وهو الذى لو أنزل على جبل - وقد ركب فيه العقل - لخشع وتصدع. ويشير إلى كونه تمثيلا، قوله - تعالى -: ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ "

أى : وتلك الأمثال الباهرة التى اشتمل عليها هذا القرآن العظيم ، نضربها ونسوقها للناس ، لكى يتفكروا فيها ، ويعملوا بما تقتضيه من توجيهات حكيمة ومن مواعظ سديدة ، ومن إرشادات نافعة .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالثناء على ذاته - تعالى - وببيان بعض أسائه الحسنى فقال - تعالى - :

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٧ ص ٦٢.

هُوَاللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَاللَّهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَاهُو هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَاهُو الْمُوَمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْمُوَمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَزِينُ الْمُكَالُهُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَالِينُ الْعَارِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينَامُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَالِينُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

قال الجمل: لما وصف – تعالى – القرآن بالعظم، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف، أتبع ذلك بوصف عظمته – تعالى – فقال: ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو ﴾ أى : هو الله الذي وجوده من ذاته ، فلا عدم له بوجه من الوجوه ، فلا شيء يستحق الوصف بهذا غيره ، لأنه هو الموجود أزلا وأبدا ، فهو حاضر في كل ضمير ، غائب بعظمته عن كل حس ، فلذلك تصدع الجبل من خشيته .

أى : هو المعبود الذى لاتنبغى العبادة والألوهية إلا له ، الذى لا إله إلا هو ، فإنه لا مجانس له ، ولا يليق ولا يصح ، ولا يتصور ، أن يكافئه أو يدانيه شيء ..(١) .

وقوله : ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أى : هو - سبحانه - العليم علما تاما بما غاب عن أذهان الخلائق وعقولهم ، وبما هو حاضر ومشاهد أمام أعينهم .

فالمراد بالغيب: كل ما غاب عن إحساس الناس وعن مداركهم ..

والمراد بالشهادة : ما يشاهدونه بعيونهم ، ويدركونه بعقولهم ..

والتعريف فيهما للاستغراق الحقيقي ، لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء في هذا الكون .

وقوله – تعالى – : ﴿ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيمَ ﴾ أي : هُوَ العظيمُ الرَّحَمُّةُ الدَّائْمُهَا ، لأَنْ لفظ

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٢١.

﴿ الرحمن ﴾ صيغة مبالغة لكثرة الشيء وعظمته ، ولفظ ﴿ الرحيم ﴾ صيغة تدل على الدوام والاستمرار .

وقوله - سبحانه - : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو ... ﴾ تأكيد لأمر التوحيد لأن مقام التعظيم يقتضى ذلك .

ثم عدد - سبحانه - بعد ذلك بعض أسائه الحسنى ، وصفاته الجليلة فقال : ﴿ الملك ﴾ أى : المالك لجميع الأشياء ، والحاكم على جميع المخلوقات والمتصرف فيها تصرف المالك في ملكه .

﴿ القدوس ﴾ أى : المنزه عن كل نقص ، البالغ أقصى ما يتصوره العقل في الطهارة وفي البعد عن النقائص والعيوب ، وعن كل مالا يليق .

من القدس بمعنى الطهارة ، والقدّس - بفتح الدال - اسم للإِناء الذي يتطهر به ومنه القادوس .

وجاء لفظ القدوس بعد لفظ الملك ، للإشعار بأنه – تعالى – وإن كان مالكا لكل شيء ، إلا أنه لا يتصرف فيها يملكه تصرف الملوك المغرورين الظالمين ، وإنما يتصرف في خلقه تصرفا منزها عن كل ظلم ونقص وعيب ..

- ﴿ السلام ﴾ أى : ذو السلامة من كل ما لا يليق ، أو ذو السلام على عباده في الجنة ، كما قال تعالى : ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ .
- ﴿ المؤمن ﴾ أى : الذى وهب لعباده نعمة الأمان والاطمئنان ، والذى صدق رسله بأن أظهر على أيديهم المعجزات التي تدل على أنهم صادقون فيها يبلغونه عنه .
- ﴿ المهيمن ﴾ أى : الرقيب على عباده ، الحافظ لأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ، من الأمن ، ثم قلبت همزته هاء ، وقيل أصله هيمن بمعنى رقب ، فهاؤه أصلية .
  - ﴿ العزيز ﴾ أي : الذي يغلب غيره ، ولا يتجاسر على مقامه أحد ...
    - الجبار ﴾ أى : العظيم القدرة ، القاهر فوق عباده .

قال القرطبى : قال ابن عباس : الجبار : هو العظيم . وجبروت الله عظمته . وهو على هذا القول صفة ذات ، من قولهم : نخلة جبارة ..

وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح ، يقال : جبرت العظم فجبر ، إذا أصلحته بعد الكسر ، · فهو فعال من جبر ، إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير .. (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٤٦.

- ﴿ المتكبر ﴾ أى : الشديد الكبرياء ، والعظمة والجلالة . والتنزه عها لا يليق بذاته . وهاتان الصفتان الجبار المتكبر صفتا مدح بالنسبة لله تعالى ، وصفتا ذم بالنسبة لغيره تعالى ، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ، قال فيها يرويه عن ربه : « الكبرياء ردائي . والعظمة إزاري . فمن نازعني في واحد منهها قصمته . ثم قذفته في النار » .
- ﴿ سبحان الله عما يشركون ﴾ أى : تنزه سبحانه وتقدس عن إشراك المشركين . وكفر الكافرين .
  - ﴿ هُو الله الخالق ﴾ لكل شيء الموجد لهذا الكون على مقتضى حكمته ..
- ♦ البارىء ﴾ أى : المبدع المخترع للأشياء . والمبرز لها من العدم إلى الوجود .
- ﴿ المصور ﴾ أى : المصور للأشياء والمركب لها ، على هيئات مختلفة ، وأنواع شتى من التصوير ، وهو التخطيط والتشكيل ..
- ﴿ له الأساء الحسنى ﴾ والحسنى تأنيث الأحسن . أى : له الأسهاء التي هي أحسن الأسهاء لدلالتها على أفضل المعانى . من تحميد . وتقديس . وقدرة . وسمع .. وغير ذلك من الأسهاء الكريمة ، والصفات الجليلة .
- ﴿ يسبح له ﴾ تعالى وينزهه عن كل سوء ﴿ ما فى السموات والأرض ﴾ من مخلوقات ..
- ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ أى : وهو عز وجل الغالب لغيره . الحكيم فى كل تصرفاته .

قال الإمام ابن كثير : وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله – ﷺ – قال : « إن لله تسعة وتسعين اسها – مائة إلا واحدا – من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتز يحب الوتر ..

ثم ذكر - رحمه الله - هذه الأساء نقلا عن سنن الترمذى فقال : هو الله الذى لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارىء ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العلم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، المحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتين ، الولى ، الحميد ، المحصى ، المبدى ، المعيى ، المميت ، الحي ، القيوم ، الواحد ، الماجد ، الواجد ، الصمد ، القادر ،

المقتدر ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالى ، المتعالى ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرءوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادى ، البديع ، الباقى ، الوارث ، الرشيد الصبور .

ثم قال الإمام ابن كثير: وسياق ابن ماجه – لهذا الحديث – بزيادة ونقصان، وتقديم وتأخير .. والذى عول عليه جماعة من الحفاظ، أن سرد الأسهاء في هذا الحديث مدرج فيه – أى : ذكر الراوى في الحديث كلاما لنفسه أو لغيره من غير فصل بين ألفاظ الحديث وألفاظ الراوى – وأن أهل العلم جمعوا هذه الأسهاء من القرآن الكريم.

ثم ليعلم أن الاسهاء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين ، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن رسول الله - عله أنه قال : « ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أعلمته أحدًا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبى ، ونور صدرى . وجلاء حزنى ، وذهاب همى ، إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا » .

فقیل یارسول الله ، أفلا نتعلمها ؟ فقال : « بلی ، ینبغی لکل من سمعها أن یتعلمها » وذکر أبو بکر بن العربی أن بعضهم جمع من الکتاب والسنة ألف اسم لله - تعالی - دا

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الحشر » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعماده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مساء الخميس ٢٢ من شعبان ١٤٠٦ هـ ١٤٨٦/٥/١

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر این کثیر جـ۳ ص ٥١٥ وجـ۸ ص ١٠٦.

نفسير المنتخبة

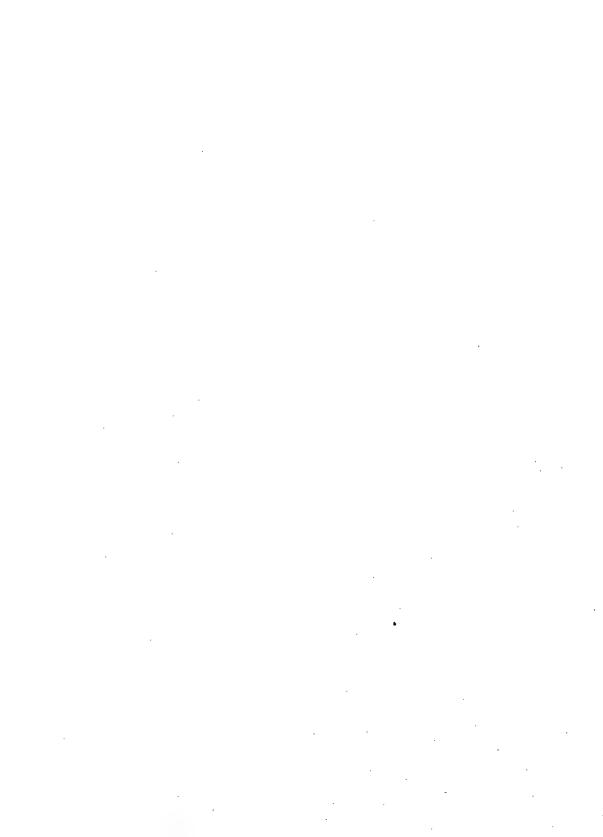

### بِسُمِ ٱللهُ ٱلرَّحِسِمِ

### مقدمة وتمهيد

المتحنة » هي السورة الستون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة الأحزاب ، وقبل سورة النساء ، وهي من السور المدنية الخالصة ، وعدد آياتها ثلاث عشرة آية .

واشتهرت بهذا الاسم منذ العهد النبوى ، إلا أن منهم من يقرؤها بفتح الحاء ، على أنها صفة للسورة .

قال القرطبى: الممتحِنة – بكسر الحاء – أى: المحتبرة، أضيف الفعل إليها محازا، كما سميت سورة براءة بالفاضحة، لما كشفت من رذائل المنافقين، ومن قال في هذه السورة الممتحنة – بفتح الحاء – فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها. وهي أم كثلوم بنت عقبة بن أبي معيط. قال الله – تعالى –: ﴿ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ﴾ وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن أ.

وقال صاحب الإتقان : وتسمى « سورة الامتحان » و « سورة المودة » .

٢ - وقد افتتحت هذه السورة بتوجيه نداء إلى المؤمنين ، نهتهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء ، وبينت لهم ما جبل عليه هؤلاء الأعداء من كراهية للحق ، كما بينت لهم سوء عاقبة من يوالى هؤلاء الأعداء .

قال – تعالى – ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلى . وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ .

٣ - ثم انتقلت السورة الكريمة إلى دعوتهم إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم - عليه السلام - الذي قطع صلته بأقرب الناس إليه ، عندما رآه مصرا على كفره ، وأعلن أنه عدو لكل من أشرك مع الله - تعالى - في العبادة آلهة أخرى .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٤١.

قال – تعالى – : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ، لأستغفرن لك ، وما أملك لك من الله من شيء ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ، وإليك المصير ﴾ .

٤ - ثم بشر - سبحانه - المؤمنين ، بأنه - بفضله وكرمه - سيجمع شملهم بأقاربهم الذين تشددوا في عداوتهم ، بأن يهدى هؤلاء الأقارب إلى الحق ، فيتصل حبل المودة بينهم جيعا ، ببركة اجتماعهم تحت كلمة الإسلام ، فقال - تعالى - : ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير ، والله غفور رحيم ﴾ .

0 - وبعد أن رخص للمؤمنين في مودة الكفار الذين لم يقاتلوهم ولم يلحقوا بهم أذى .. ونهاهم عن مودة الكفار الذين قاتلوهم وآذوهم .. بعد كل ذلك وجه - سبحانه - نداء ثانيا إلى المؤمنين بين لهم حكم النساء اللائي أتين مؤمنات إليهم ، بعد أن تركن أزواجهن الكفار ، وفصل - سبحانه - هذه الأحكام حرصا على النساء المؤمنات .

فقال – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حل لهم ، ولا هم يحلون لهن ﴾ .

٦ - ثم أمر - سبحانه - نبيه - ﷺ - أن يبايع النساء المؤمنات على ما بايع عليه الرجال ، وأن يأخذ عليهن العهود على الطاعة لله - تعالى - والبعد عن محارمه .

قال تعالى - : ﴿ يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يعصينك فى معروف ، فبايعهن واستغفر لهن الله ، إن الله غفور رحيم ﴾ .

٧ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بتوجيه نداء ثالث إلى المؤمنين نهاهم فيه مرة أخرى عن موالاة أعداء الله وأعدائهم .. فقال - سبحانه - : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ، قد يئسوا من الآخرة كها يئس الكفار من أنهحاب القبور ﴾ .

٨ – هذا والمتأمل في هذه السورة الكريمة ، يراها قد ساقت للمؤمنين ألوانا من التربية التي تغرس العقيدة السليمة في قلوبهم ، وتجعلهم يضحون من أجلها بكل شيء ، ويقدمونها في تصرفاتهم على محبة الآباء والأبناء والعشيرة والأموال ، وتكشف لهم عن سوء نيات الكافرين نحوهم ، وعن حرصهم على إنزال الضرر بهم ، كما ضربت لهم الأمثال بإبراهيم – عليه السلام – لكى يقتدوا به في قوة إيانه ، وفي إخلاصه لدينه ، كما بينت لهم من يجوز لهم مودتهم .

د . محمد سيد طنطاوي

من الكافرين ، ومن لا يجوز لهم ذلك منهم .. ثم ختمت ببيان بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء المؤمنات المتزوجات من الكافرين ، وبالنساء اللائي جئن إلى الرسول - على الإيمان والطاعة .

وسنفصل القول في هذه الأحكام خلال تفسيرنا لهذه السورة الكريمة ، .

نسأل الله - تعالى - أن يلهمنا الرشد، وأن يجنبنا الزلل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

القاهرة - مدينة نصر

۳ من شعبان سنة ۱٤٠٦ هـ

1 / 0 / 1481

### التفسير

قال الله - تعالى - :

### 

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لَا تَنَّخِذُ واعَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا الْمُوْلَ إِلَيْهِم إِلْمُودَةِ وَقَدْكُفُرُ والبِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحُقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَ الِي سَبِيلِي وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَ النِيسِلِي وَابْنِعَا أَعْلَمُ بِمَا اللَّهُ وَالْمُؤَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا الْحَقَدَةُ وَالْمُؤَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا الْحَقَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُؤَونَ اللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَفْعَلَمُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

افتتحت سورة « الممتحنة » بهذا النداء للمؤمنين ، وقد تضمن هذا النداء نهيهم عن موالاة أعداء الله وأعدائهم .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها ، ما ذكره الإمام الآلوسى فقال : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة .. فقد أخرج الإمام أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن حبان ، وجماعة عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه - قال : بعثنى رسول الله - على ان والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - وهو مكان بين مكة والمدينة - فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخذوه منها فأتونى به فخرجنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها : أخرجى الكتاب . فقالت : ما معى

من كتاب ، فقلنا : أخرجى الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله - على المشركين بمكة ، رسول الله - على المشركين بمكة ، الله يغيرهم ببعض أمر النبي - على - المسلم المسركين بمكة ،

فقال - ﷺ - « ماهذا يا حاطب ، ؟ » فقال حاطب : لا تعجل على يارسول الله إنى كنت إنسانا ملصقا في قريش ، ولم أكن منها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيها ، أن أصطنع إليهم يدا ، يحمون بها قرابتى ، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام .

فقال عمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنقه، فقال ، - على الله شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » فنزلت هذه الآيات " .

وقد ذكروا أن هذه القصة كانت فى الوقت الذى أعد فيه النبى - ﷺ - العدة لأجل العمرة ، سنة صلح الحديبية . وقيل كانت هذه القصة فى الوقت الذى تهيأ النبى - ﷺ - لفتح مكة ، وكان من بين الذين علموا ذلك حاطب بن أبى يلتعة .

والمراد بالعدو هنا : الأعداء عموما ، ويدخل فيهم دخولا أولياء كفار قريش ، الذين أرسل إليهم حاطب بن أبي بلتعة خطابه ، لكي يحذرهم من مهاجمة المسلمين لهم .

والمراد بالعداوة : العداوة الدينية التي جعلت المشركين ، يحرصون كل الحرص على أذى المسلمين ، أى : يامن آمنتم بالله – تعالى – إيمانا حقا ، احذروا أن تتخذوا أعدائى وأعداءكم أولياء وأصدقاء وحلفاء . بل جاهدوهم وأغلظوا عليهم ، واقطعوا الصلة التي بينكم وبينهم .

وناداهم بصفة الإيمان ، لتحريك حرارة العقيدة الدينية فى قلوبهم ولحضهم على الاستجابة لما نهاهم عنه .

وقدم – سبحانه – عداوته للمشركين ، على عداوة المؤمنين لهم ، لأن عداوة هؤلاء المشركين لله – تعالى – أشد وأقبح ، حيث عبدوا غير خالقهم ، وشكروا غير رازقهم ، وكذبوا رسل ربهم وآذوهم .

وفى الحديث القدسى: « إنى والجن والإنس فى نبأ عظيم . أخلق ويعبد غيرى ، وأرزق ويشكر سواى .. خيرى إلى العباد نازل ، وشرهم إلى صاعد ، أتحبب إليهم بالنعم . ويتبغضون إلى بالمعاصى » .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٦٥. وتفسير إلمين كثير جـ ٨ ص ٢٠٨.

وعبر – سبحانه – بالاتخاذ الذى هو افتعال من الأخذ، للمبالغة في نهيهم عن موالاة هؤلاء الأعداء، إذ الاتخاذ يشعر بشدة الملابسة والملازمة.

والمفعول الأول لقوله ﴿ تتخذوا ﴾ قوله : ﴿ عدوى ﴾ والمفعول الثاني قوله : ﴿ أُولِياء ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ تلقون إليهم بالمودة ﴾ تفسير وتوضيح لهذه الموالاة التي نهوا عنها أو ني موضع الحال من ضمير ﴿ لا تتخذوا ﴾ .

وحقيقة الإلقاء: قذف مافى اليد على الأرض أو فى الفضاء ، والمراد به هنا: إيصال ما يدخل السرور على قلوب أعدائهم . والباء فى قوله : ﴿ بالمودة ﴾ لتأكيد اتصال الفعل . بفعوله .

أى : احذروا أن تعاملوا أعدائى وأعداءكم معاملة الأصدقاء والحلفاء ، بأن تظهروا لهم المودة والمحبة .

ويصح أن تكون الباء للسببية فيكون المعنى : تلقون إليهم بأخباركم التى لا يجوز لكم إظهارها لهم ، بسبب مودتكم لهم .

وقد ذكروا أن حاطبا أرسل بهذه الرسالة إلى أهل مكة ، عندما تجهز النبى – ﷺ – وأصحابه للذهاب إليها لأجل العمرة عام الحديبية ، أو لأجل فتح مكة .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ﴿ تلقون ﴾ بم يتعلق ؟ قلت : يجوز أن يتعلق بقوله : ﴿ لا تتخذوا ﴾ حالا من ضميره .. ويجوز أن يكون استثنافا .

والإلقاء : عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم يقال : ألقى إليه خراشِي صدره - أي أسرار صدره - وأفضى إليه بقشوره .

والباء في ﴿ بالمودة ﴾ إما زائدة مؤكدة للتعدى مثلها في قوله : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف ، ومعناه : تلقون إليهم أخبار رسول الله - على ألله التي بينكم وبينهم (١) .

ثم ساق - سبحانه - الأسباب التى من شأنها تحمل المؤمنين على عدم موالاة أعداء الله وأعدائهم ، فقال : ﴿ وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ أى : لا تتخذوا - أيها المؤمنون - هؤلاء الأعداء أولياء ، وتلقون إليهم بالمودة ، والحال أن هؤلاء الأعداء قد كفروا بما جاءكم

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥١٢.

على لسان رسولكم - ﷺ - من الحق الذي يتمثل في القرآن الكريم ، وفي كل ما أوحاه - سبحانه - إلى رسوله .

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ، تصوير هؤلاء الكافرين ، بما ينفر المؤمنين من إلقاء المودة إليهم .

وقوله – تعالى – : ﴿ يَخْرَجُونَ الرَّسُولُ وَإِيَاكُمْ أَنْ تَوْمَنُواْ بِاللهُ رَبِّكُمْ ﴾ بيان لسبب آخر من الأسباب التي تدعو المؤمنين إلى مقاطعة أعدائهم الكافرين .

وجملة : ﴿ يخرجون الرسول ﴾ يصح أن تكون مستأنفة لبيان كفرهم ، أو في محل نصب حال من فاعل ﴿ كفروا ﴾ وقوله : ﴿ وإياكم ﴾ معطوف على الرسول ، وقدم عليهم على سبيل التشريف لمقامه – ﷺ – وجملة ﴿ أن تؤمنوا ﴾ في محل نصب مفعول لأجله .

أى : أن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بكفرهم بما جاءكم – أيها المؤمنون – من الحق ، بل تجاوزوا ذلك إلى محاولة إخراج رسولكم – ﷺ – وإخراجكم من مكة ، من أجل إيمانكم بالله ربكم ، وإخلاصكم العبادة له – تعالى – . •

وأسند – سبحانه – محاولة الإخراج إلى جميع الأعداء ، لأنهم كانوا راضين بهذا الفعل . ومتواطئين على تنفيذه ؛ بعضهم عن طريق التخطيط له ، وبعضهم عن طريق التنفيذ الفعلى .

والمتأمل في هذه الجمل الكريمة ، يراها قد ساقت أقوى الأسباب وأعظمها ، للتشنيع على مشركي قريش ، ولإلهاب حماس المؤمنين من أجل عدم إلقاء المودة إليهم .

وجواب الشرط في قوله - تعالى - : ﴿ إِن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه أي : إِن كنتم - أيها المؤمنون - قد خرجتم من مكة من أجل الجهاد في سبيلي ، ومن أجل طلب مرضاتي ، فاتركوا اتخاذ عدوى وعدوكم أولياء ، واتركوا مودتهم ومصافاتهم .

فالمقصود من الجملة الكريمة ، زيادة التهييج للمؤمنين ، حتى لا يبقى في قلوبهم أى شيء من المودة نحو الكافرين .

وقوله – سبحانه – : ﴿ تسرون إليهم بالمودة ﴾ بدل من قوله – تعالى – : قبل ذلك : ﴿ تلقون إليهم بالمودة ﴾ . بدل بعض من كل . لأن إلقاء المودة أعم من أن تكون في السر أو في العلن .

ويصح أن يكون بدل اشتهال ، لأن الإسرار إليهم بالمودة ، مما اشتمل عليه إلقاء المودة إليهم . وهذه الجملة جيء بها على سبيل العتاب والتعجيب ممن في قلبه مودة لهؤلاء الكافرين ، بعد أن بين الله – تعالى – له ، ما يوجب قطع كل صلة بهم .

ومفعول ﴿ تسرون ﴾ محذوف . أي : ترسلون إليهم أخبار المسلمين سرا ، بسبب مودتكم لهم ؟ وجملة : ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ هي مناط التعجيب ممن يتخذ هؤلاء الأعداء أولياء . أو من يسر إليهم بالمودة ، وهي حالية من فاعل ﴿ تلقون وتسرون ﴾ .

أى : تفعلون ما تفعلون من إلقاء المودة إلى عدوى وعدوكم ، ومن إسراركم بها إليهم والحال أنى أعلم منهم ومنكم بما أخفيتموه فى قلوبكم ، وما أعلنتموه ، ومخبر رسولنا - على الله بذلك .

وما دام الأمر كذلك فكيف أباح بعضكم لنفسه ، أن يطلع عدوى وعدوكم على مالا يجوز إطلاعه عليه ؟!

قال الآلوسى : قوله : ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ في موضع الحال و ﴿ أعلم ﴾ أفعل تفضيل . والمفضل عليه محذوف . أى : منكم .. و ﴿ ما ﴾ موصولة أو مصدرية ، وذكر ﴿ ما أعلنتم ﴾ مع الاستغناء عنه ، للإشارة إلى تساوى العلمين في علمه – عز وجل – .

ولذا قدم ﴿ مَا أَخْفِيتُم ﴾ . وفي هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم في إسرار المودة إليهم كأنه قيل : تسرون إليهم بالمودة والحال أنى أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ، ومطلع رسولى على ما تسرون ، فأى فائدة وجدوى لكم في الإسرار ؟(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان سوء عاقبة من يخالف أمره فقال : ﴿ وَمَن يَفْعُلُهُ مَنْ عَلَمُهُ مَنْكُم فقد ضل سواء السبيل ﴾ .

والضمير في قوله : ﴿ يَفْعُلُهُ ﴾ يعود إلى الاتخاذ المفهوم من قوله ﴿ لَا تَتَخَذُوا ﴾ .

أى ومن يفعل ذلك الاتخاذ لعدوى وعدوكم أولياء . ويلقى إليهم بالمودة ، فقد أخطأ طريق الحق والصواب . وضل عن الصراط المستقيم .

ثم بين – سبحانه – حال هؤلاء الأعداء عندما يتمكنون من المؤمنين فقال : ﴿ إِن يَثَقَفُوكُم يَكُونُوا لَكُم أَعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ، وودوا لو تكفرون ﴾ . ومعنى ﴿ يَثَقَفُوكُم ﴾ يظفروا بكم ، ويدركوا طلبتهم منكم . وأصل الثقف : الحذق في

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٦٨.

إدراك الشيء وفعله ، ومنه رجل ثقف إذا كان سريع الفهم ، ويقال : ثقفت الرجلَ في الحرب إذا أدركته وظفرت به .

أى: إن يظفر بكم هؤلاء الأعداء - أيها المؤمنون - ويتمكنوا منكم ، يظهروا لكم ما انطوت عليه قلوبهم نحوكم من بغضاء : ولا يكتفون بذلك ، بل يمدون إليكم أيديهم بما يؤذيكم .

ثم هم بعد كل ذلك يودون ويتمنون أن تصيروا كفارا مثلهم .

فأنت ترى أن الآية الكريمة ، قد وضحت أن هؤلاء الكافرين ، قد سلكوا في عداوتهم للمؤمنين كل مسلك ، فهم عند تمكنهم من المؤمنين يظهرون حقدهم القديم ، ويؤذونهم بأيديهم وألسنتهم ، ويتمنون في جميع الأحوال أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين .

وقال - سبحانه - : ﴿ ويبسطوا إليكم .. ﴾ للإشعار بكثرة ما ينزلونه بالمؤمنين من أذى ، إذ التعبير بالبسط يدل على الكثرة والسعة .

وقوله : ﴿ وودوا لو تكفرون ﴾ معطوف على جملة الشرط والجزاء ، ويكون – سبحانه – قد أخبر عنهم بخبرين :

أحدها : ما تضمنته الجملة الشرطية من عداوتهم للمؤمنين .

وثانيها: تمنيهم ارتدادهم من الإيمان إلى الكفر.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله، ثم قال: ﴿ وَوَدُوا ﴾ بَلْفُظُ الْمَاضَى ؟

قلت : الماضى وإن كان يجرى فى باب الشرط مجرى المضارع فى علم الإعراب . فإن فيه نكتة ، كأنه قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم . يعنى : أنهم يريدون ان يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا ، من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض ، وردكم كفارا .

وهذا الرد إلى الكفر أسبق المضار عندهم وأولها ، لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ، لأنكم بذالون لها دونه . والعدو أهم شيء عنده ، أن يقصد أعز شيء عند صاحبه(۱) .

ثم بين - سبحانه - الآثار السيئة التي تترتب على ضلالهم عن سواء السبيل فقال : ﴿ لَنْ تَنْفَعُكُم أَرْحَامُكُم . ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم ... ﴾ .

<sup>. (</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ٥١٣.

والأرحام : جمع رحم والمراد بهم الأقارب ، الذين كان بعض المؤمنين يوالون المشركين من أجلهم .

أى : منكم - أيها المؤمنون - من أفشى أسراركم للكافرين ، خوفا على أقاربه أو أولاده الذين يعيشون في مكة مع هؤلاء الكافرين ، والحق أنه لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين من أجلهم شيئا من النفع يوم القيامة ، لأنه في هذا اليوم ﴿ يفصل بينكم ﴾ أى يفرق بينكم وبين أقاربكم وأولادكم يوم القيامة ، كها قال - تعالى - : ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ وكها قال - سبحانه - : ﴿ يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ .

وخص – سبحانه – الأولاد بالذكر مع أنهم من الأرحام ، لمزيد المحبة لهم – والحنو عليهم .

قال الشوكانى : ، وجملة ﴿ يوم القيامة يفصل بينكم ﴾ مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد فى ذلك اليوم . ومعنى ﴿ يفصل بينكم ﴾ يفرق بينكم ، فيدخل أهل طاعته الجنة . ويدخل أهل معصيته النار ، وقيل : المراد بالفصل بينهم ، أنه يفر كل منهم من الآخر من شدة الهول .. قيل : ويجوز أن يتعلق ﴿ يوم القيامة ﴾ بما قبله . أى : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ، فيوقف عليه ، ويبتدأ بقوله ﴿ يفصل بينكم ﴾ والأولى أن يتعلق بما بعده - أى : يفصل بينكم ﴾ ويبتدأ بيوم القيامة () .

وقراءة الجمهور ﴿ يُفْصَل بينكم ﴾ - بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد - على البناء للمجهول . وقرأ عاصم ﴿ يَفْصِل بينكم ﴾ بفتح الياء وكسر الصاد - على البناء للفاعل ، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ يُفَصِّل بينكم ﴾ - بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الكسر - بالبناء للفاعل - أيضا - .

وقرأ ابن عامر ﴿ يُفَصِّل بينكم ﴾ - بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الفتح - على البناء للمجهول.

ثم ختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله: ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أى: والله – تعالى – لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ، بل هو مطلع عليها اطلاعا تاما وسيجازيكم يوم القيامة بما تستحقونه من ثواب أو عقاب .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من الآيات الكريمة ما يأتي :

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٢١١.

١ - أن هذه الآيات أصل في النهي عن موالاة الأعداء ومصافاتهم بأية صورة من الصور ، وشبيه بها قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناً ﴾(١) .

وقوله – سبحانه – : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودّوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ﴾(٢) .

٢ - أن هذه الآيات الكريمة تتجلى فيها رحمة الله - تعالى - بعباده المؤمنين ، حيث ناداهم بهذه الصفة مع وقوع بعضهم فى الخطأ الجسيم ، وهو إفشاء أسرار المؤمنين لأعدائهم قالوا : وفى هذا رد على المعتزلة الذين يقولون : إن المعصية تنافى الإيمان .

٣ - أن هذه الآيات الكريمة فيها ما فيها من الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الفضائل واجتناب الرذائل ، لأن الله - تعالى - عندما نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأعدائهم ، ساق لهم الأسباب التي تحملهم على قطع كل صلة بهؤلاء الأعداء . بأن ذكر لهم أن هؤلاء الأعداء قد كفروا بالحق ، وحرصوا على إخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم ، وأنهم إن يتمكنوا من المؤمنين ، فسينزلون بهم أشد ألوان الأذى .

وهكذا يجب أن يتعلم الدعاة إلى الله – تعالى – أن على رأس الوسائل التي توصلهم إلى النجاح في دعوتهم ، أن يأتوا في دعوتهم بالأسباب المقنعة لاعتناق الحق ، واجتناب الباطل .

٤ - أن هذه الآيات الكريمة صريحة فى أن ما يتعلق بالدين والعقيدة ، يجب أن يقدم على
 ما يتعلق بالأرحام والأولاد ، لأن الأرحام والأولاد لن تنفع يوم القيامة ، وإنما الذى ينفع هو
 ما يتعلق بالاستجابة لما يفرضه الدين علينا من واجبات وتكاليف .

وبعد هذا النهى للمؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم .. ساقت لهم السورة الكريمة ، جانبا من قصة إبراهيم – عليه السلام – الذى تبرأ من كل صلة تربطه بغيره سوى صلة الإيمان ، وإخلاص العبادة لله – تعالى – ، وأمرتهم بأن يقتدوا به فى ذلك لينالوا رضا الله – عز وجل – فقال – تعالى – :

# كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِي مَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤٤.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمران الآية ١١٨ .

إِنَّا الْمُرَءَ وَأُمِن كُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَلِدَا لِيَنْكُمُ الْعَدَوةُ وَلَلْهِ عَنْكَ أَلْهَ الْحَقَّى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ إِلَا قَوْلَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءً وَلَى إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءً وَلَيْ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءً وَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ فَي رَبّنا لَا جَعَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْ اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّ

والأسوة كالقدوة ، وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها ، قال – تعالى – : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ﴾ تأكيد لأمر الإنكار عليهم ، والتخطئة في موالاة الكفار ، بقصة إبراهيم - عليه السلام - ومن معه ، ليعلم أن الحب في الله - تعالى - والبغض فيه - سبحانه - من أوثق عرا الإيمان ، فلا ينبغى أن يغفل عنها .

والأرسوة – بضم الهمزة وكسرها – بمعنى الائتساء والاقتداء ، وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسي ويقتدى بها ، وعلى نفس الشخص المؤتسى به (۱) .

والمعنى : قد كان لكم – أيها المؤمنون – أسوة حسنة ، وخصلة حميدة ، ومنقبة كريمة ، في قصة أبيكم إبراهيم – عليه السلام – ، وفي قصة الذين آمنوا معه .

وافتتح - سبحانه - الكلام بقوله : ﴿ قد كانت ﴾ لتأكيد الخبر ، فإن هذا الأسلوب المشتمل على قد وفعل الكون ، يفيد التأكيد بموجب الخبر ، والتعريض بغفلة من يخالفه .

ووصف - سبحانه - الأسوة بالحسن ، على سبيل المدح لها والتحريض على الاقتداء بصاحبها .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٦٩.

وعطف – سبحانه – على إبراهيم الذين آمنوا معه ، ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم – ﷺ – ومطيعين له ، – ﷺ – ومطيعين له ، ومستجيبين لتوجيهاته ، كما كان أتباع أبيكم إبراهيم كذلك .

ثم بين - سبحانه - ما يجب عليهم الاقتداء به من حال إبراهيم - عليه السلام - والمؤمنين معه ، فقال : ﴿ إِذْ قَالُوا لَقُومُهُمْ إِنَا بَرْآءُ مَنْكُم ، وثما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ، حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ و ﴿ إِذْ ﴾ ظرف زمان بُعنى وقت وحين ، وهو يدل اشتهال من إبراهيم والذين معه . أو خبر لكان .

و ﴿ برآء ﴾ جمع برىء . يقال : برئ فلان من كذا يبرأ براء وبراءة . إذا ابتعد عنه ، كراهته له .

أى : قد كان لكم - أيها المؤمنون - أسوة حسنة في إبراهيم - عليه السلام - وفي الذين آمنوا معه ، وقت أن قالوا لقومهم الكافرين ، بشجاعة وقوة : إنا برآه منكم ، ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله - عز وجل - وإننا قد كفرنا بكم وبمعبوداتكم ﴿ وبدا ﴾ أى : وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأييد والاستمرار ، ولن نتخلى عن ذلك معكم ، حتى تؤمنوا بالله - تعالى - وحده ، وتتركوا عبادتكم لغيره - تعالى - .

فأنت ترى أن إبراهيم – عليه السلام – والمؤمنين معه ، قد أعلنوا بكل شجاعة وشدة . إيمانهم الكامل بالحق ، وبراءتهم وكراهيتهم واحتقارهم ، لكل من أشرك مع الله – تعالى – فى العبادة آلهة أخرى .

وأنهم لم يكتفوا بالتغيير القلبى للمنكر ، بل جاهروا بعداوتهم له ، وبالتنزه عن اقترابهم منه . وبتجافيهم عنه ... ولعل هذا هو أقصى ما كانوا يملكونه بالنسبة لتغيير هذا المنكر في ذلك الوقت .

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن إبراهيم – عليه السلام – لم يكتف بذلك ، بل حطم الأصنام التى كان يعبدها قومه وقال لهم : ﴿ أَف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ﴾ .

قال صاحب الكشاف: أى: كان فيهم - أى: في إبراهيم ومن آمن معه - مذهب حسن مرضى ، جدير بأن يؤتسى به ، ويتبع أثره ، وهو قولهم لكفار قومهم ما قالوا ، حيث كاشفوهم بالعداوة ، وقشروا لهم العصا ، وأظهروا لهم البغضاء والمقت ، وصرحوا بأن سبب عداوتهم وبغضائهم ، ليس إلا كفرهم بالله .

وما دام هذا السبب قائباً ، كانت العداوة قائمة ، حتى إن أزالوه وآمنوا بالله وحده ،

انقلبت العداوة موالاة ، والبغضاء مودة ، والمقت محبة - فأفصحوا عن محض الإِخلاص ..(١١) .

وقوله – تعالى – : ﴿ إِلا قول إبراهيم لأبيه ، لأستغفرن لك .. ﴾ كلام معترض بين الأقوال التي حكاها – سبحانه – عن إبراهيم – عليه السلام – .

والاستثناء يترجح أنه منقطع ، لأن هذا القول من إبراهيم لأبيه ، ليس من جنس الكلام السابق ، الذي تبرأ فيه هو ومن معه مما عليه أقوامهم الكافرون .

والمعنى : اقتدوا – أيها المؤمنون – بأبيكم إبراهيم – عليه السلام – وبالذين آمنوا معه ، فى براءتهم من الشرك والمشركين .. ولكن لا تقتدوا به فى استغفاره لأبيه الكافر ، لأن استغفاره له كان عن موعدة وعدها إياه ، فلها تبين له أنه عدو لله تبرأ منه .

قال الإمام الشوكاني ما ملخصه : قوله : ﴿ إِلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك .. ﴾ هو استثناء متصل من قوله : ﴿ في إبراهيم ﴾ بتقدير مضاف .. أى : قد كانت لكم أسوة حسنة في مقالات إبراهيم ، إلا في قوله لأبيه : لأستغفرن لك .

ويصح أن يكون استثناء متصلا من قوله : ﴿ أَسُوةَ حَسَنَةٌ ﴾ وصح ذلك لأن القول من جملة الأسوة ، فكأنه قيل : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله ، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك .

أو هو استثناء منقطع ، أى : اقتدوا بإبراهيم فى كل أقواله وأحواله ، لكن لا تقتدوا به فى قوله لأبيه المشرك : لأستغفرن لك ، بأن تستغفروا لآبائكم المشركين ، لأن استغفار إبراهيم لأبيه المشرك كان عن موعدة وعدها إياه ، أو أنه ظن أن أباه قد أسلم .. " .

وقوله – سبحانه – ﴿ وما أملك لك من الله من شيء ﴾ حكاية لبقية كلام إبراهيم لأبيه ، وليس الاستثناء متوجها إليه ، لأن هذه الجملة بيان لما تحلى به إبراهيم – عليه السلام – من آداب مع ربه – تعالى – حيث فوض الأمر إليه – سبحانه – .

أى : وعد إبراهيم أباه بالاستغفار له ، أملا في هدايته ، وقال له : يا أبت إنى لا أملك لك من أمر قبول الاستغفار شيئا ، بل الأمر كله لله ، إن شاء عذبك وإن شاء عفا عنك ، والجملة الكريمة في محل نصب على الحال من فاعل ﴿ لأستغفرن لك ﴾ أى : لأستغفرن لك حالة كونى لا أملك من أمر المغفرة أو غيرها شيئا ، وإنما الذى يملك ذلك هو الله – عز وجل – .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا مما تضرع به إبراهيم - عليه السلام - إلى خالقه فقال : ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكُلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥١٤ . . . (٢) تفسير فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٢١٢ .

أى : يا ربنا عليك وحدك فوضنا أمورنا ، وإليك وحدك قبول توبتنا ، وإليك لا إلى أحد سواك مرجعنا ومصيرنا .

﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَةَ لَلَذَيْنَ كَفُرُوا ﴾ والفتنة هنا مصدر بمعنى المفتون ، أي : المعذب ، مأخوذ من فتن فلان الفضة إذا أذابها .

أى : ياربنا لا تجعلنا مفتونين معذبين لهؤلاء الكافرين ، بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نستطيع صده ، كما قال - تعالى - : ﴿ إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات .. ﴾ أى : عذبوهم وحاولوا إنزال الضرر والأذى بهم .

ويصح أن يكون المعنى : ياربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ، بأن تعذبنا بأيديهم ، فيظنوا بسبب ذلك أنهم على الحق ، ونحن على الباطل ، ويزعموا أننا لو كنا على الحق ما انتصروا علينا .

ولبعض العلماء رأى آخر فى فهم هذه الآية ، وهو أن المراد بالفتنة هنا : اضطراب حال المسلمين وفساده . وكونهم لا يصلحون أن يكونوا قدوة لغيرهم فى وجوه الخير ... فيكون المعنى : ياربنا لا تجعل أعمالنا وأقوالنا سيئة . فيترتب على ذلك أن ينفر الكافرون من ديننا ، بحجة أنه لو كان دينا سليما ، لظهر أثر ذلك على أتباعه ، ولكانوا بعيدين عن كل تفرق وتباعد وتأخر .

قال بعض العلماء ما ملخصه : قوله : ﴿ رَبْنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَةَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ . الفتنة : اضطراب الحال وفساده ، وهي اسم مصدر ، فتجيء بمعنى المصدر ، كقوله – تعالى – : ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ .

وتجيء وصفاً للمفتون والفاتن.

ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا ، فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون .

ويصدق – أيضا – بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا. أى : بسبب محبتهم والتقرب منهم .

وعلى الوجهين ، فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول .. واللام في « للذين كفروا » على الوجهين – أيضا – للملك ، أي : مفتونين مسخرين لهم .

ويجوز عندى أن تكون « فتنة » مصدرا بمعنى اسم الفاعل ، أى : لا تجعلنا فاتنين ، أى : سبب فتنة للذين كفروا ، فيكون كناية عن معنى : لا تغلب الذين كفروا علينا ، واصرف عنا

ما يكون من اختلال أمرنا ، وسوء الأحوال ، كى لا يكون شىء من ذلك فاتنا للذين كفروا .. أى : يزيدهم كفرا ، لأنهم يظنون أنا على الباطل وأنهم على الحق'' .

وقوله : ﴿ واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ أى : واغفر لنا ياربنا ذنوبنا ، إنك أنت الغالب الذى لا يغالب ، الحكيم في كل أقواله وأفعاله .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ تأكيد لقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ﴾ والغرض من هذا التأكيد ، تحريض المؤمنين على التأسى بالسابقين في قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم .

أى : لقد كان لكم - أيها المؤمنون - أسوة حسنة ، وقدوة طيبة ، في أبيكم إبراهيم - عليه السلام - وفيمن آمن به ، وهذه القدوة إنما ينتفع بها من كان يرجو لقاء الله - تعالى - ورضاه ، ومن كان يرجو ثوابه وجزاءه الطيب .

وجىء بلام القسم فى قوله : ﴿ لقد كان لكم .. ﴾ على سبيل المبالغة فى التأكيد بوجوب التأسى بإبراهيم ، وبمن آمن معه .

وجملة ﴿ لَمْنَ كَانَ يُرْجُو اللهِ واليومِ الآخرِ ﴾ بدل من قوله ﴿ لَكُم ﴾ بدل اشتمال . وفائدة هذا البدل : الإيذان بأن من يؤمن بالله واليوم الآخر ، لا يترك الاقتداء بإبراهيم – عليه السلام – وبمن آمن معه ، وأن ترك ذلك من علامات عدم الإيمان الحق .

كما ينبىء عنه التحذير في قوله − تعالى − بعد ذلك : ﴿ وَمَنْ يَتُولُ فَإِنْ اللهِ هُوَ الْغَنِّيُ اللهِ هُوَ الْغَنِّي الحميد ﴾ .

أى : ومن يعرض عن هذا التأسى ، فوبال إعراضه عليه وحده ، فإن الله – تعالى – هو الغنى عن جميع خلقه ، الحميد لمن يمتثل أمره .

والمتدبر في هذه الآيات الكريمة ، من أول السورة إلى هنا ، يجد أن الله - تعالى - لم يترك وسيلة للتنفير من موالاة أعدائه ، إلا أظهرها وكشف عنها .

ثم فتح - سبحانه - لعباده باب رحمته وفضله ، فبشرهم بأنه قد يهدى إلى الإسلام قوما من الأعداء الذين تربط بينهم وبين المؤمنين رابطة الدم والقرابة، وحدد لهم القواعد التي عليها يبنون مودتهم وعداوتهم لغيرهم ، فقال - تعالى - :

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٨ ص ١٣٩ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

هُعَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنُورُ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهِ عَن اللَّذِينَ لَمْ يُقَنْ اللَّهُ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّه عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَ

« عسى » فعل مقاربة يدل على الرجاء ، وإذا صدر من الله – تعالى – كان متحقق الوقوع ، لصدوره من أكرم الأكرمين .

قال صاحب الكشاف : « عسى » وعد من الله على عادات الملوك ، حيث يقولون في بعض الحوائج : عسى أو لعل ، فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك ، أو قصد به إطهاع المؤمنين (٠٠٠ .

وقال الجمل في حاشيته: لما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار، عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة. وعلم الله شدة ذلك على المؤمنين، فوعد – سبحانه – المسلمين بإسلام أقاربهم الكفار، فيوالونهم موالاة جائزة، وذلك من رحمته – سبحانه – بالمؤمنين، ورأفته بهم، فقال: ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ " .

والمعنى : عسى الله – تعالى – أن يجعل بينكم – أيها المؤمنون – وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم الكفار ، مودة ومحبة .. بأن يهديهم إلى الدخول فى دين الإسلام ، فتتحول عداوتكم لهم ، إلى أخوة صادقة . وصلة طيبة ، ومحبة شديدة .

وقد أنجز الله – تعالى – وعده ، فهدى كثيراً من كفار قريش إلى الدخول في الإسلام ،

 <sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٢٨.

والتقوا هم وأقاربهم الذين سبقوهم إلى الإسلام ، على طاعة الله ومحبته ، والدفاع عن دينه ، وبذل أنفسهم وأموالهم في سبيله .

﴿ والله قدير ، والله غفور رحيم ﴾ أى : والله - تعالى - شديد القدرة على أن يغير أحوال القلوب ، فيصبح المشركون مؤمنين ، والأعداء أصدقاء ، والله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة ، لمن استجاب لأمره ونهيه ، وأقلع عن المعصية إلى الطاعة ، ونبذ الكفر وتحول إلى الإيمان .

فالآية الكريمة بشارة عظيمة للمؤمنين ، بأنه - سبحانه - كفيل بأن يجمع شملهم بكثير من أقاربهم الكافرين ، وبأن يحول العداء الذي بينهم ، إلى مودة ومحبة ، بسبب التقاء الجميع على طاعة الله - تعالى - وإخلاص العبادة له .

وقد تم ذلك بصورة موسعة ، بعد أن فتحت مكة ، ودخل الناس في دين الله أفواجا .

ثم بين – سبحانه – للمؤمنين القاعدة التي يسيرون عليها في مودتهم وعداوتهم وصلتهم ومقاطعتهم . فقال – تعالى – : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ﴾ .

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية والتى بعدها روايات منها ، ما أخرجه البخارى وغيره عن أسهاء بنت أبى بكر الصديق قالت : أتتنى أمى راغبة – أى : فى عطائى – وهى مشركة فى عهد قريش ... فسألت رسول الله – ﷺ – أأصلها ؟ فأنزل الله – تعالى – :

فقال رسول الله - ﷺ - : « نعم صلى أمك » .

وروى الإمام أحمد وجماعة عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى – وهي مشركة – على ابنتها أسهاء بنت أبى بكر بهدايا ، فأبت أسهاء أن تقبل هديتها ، أو تدخلها بيتها ، حتى أرسلت إلى عائشة ، لكى تسأل رسول الله – على هذا ، فسألته ، فأنزل الله – تعالى – ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴾ .

وقال الحسن وأبو صالح: نزلت هذه الآية في قبائل من العرب كانوا قد صالحوا النبي - على أن لا يقاتلوه ، ولا يعينوا عليه .

وقال مجاهد : نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا ، فكان المهاجرون والأنصار يتحرجون من برهم ، لتركهم فرض الهجرة .

قال الآلوسي - بعد أن ذكر هذه الروايات وغيرهما -: والأكثرون على أنها في كفرة

اتصفوا بما في حيز الصلة ..(١).

والذى تطمئن إليه النفس أن هاتين الآيتين ، ترسان للمسلمين المنهج الذى يجب أن يسيروا عليه مع غيرهم ، وهو أن من لم يقاتلنا من الكفار ، ولم يعمل أو يساعد على إلحاق الأذى والضرر بنا ، فلا يأس من بره وصلته .

ومن قاتلنا ، وحاول إيذاءنا منهم . فعلينا أن نقطع صلتنا به ، وأن نتخذ كافة الوسائل لردعه وتأديبه ، حتى لا يتجاوز حدوده معنا .

والمعنى : ﴿ لا ينهاكم الله ﴾ - تعالى - أيها المؤمنون - ﴿ عن ﴾ مودة وصلة الكافرين ﴿ الذين لم يقاتلوكم ، فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ﴾ أى : لم يقاتلوكم من أجل أنكم مسلمون ، ولم يجاولوا إلحاق أى أذى بكم ، كالعمل على إخراجكم من دياركم .

لا ينهاكم الله – تعالى – عن ﴿ أن تبروهم ﴾ أى : عن أن تحسنوا معاملتهم وتكرموهم . وعن أن ﴿ تقسطوا إليهم ﴾ أى تقضوا إليهم بالعدل ، وتعاملوهم بمثل معاملتهم لكم ، ولا تجوروا عليهم فى حكم من الأحكام .

﴿ إِنَ الله يحب المقسطين ﴾ أى العادلين في أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم ، الذين ينصفون الناس ، ويعطونهم العدل من أنفسهم ، ويحسنون إلى من أحسن إليهم .

﴿ إِنَمَا يَنْهَاكُمُ الله ﴾ - تعالى - ﴿ عن ﴾ بر وصلة ﴿ الذين قاتلوكم فى الدين ﴾ أى قاتلوكم لأجل أنكم على غير دينهم ﴿ وأخرجوكم من دياركم ﴾ التى تسكنونها ﴿ وظاهروا على إخراجكم ﴾ .

أى : وعاونوا غيرهم على إخراجكم من دياركم ، يقال : ظاهر فلان فلانا على كذا ، إذا عاونه في الوصول إلى مطلبه .

وقوله : ﴿ أَن تُولُوهُم ﴾ بدل اشتهال ﴿ مَن الذين قاتلُوكُم ﴾ أَى : ينهاكم – سبحانه – عن موالاة ، ومواصلة ، وبر الذين قاتلُوكُم في الدين ، وأخرجوكُم من دياركم .

﴿ وَمِن يَتُولُم ﴾ أى : ومن يبر منكم – أيها المؤمنون – هؤلاء الذين قاتلوكم ﴿ فَأُولَئُك ﴾ الذين يفعلون ذلك ﴿ هم الظالمون ﴾ لأنفسهم ظلما شديدا يستحقون بسببه العقاب الذى لا يعلمه إلا هو – سبحانه – .

فأنت ترى أن الآية الأولى قد رخصت لنا فى البر والصلة – قولا وفعلا – للكفار الذين لم يقاتلونا لأجل ديننا ، ولم يحاولوا الإساءة إلينا ، بينها الآية الثانية قد نهتنا عن البر أو الصلة

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٧٤.

لأولئك الكافرين ، الذين قاتلونا من أجل مخالفتنا لهم فى العقيدة ، وحاولوا إخراجنا من ديارنا أو أخرجوا بعضنا بالفعل – وعاونوا غيرهم على إنزال الأذى بنا .

هذا ، ويرى بعض العلماء أن الآية الأولى منسوخة .

قال القرطبى : قال ابن زيد : كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة ، وترك الأمر بالقتال ، ثم نسخ هذا الحكم .

قال قتادة : نسخها قوله - تعالى - ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾(١) .

والذى عليه المحققون من العلماء ، أن الآية محكمة وليست منسوخة ، لأنها تقرر حكما يتفق مع شريعة الإسلام في كل زمان ومكان ، وهو أننا لا نؤذى إلا من آذانا ، ولا نقاتل إلا من أظهر العداوة لنا بأية صورة من الصور .

وأقوال النبى – ﷺ - وأفعاله تؤيد عدم النسخ ، فقد كان – ﷺ - يستقبل الوفود التى تأتيه لمناقشتها فى بعض الأمور الدينية ، مقابلة كريمة ، ويتجلى ذلك فيها فعله مع وفد نجران ، ووفد تميم وغيرهما .

كذلك مما يؤيد عدم النسخ ، أنه لا تعارض بين هذه الآية ، وبين آية السيف ، لأن الأمر بالقتال إنما هو بالنسبة لقوم يستحقونه ، بأن يكونوا قد قاتلونا أو أخرجونا من ديارنا ، كما جاء في الآية الثانية .

وأما الرخصة في البر والصلة ، فهي في شأن الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ، وهذا ماصرحت به الآية الأولى .

ورحم الله الإمام ابن جرير فقد قال بعد أن ذكر الآراء في ذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بقوله – تعالى – : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين .. ﴾ جميع أصناف الملل والأديان ، أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم .. ويشمل ذلك من كانت تلك صفته ، دون تخصيص لبعض دون بعض .

ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ، ممن بينه وبينه قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب ، غير محرم ، ولا منهى عنه ، إذا لم يكن في ذلك ، دلالة له أو لأهل الحرب ، على عورة لأهل الإسلام ، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح " .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ٥٩.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير ابن جرير جـ ۲۸ ص ٤٣ .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء المؤمنات ، اللاتي تركن أزواجهن الكفار ، ورغبن في الهجرة إلى دار السلام فقال – تعالى –:

يَّا أَيُّا الَّذِينَ الْمَثُواْ إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُمُهُ حِرَّتِ فَالْمَتْ وَهُنَّ اللَّهُ اعْلَمْ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ مُهَا جَرَتِ فَالْمَتَ حِنُوهُنَّ اللَّهُ اعْلَمْ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا نَرْجِعُوهُنَّ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ أَلَا مُنكَةً عَلَيْهُمْ أَن تَنكِحُوهُ فَنَ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عَ

قال الإمام القرطبى: قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ : لما أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين ، واقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة ، فبين - سبحانه - أحكام مهاجرة النساء .

قال ابن عباس : جرى الصلح مع مشركى قريش عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ، فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب ، والنبى – على – بالحديبية بعد ، فأقبل زوجها – وكان كافرا .. فقال : يا محمد ، اردد على امرأتى ، فإنك شرطت ذلك ، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله – تعالى – هذه الآية . وقيل : جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، فجاء أهلها يسألون رسول الله – على أن يردها .

وقيل : هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها فرد رسول الله - ﷺ - أخويها وحبسها ، فقالوا للنبي - ﷺ - ردها علينا للشرط ، فقال : « كان الشرط في الرجال لا في

النساء » فأنزل الله هذه الآية(١).

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ ، من دار الكفر إلى دار الإيمان ، وراغبات في فراق الكافرين ، والبقاء معكم .

﴿ فامتحنوهن ﴾ أى : فاختبروهن اختبارا يغلب معه الظن بأنهن صادقات في هجرتهن وفي إيمانهن ، وفي موافقة قلوبهن لألسنتهن .

وقد ذكر ابن جرير في كيفية امتحانهن صيغا منها : ما جاء عن ابن عباس أنه قال : كانت المرأة إذا أتت رسول الله - ﷺ - حلفها بأنها ما خرجت بغضا لزوجها ، ولا رغبة في الانتقال من أرض إلى أرض ، ولا التهاسا لدنيا ، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله" . وجملة : ﴿ الله أعلم بإيمانهن ﴾ معترضة لبيان أن معرفة خفايا القلوب ، مردها إلى الله - تعالى - وحده .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ الله أعلم بإيمانهن ﴾ أى : منكم ، لأنكم لا تكسبون فيه علم تطمئن معه نفوسكم ، وإن استحلفتموهن ودرستم أحوالهن ، وعند الله حقيقة العلم به " .

والمراد بالعلم في قوله - تعالى - : ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار ﴾ الظن الغالب . .

أى : فإن غلب على ظنكم بعد امتحانهن أنهن مؤمنات صادقات في إيمانهن ، فأبقوهن عندكم ، ولا ترجعوهن إلى أزواجهن أو إلى أهلهن من الكفار .

وسمى الظن القوى علما للإيذان بأنه كالعلم فى وجوب العمل بمقتضاه، وإنما رد الرسول - على الرجال الذين جاءوه مؤمنين بعد صلح الحديبية ، ولم يرد النساء المؤمنات ، لأن شرط الرد كان فى الرجال ولم يكن فى النساء - كما سبق أن ذكرنا نقلا عن القرطبى - ، ولأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة فى الرد ما يخشى على المرأة ، من إصابة المشرك إياها ، وتخويفها ، وإكراهها على الردة .

قال بعض العلماء : قال كثير من المفسرين : إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية ، والتي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المسلمين ردوه إلى المشركين ، ومن جاء من المعاهدة ،

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير جـ ٢٨ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥١٧ .

وأبقت الرجال ، من باب تخصيص العموم .

وتخصيص السنن بالقرآن ، وتخصيص القرآن بالسنن ، أمر معلوم .

ومن أمثلة تخصيص السنة بالكتاب ، قوله : - ﷺ - : « ما أبين من حى فهو ميت » أى : فهو محرم ، فقد جاء تخصيص هذا العموم بقوله - تعالى - : ﴿ ومن أصوافها وأوبارها ﴾ أى : ليس محرما ، ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قوله - تعالى - : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ فقد جاء تخصيص هذا العموم بحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالكبد والطحال » .

وقال بعض المفسرين : إنها ليست مخصصة للمعاهدة ، لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء ، وإنما كانت في حق الرجال فقط .

والذى يظهر - والله أعلم - أنها مخصصة لمعاهدة الحديبية ، وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن - كها قال الإمام ابن كثير (۱) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ تعليل للنهى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى دار الكفر ، أو إلى أزواجهن الكفار .

أى : لا ترجعوا - أيها المؤمنون - النساء المؤمنات المهاجرات إليكم من أرض الكفر إلى أزواجهن الكافرين ، فإن هؤلاء المؤمنات صرن بسبب إيمانهن لا يصح ارتباطهن بأزواجهن الكفار ، كما لا يصح لهؤلاء الكافرين الارتباط بالنساء المؤمنات .

فالجملة الكريمة المقصود بها تأكيد النهى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى أرض الكفر ، ووجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر في جميع الأحوال .

قال ابن كثير : هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان ذلك جائزا في أول الإسلام ، أن يتزوج المشرك المؤمنة .. (") .

وقوله - تعالى - : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ بيان لمظهر من مظاهر عدالة الإسلام فى أحكامه . والخطاب لولاة الأمور . وهذا الإيتاء إنما هو للأزواج المعاهدين ، أما إذا كانوا حزبيين فلا يعطون شيئا .

أى : وسلموا إلى المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ، مادفعوه لهن من مهور ، قال

<sup>(</sup>١) راجع أضواء البيان جـ ٨ ص ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۱۱۸.

القرطبى: قوله: ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ : أمر الله – تعالى – إذا أُمسِكَتُ المرأة المسلمة ، أن يرد إلى زوجها المشرك ماأنفق ، وذلك من الوفاء بالعهد ، لأنه لما مُنِع من أهله ، بحرمة الإسلام ، أمر – سبحانه – برد المال إليه ، حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة والمال'' .

فالمراد بقوله – تعالى – ﴿ مَا أَنْفَقُوا ﴾ : ما دفعه المشركون لأزواجهم اللؤمنات .

وعبر عن هذه المهور بالنفقة ، للإشعار بأن هؤلاء الزوجات المؤمنات ، أصبحت لا صلة لهن بأزواجهن المشركين .

وقوله – سبحانه – : ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ تكريم لهؤلاء النساء المسلمات اللائي فررن بدينهن من أزواجهن المشركين .

أى : ولا حرج عليكم – أيها المؤمنون – فى نكاح هؤلاء المؤمنات ، بعد فراقهن لأزواجهن المشركين ، وبعد استبرائكم لأرحامهن ، وعليكم أن تدفعوا لهن مهورهن كاملة غير منقوصة .

ونص على دفع المهر لهن – مع أنه أمر معلوم – لكى لا يتوهم متوهم ، أن رد المهر الى الزوج الكافر ، يغنى عن دفع مهر جديد لهن إذا تزوجن بعد ذلك بأزواج مسلمين ، إذ المهر المردود للكفار ، لا يقوم مقام المهر الذى يجب على المسلم إذا ما تزوج بامرأة مسلمة فارقت زوجها الكافر .

والمراد بالإيتاء: ما يشمل الدفع العاجل ، والتزام الدفع في المستقبل .

ثم نهى الله - تعالى - المسلمين عن إبقاء الزوجات المشركات في عصمتهم فقال : ﴿ وَلَا تَسْكُوا بِعُصِمُ الْكُوافِر ﴾ .

والعصم : جمع عصمة ، والمراد بها هنا : عقد النكاح الذى يربط بين الزوج والزوجة ، والكوافر : جمع كافرة ، كضوارب جمع ضاربة .

أى : ولا يصح لكم – أيها المؤمنون – أن تبقوا فى عصمتكم ، زوجاتكم اللائى آثرن الكفر على الإيمان ، وأبين الهجرة معكم من دار الكفر إلى دار الإسلام ، وقد بادر المسلمون بعد نزول هذه الآية بتطليق زوجاتهم الكافرات فطلق عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – امرأتين له كانتا مشركتين ، وطلق طلحة بن عبيد الله إحدى زوجاته وكانت مشركة .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ٦٥.

وهذه الجملة الكريمة تأكيد لقوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ .

ثم بين - سبحانه - حكما آخر من الأحكام التي تدل على عدالة الإسلام في تشريعاته فقال : ﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ﴾ والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ .

أى: كما أنى شرعت لكم أن تعطوا الأزواج المشركين ، مهور نسائهم المسلمات اللائى فررن إليكم ، وتركن أزواجهن الكفار ، فكذلك شرعت لكم أن تطلبوا مهور نسائكم المشركات اللائى انفصلتم عنهن لكفرهن ، ولحقن بهؤلاء المشركين ، وليطلب المشركون منكم مهور نسائهم المؤمنات اللائى انفصلن عنهم وهاجرن إليكم .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية الكريمة ببيان أن هذه الأحكام ، إنما هي من الله - تعالى - العليم بأحوال النفوس ، الحكيم في أقواله وأفعاله ، فقال : ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾ .

أى : ذلكم الذى ذكرناه لكم من تشريعات تتعلق بالمؤمنات المهاجرات هى أحكام من الله – تعالى – فاتبعوها ، فهو – سبحانه – صاحب الحكم المطلق بينكم ، وهو – سبحانه – عليم بأحوال عباده ، حكيم فى كل تصرفاته وتشريعاته .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ﴾ بيان لحكم آخر يتعلق بالنساء اللائي التحقن بالمشركين ، وتركن أزواجهن المسلمين ، وأبى المشركون أن يدفعوا للمسلمين مهور هؤلاء الزوجات .

والجملة الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقَتُم وَلِيسَأَلُوا مَا أَنفَقَتُم وليسَأْلُوا مَا أَنفقُوا ﴾ .

وقد ذكروا أن المسلمين لما نزل قوله – تعالى – : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات .. ﴾ الآية . كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية .

فامتنع المشركون عن دفع مهور النساء اللائى ذهبن إليهم ، بعد أن تركن أزواجهن المسلمين ، فنزل قوله – تعالى – : ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ﴾(١) .

قال ابن كثير : أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي انفقوها

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٦٨.

على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيها فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ، فقال الله – تعالى – للمؤمنين به ، ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم ﴾ الآية'' .

وقوله ﴿ فاتكم ﴾ من الفَوْتِ بمعنى الفراق والترك والهرب .. يقال : فاتنى هذا الشيء ، إذا لم أتمكن من الحصول عليه ، وعدى بحرف إلى لتضمنه معنى الفرار .

ولفظ « شيء » هنا المراد به بعض ، وقوله : ﴿ مَنْ أَزُواجِكُم ﴾ بيان اللفظ شيء . ولقوله : ﴿ فعاقبتم ﴾ يرى بعضهم أنه من العقولة .

وعليه يكون المعنى : وإن تفلتت وفرت امرأة من أزواجكم - أيّها المؤمنون - إلى الكفار ، وامتنعوا عن دفع مهرها لكم . ﴿ فعاقبتم ﴾ أى : فغزوتم أنتم بعد ذلك هؤلاء الكافرين وانتصرتم عليهم وظفرتم بمغانم منهم .

﴿ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ﴾ منكم إلى الكفار من هذه المغانم ﴿ مثل ما أنفقوا ﴾ أي : مثل المهور التي أنفقوها على زوجاتهم اللائي فررن إلى المشركين .

ويرى بعضهم أن قوله ﴿ فعاقبتم ﴾ صيغة تفاعل من العُقْبة – بضم العين وسكون القاف وهي النوبة ، بمعنى أن يصير الإنسان في حالة تشبه حالة غيره .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فعاقبتم ﴾ من العُقْبة لا من العقاب ، وهى فى الأصل النوبة فى ركوب أحد الرفيقين على دابة لها والآخر بعده : أى : فجاءت عقبتكم أى نوبتكم من أداء المهر .

شبه الحكم بالأداء المذكور، بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب. وحاصل المعنى: إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار، أوفاتكم شيء من مهورهن. ﴿ فَآتُوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ من مهر المهاجرة التي تزوجتموها، ولا تعطوا شيئا لزوجها الكافر، ليكون قصاصا ".

وعبر عن هؤلاء الزوجات اللائى تركن أزواجهن المؤمنين ، وفررن إلى المشركين ، بلفظ « شىء » لتحقير هؤلاء الزوجات ، وتهوين أمرهن على المسلمين ، وبيان أنهن بمنزلة الشىء الضائع المفقود الذى لا قيمة له .

قال صاحب الكشاف : وجميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٣٨ ص ٧٩.

وقد أعطى الرسول - ﷺ - المؤمنين مهور نسائهم - اللاحقات بالمشركين - من الغنيمة(١).

ثم ختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله : ﴿ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ أى : واتقوا الله – تعالى – أيها المؤمنون – في كل شئونكم ، ونفذوا ما أمركم به أو نهاكم عنه ، فإن الحق به – عز وجل – يستلزم منكم ذلك .

فالمقصود بهذا التذييل ، الحض على الوفاء بما أمر الله – تعالى – به ، بدون تهاون أو تقاعس .

وبعد أن بين - سبحانه - حكم النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام ، أتبع ذلك بأمر النبى - ﷺ - بمبايعتهن وغيرهن على عدم الإشراك بالله تعالى - ، وعلى اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فقال - تعالى - :

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكَنَ وِاللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ وِبُهْ مَتَنِي يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَوَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَا يِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ

فهذه الآية الكريمة ، اشتملت على أحكام متممة للأحكام المشتملة عليها الآيتان السابقتان عليها .

فكأن الله - تعالى - يقول: ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - الله أعلم بإيمانهن - فإن علمتموهن مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ .. وبايعهن أيها الرسول الكريم على إخلاص العبادة لله - تعالى - .

قال القرطبى ما ملخصه : وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - على الله عن عند الآية .. وكان رسول الله - على الله أقررن بذلك من قولهن ، قال لهن رسول الله - على الله عند الطلقن فقد بايعتكن » .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥١٩ .

ولا والله ما مست يَدُ رسول الله - ﷺ - يَدَ امرأة قط ، غير أنه بايعهن بالكلام .. وما مست كف رسول الله - ﷺ - كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : « قد بايعتكن كلاما » (۱) .

والمعنى : ﴿ يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ﴾ أى : مبايعات لك ، أو قاصدات مبايعتك ، ومعاهدتك على الطاعة لما تأمرهن به ، أو تنهاهن عنه .

وأصل المبايعة : مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة . وسميت المعاهدة مبايعة ، تشبيها لها بها ، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية ، - طمعا في الثواب ، وخوفا من العقاب ، وضمن لهم - على الذواب ، وخوفا من العقاب ، وضمن لهم عند الآخر .

والمقتضى لهذه المبايعة بعد الامتحان لهن ، أنهن دخلن فى الإسلام ، بعد أن شرع الله – تعالى – ما شرع من أحكام وآداب .. فكان من المناسب أن يأخذ النبى – را عليهن الله على الله على التكاليف التى كلفهن الله – تعالى – بها .

ثم بين - سبحانه - ما تمت عليه المبايعة فقال: ﴿ على أن لا يشركن بالله شيئا ﴾ أى: يبايعنك ويعاهدنك على عدم الإشراك بالله - تعالى - فى أى أمر من الأمور التى تتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بغيرهما.

﴿ ولا يسرقن ولا يزنين ﴾ . أى ويبايعنك – أيضا – على عدم ارتكاب فاحشة السرقة ، أو فاحشة الزنا ، فإنها من الكبائر التي نهى الله – تعالى – عنها .

﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ أى : ويبايعنك كذلك ، على عدم قتلهن لأولادهن .

والمراد به هنا : النهى عن قتل البنات ، وكان ذلك فى الجاهلية يقع تارة من الرجال ، وأخرى من النساء ، فكانت المرأة إذا حانت ولادتها حفرت حفرة ، فولدت بجانبها ، فإذا ولدت بنتا رمت بها فى الحفرة ، وسوتها بالتراب ، وإذا ولدت غلاما أبقته .

قال ابن كثير : وقوله ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ وهذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ، ويعم قتله وهو جنين ، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء ، تطرح نفسها لئلاتحبل ، إما لغرض فاسد ، أو ما أشبهه()) .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٧١. وتفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٢٦.

وقوله : ﴿ وَلا يَأْتِينَ بِبَهْتَانَ يَفْتُرِينُهُ بِينَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجِلُهِنَ ﴾ معطوف على ما قبله وداخل تحت النهى .

والبهتان : الخبر الكاذب الصريح في كذبه ، والذي يجعل من قيل فيه يقف مبهوتا ومتحيرا من شدة أثر هذا الكذب السافر .

والافتراء: اختلاق الكذب واختراع الشخص له من عند نفسه.

وللمفسرين في معنى هذه الجملة الكريمة أقوال، منها: أن المرأة في الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها: هذا ولدى منك ، فذلك هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، لأن الولد إذا وضعته الأم ، سقط بين يديها ورجليها .

ويرى بعضهم أن معنى الجملة الكريمة : ولا تأتوا بكذب شنيع تختلقونه من جهة أنفسكم ، فاليد والرجل كناية عن الذات ، لأن معظم الأفعال بها ، ولذا قيل لمن ارتكب جناية قولية أو فعلية : هذا جزاء ما كسبت يداك (١) .

وقوله – سبحانه – ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ من الأقوال الجامعة لكل ما يخبر به النبى – ﷺ – ويأمر بفعله ، أو ينهى عن الاقتراب منه .

ويشمل ذلك النهى عن شق الجيوب ، ولطم الخدود ، ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات التي نهى الإسلام عنها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فبايعهن واستغفر لهن الله ﴾ جواب ﴿ إذا ﴾ التي في أول الآية .

أى : إذا جاءك المؤمنات قاصدات لمبايعتك على الالتزام بتعاليم الإسلام ، فبايعهن على ذلك .. واستغفر لهن الله - تعالى - عها فرط منهن من ذنوب . ﴿ إِن الله غفور رحيم ﴾ أى : إن الله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين .

وهذه المبايعة يبدو أنها وقعت منه - ﷺ - للنساء أكثر من مرة : إذ منها ما وقع في أعقاب صلح الحديبية ، بعد أن جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر الى دار الإسلام ، كما حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، ومن شُبيَّعَةَ الأسلمية ، ومن أميمة بنت بشر ، ومن غيرهن من النساء اللائى تركن أزواجهن الكفار ، وهاجرن إلى دار الإسلام .

<sup>(</sup> ١٠) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٨٠.

ومنها ما وقع فى أعقاب فتح مكة ، فقد جاء إليه – ﷺ – بعد فتحها نساء من أهلها ليبايعنه على الإسلام .

قال الآلوسى ؛ والمبايعة وقعت غير مرة ، ووقعت في مكة بعد الفتح ، وفي المدينة . ومن بايعنه - ﷺ - في مكة ، هند بنت عتبة ، زوج أبي سفيان .. فقرأ عليهن - ﷺ - الآية ، فلما قال . ﴿ ولا يسرقن ﴾ قالت : والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان ولا أدرى أيحل لى ذلك ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيها مضى فهو حلال لك .. فلما قرأ - ﷺ - ﴿ ولا يزنين ﴾ قالت : أو تزنى الحرة ؟..

فلها قرأ ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ قالت : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا . وفي رواية أنها قالت : قتلتَ الآباء وتوصينا بالأولاد .

فلما قرأ - ﷺ - : ﴿ ولا يأتين ببهتان ﴾ قالت : والله إن البهتان لقبيح ، ولا يأمر الله - تعالى - إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .

فلها قرأ ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ قالت : والله ماجلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء .

والتقييد بالمعروف ، مع أن الرسول - رضي الله على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق .

وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهن ، لكثرة وقوعها فيها بينهن (١٠٠٠ .

وقد ذكر الإمام ابن كثير ، جملة من الأحاديث التي تدل على أن هذه البيعة قد تمت في أوقات متعددة ، وفي أماكن مختلفة ، وأنها شملت الرجال والنساء .

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد عن سلمى بنت قيس - إحدى نساء بنى عدى بن النجار - قالت : جئت رسول الله - على - نبايعه ، فى نسوة من الأنصار ، فشرط علينا : ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف .. ثم قال - على - « ولا تغششن أزواجكن » . قالت : فبايعناه ، ثم انصرفنا .

فقلت لامرأة منهن : ارجعى إلى رسول الله - ﷺ - فسليه : ما غش أزواجنا ؟ فسألته فقال : « تأخذ ماله فتحابى به غيره » .

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۲۸ ص ۸۱ .

وكما افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بنداء للمؤمنين ، نهاهم فيه عن موالاة أعدائه وأعدائهم ، اختتمها - أيضا - بنداء لهم ، نهاهم فيه مرة أخرى عن مصافاة قوم قد غضب الله عليهم ، فقال - تعالى - :

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائْتَوَلَّوْاْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدَيبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنْ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِيُ

والمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم : المشركون ، بصفة عامة ، ويدخل فيهم دخولا أوليا اليهود ، لأن هذا الوصف كثيرا ما يطلق عليهم .

فقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية ، أن قوما من فقراء المؤمنين ، كانوا يواصلون اليهود . ليصيبوا من ثمارهم ، وربما أخبروهم عن شىء من أخبار المسلمين ، فنزلت الآية لتنهاهم عن ذلك .

أى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، ينهاكم الله - تعالى - عن أن تتخذوا الأقوام الذين غضب الله عليهم أولياء ، وأصفياء ، بأن تفشوا إليهم أسرار المسلمين ، أو بأن تطلعوهم على مالا يصح الاطلاع عليه .

وقوله – تعالى – : ﴿ قد يئسوا من الآخرة كها يئس الكفار من أصحاب القبور ﴾ تعليل للنهى عن موالاتهم ، وتنفير من الركون إليهم .

واليأس: فقدان الأمل في الحصول على الشيء، أو في توقع حدوثه.

والكلام على حذف مضاف ، أى قد يئس هؤلاء اليهود من العمل للآخرة وما فيها من ثواب ، وآثروا عليها الحياة الفانية .. كما يئس الكفار من عودة موتاهم إلى الحياة مرة أخرى

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ ۸ ص ١٢٤.

للحساب والجزاء ، لاعتقادهم بأنه لا بعث بعد الموت ، ولا ثواب ولا عقاب - كما حكى القرآن عنهم ذلك في آيات كثيرة منها قوله - تعالى - ﴿ وقالوا أثنا لله وكنا ترابا وعظاما أثنا للمعوثون ﴾ .

فالمقصود من الآية الكريمة ، تشبيه حال هؤلاء اليهود في شدة إعراضهم عن العمل للآخرة .. بحال أولئك الكفار الذين أنكروا إنكارا تاما ، أن هناك بعثا للأموات الذين فارقوا الحياة ، ودفنوا في قبورهم .

وعلى هذا الوجه يكون قوله – تعالى – : ﴿ مَن أَصَحَابُ الْقَبُورِ ﴾ متعلق بقوله ﴿ يئسُوا ﴾ و﴿ مَن ﴾ لا بتداء الغاية .

ويصح أن يكون قوله - تعالى - : ﴿ من أصحاب القبور ﴾ بيانا للكفار ، فيكون المعنى : قد يئسوا من الآخرة ، وما فيها من جزاء .. كما يئس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور ، من أن ينالوا شيئا - ولو قليلا - من الرحمة ، أو تخفيف العذاب عنهم ، أو العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا غير الذي أرداهم وأهلكهم .

وعلى كلا القولين ، فالآية الكريمة تنهى المؤمنين عن موالاة قوم غضب الله عليهم ، بأبلغ أسلوب ، وأحكم بيان .

حيث وصفت هؤلاء القوم ، بأنهم قد أحاط بهم غضب الله – تعالى – بسبب فسوقهم عن أمره ، وإعراضهم عن طاعته ، وإنكارهم للدار الآخرة وما فيها من جزاء .

وبعد فهذا تفسير لسورة « الممتحنة » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر

صباح السبت : ٢ من رمضان ١٤٠٦ هـ

۱۰ من مایو ۱۹۸۲ م

كتبه الراجى عفوريه

د . محمد سيد طنطاوي

# نفسير الصفي

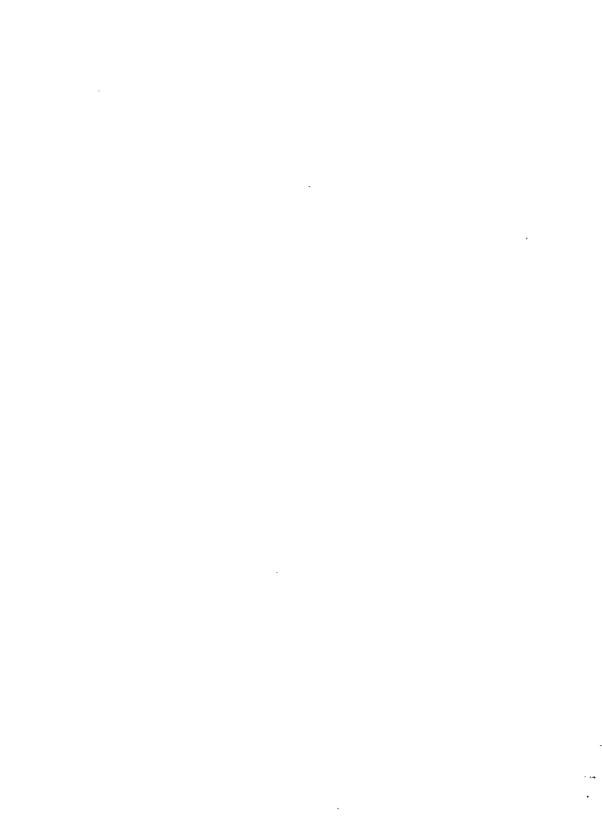

#### بِسبِم اللهُ الرجمين الرجيب

#### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « الصف » من السور المدنية الخالصة ، وقد اشتهرت بهذا الاسم منذ عهد النبوة .

فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا: أيكم يأتى رسول الله - عن أحب الأعمال إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا ، فأرسل إلينا رسول الله

- ﷺ - رجلا ، فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة ، يعني سورة الصف كلها(١٠٠) .

قال الآلوسي : وتسمى - أيضا - سورة الحواريين ، وسورة عيسى - عليه السلام - .

وعدد آياتها أربع عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « التغابن » وقبل سورة « الفتح » .

٢ - وقد افتتحت بتسبيح الله - تعالى - عن كل مالا يليق به ، ثم وجهت نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه أن يقولوا قولا لم تطابقه أفعالهم ، فقال - تعالى - ﴿ يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ﴾ .
 تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ .

وبعد أن ذكر - سبحانه - جانبا مما قاله موسى - عليه السلام - لقومه ، وما قاله عيسى - عليه السلام - لقومه ، أتبع ذلك ببيان ما جبل عليه الكافرون من كذب على الحق ومن كراهية لظهور نوره ، فقال - تعالى - ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب . وهو يدعى إلى الإسلام ، والله لا يهدى القوم الظالمين ، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾ .

٣ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين ، دعاهم فيه - بأبلغ أسلوب - إلى الجهاد في سبيله ، بالأنفس والأموال،وحضهم على أن يقتدوا بالحواريين فقال : ﴿ يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ، قال الحواريون نحن أنصار الله ، فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ، فأصبحوا ظاهرين ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر جـ۸ ص ۱۳۱.

٤ - وهكذا نجد السورة الكريمة تفتتح بتنزيه الله - تعالى - عن كل نقص ، وتنهى عن أن تكون الأقوال مخالفة للأفعال ، وتبشر الذين يجاهدون في سبيل الله - تعالى - بمحبته ورضوانه ، وتدم الذين آذوا رسل الله - تعالى - وأنكروا نبوتهم بعد أن جاءوهم بالبينات ، وترشد إلى التجارة الرابحة التي توصل إلى الفوز العظيم .

نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا جميعا من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سید طنطاوی

القاهرة – مدينة نصر

۲ من رمضان ۱٤٠٦ هـ ۱۰ / ۵ / ۱۹۸۸ م

#### التفسير

قال الله تعالى :-

يِسْسَحَ بِلَهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ سَبَّحَ بِلَهِ مَافِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ يَكُبُرُ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهَ يُعِبُ ٱلَّذِينَ عَلَوْنَ فَعُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهَ يَعِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُعِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم اللَّهُ يَعِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال

افتتحت سورة « الصف » – كما افتتحت قبلها سورة الحديد والحشر بتنزيه الله – تعالى – عن كل مالا يليق به .

أى : نزه الله – تعالى – وقدسه ، جميع ما فى السموات وجميع ما فى الأرض من مخلوقات ، وهو – عز وجل – ﴿ العزيز ﴾ الذى لا يغلبه غالب ﴿ الحكيم ﴾ فى كل أقواله وأفعاله . ثم وجه – سبحانه – نداء الى المؤمنين فقال : ﴿ يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا

نم وجه – سبحانه – نداء الى المؤمنين فقال : ﴿ يَايِهَا الَّذِينَ امْنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعُلُونَ ﴾ .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآيات روايات منها : ما روى عن ابن عباس أنه قال : كان أناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لو ددنا أن الله – عز وجل – دلنا على أحب الأعمال إليه ، فيعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه ، إيمان به لا شك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به .

فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره ، فنزلت هذه الآيات .

وقال قتادة والضحاك : نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون : قَتْلُنَا ، ضَرَّبْنَا ، طَعَنَّا ، وفَعلنَا ، ولم يكونوا فعلوا ذلك'' .

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ لم تقولون ﴾ للانكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان قولا لا يؤيده فعله ، لأن هذا القول إما أن يكون كذبا ، وإما أن يكون خلفا للوعد ، وكلاهما يبغضه الله – تعالى – .

و ﴿ لِمَ ﴾ مركبة من اللام الجارة ، وما الاستفهامية ، وحذفت ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر ، تخفيفا لكثرة استعمالهما معا ، كما في قولهم : بِمَ ، وفِيمَ ، وعَمَّ .

أى : يا من آمنتم بالله واليوم الآخر .. لماذا تقولون قولا ، تخالفه أفعالكم ، بأن تزعموا بأنكم لو كلفتم بكذا لفعلتموه ، فلما كلفتم به قصرتم فيه ، أو أن تقولوا بأنكم فعلتم كذا وكذا ، مع أنكم لم تفعلوا ذلك .

وناداهم بصفة الإيمان الحق ، لتحريك حرارة الإيمان فى قلوبهم ، وللتعريض بهم ، إذ من شأن الإيمان الحق أن يحمل المؤمن على أن يكون قوله مطابقا لفعله .

وقوله - سبحانه - : ﴿ كَبَرَ مَقَتَا عَنْدَ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعُلُونَ ﴾ بيان للآثار السيئة التي تترتب على القول الذي يخالفه الفعل .

وقوله : ﴿ كَبِر ﴾ بمعنى عظم ، لأن الشيء الكبير ، لا يوصف بهذا الوصف ، إلا إذا كان فيه كثرة وشدة في نوعه .

والمقت : البغض الشديد ، ومنه قوله – تعالى – ﴿ وَلا تَقْرُبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَةُ وَمَقْتَا وَسَاءُ سَبِيلًا ﴾ ، وهو منصوب على التمييز المحول عن الفاعل : للإشعار بأن قولهم هذا مقت خالص لا تشويه شائبة من الرضا .

أى : كبر وعظم المقت الناشيء عن قولكم قولا لا تطابقه أفعالكم .

وقال - سبحانه - : ﴿ كبر مقتا عند الله ﴾ للإشعار بشناعة هذا البغض من الله - تعالى - لهم ، يسبب مخالفة قولهم لفعلهم ، لأنه إذا كانت هذه الصفة عظيمة الشناعة عند الله ، فعلى كل عاقل أن يجتنبها ، ويبتعد عنها .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : ونداؤهم بالإيمان تهكم بهم وبإيمانهم وهذا من أفصح الكلام وأبلغه في معناه . وقصد في « كُبر » التعجب من غير لفظه ... ومعنى التعجب : تعظيم

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٣٢.

الأمر في قلوب السامعين ، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله وأُسْنِد إلى ﴿ أَن تقولوا ﴾ ونُصِب ﴿ مقتا ﴾ على التمييز ، للدلالة على أن قولهم مالا يفعلون مقت خالص لاشوب فيه ، لفَرْط تمكن المقت منه . واختير لفظ المقت ، لأنه أشد البغض وأبلغه ، ومنه قيل : نكاح المقت – وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه – .

وإذا ثبت كِبر مقته عند الله ، فقد تم كبره وشدته ، وانزاحت عنه الشكوك .. (١) .

فأنت ترى أن الله – تعالى – قد ذم الذين يقولون مالا يفعلون ذما شديدا ، ويندرج تحت هذا الذم ، الكذب فى القول ، والخلف فى الوعد ، وحب الشخص للثناء دون أن يكون قد قدم عملا يستحق من أجله الثناء .

وبعد أن وبخ - سبحانه - الذين يقولون مالا يفعلون ، أتبع ذلك ببيان من يحبهم الله - تعالى - فقال : ﴿ إِن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾ .

ومحبة الله – تعالى – لشخص ، معناها : رضاه عنه ، وإكرامه له .

والصف يطلق على الأشياء التي تكون منتظمة في مظهرها ، متناسقة في أماكنها ، والمرصوص : هو المتلاصق الذي انضم بعضه إلى بعض . يقال : رصصت البناء ، إذا ألزقت بعضه ببعض حتى صار كالقطعة الواحدة .

والمعنى : أن الله – تعالى – يحب الذين يقاتلون فى سبيل إعلاء دينه قتالا شديدا ، حتى لكأنهم فى ثباتهم ، واجتماع كلمتهم ، وصدق يقينهم .. بنيان قد التصق بعضه ببعض ، فلا يستطيع أحد أن ينفذ من بين صفوفه .

فالمقصود بالآية الكريمة : الثناء على المجاهدين الصادقين ، الذين يثبتون أمام الأعداء وهم يقاتلونهم ، ثباتا لا اضطراب معه ولا تزلزل .

قال الإِمام الرازى : أخبر الله – تعالى – أنه يحب من يثبت فى الجهاد ، ويلزم مكانه ، كثبوت البناء المرصوص .

ويجوز أن يكون على أن يستوى أمرهم فى حرب عدوهم ، حتى يكونوا فى اجتماع الكلمة ، وموالاة بعضهم بعضاً ، كالبنيان المرصوص أأ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٢٣.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ۸ ص ۱۳۹ .

ثم ساق – سبحانه – جانبا مما قاله موسى – عليه السلام – لقومه . وكيف أنهم عندما انصرفوا عن الحق ، عاقبهم – سبحانه – بما يستحقون من عقاب فقال :

#### وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِلِمَ تُوْذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ٥٠ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ٥٠

وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران ، وهو واحد من أولى العزم من الرسل ، وينتهى نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام - .

وقد أرسله الله - تعالى - إلى فرعون وقومه وإلى بنى إسرائيل ، وقد لقى - عليه السلام - من الجميع أذى كثيرا .

ومن ذلك أن فرعون وقومه وصفوه بأنه ساحر ، وبأنه مهين ، ولا يكاد يبين . وأن بنى إسرائيل قالوا له عندما أمرهم بطاعته : سمعنا وعصينا ، وقالوا له : أرنا الله جهرة وقالوا له : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة .. وقالوا له : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .

أى : وأذكر – أيها الرسول الكريم – وذكر أتباعك ليتعظوا ويعتبروا ، وقت أن قال موسى – عليه السلام – لقومه على سبيل الإنكار والتعجيب من حالهم .

﴿ يَا قُومَ لَمْ تَوْذُونَنِي ﴾ : قال لهم : يَا أَهْلَى وَيَا عَشَيْرَتَى لَاذَا تَلْحَقُونَ الأَذَى بِي ؟ .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٣٥.

« وقد » فى قوله − تعالى − : ﴿ وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم ﴾ للتحقيق ، والجملة حالية ، وجىء بالمضارع بعد « قد » للدلالة على أن علمهم بصدقه متجدد بتجدد ما يأتيهم به من آيات ومعجزات .

قال الجمل: قوله: ﴿ وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم ﴾ قد للتحقيق. أى: تحقيق علمهم. أى: لا للتقريب ولا للتقليل، وفائدة ذكرها التأكيد، والمضارع بمعنى الماضى.

أى : وقد علمتم ، وعبر بالمضارع ليدل على استصحاب الحال ، وعلى أنها مقررة للإنكار . فإن العلم برسالته يوجب تعظيمه ، ويمنع إيذاءه ؛ لأن من عرف الله – تعالى – وعظمته ، عظَّم رسوله(۱) .

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على إيثارهم الغي على الهدى ، فقال : ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغُ اللَّهِ عَلَى الْهُدَى ، فقال : ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

والزيغ : هو الميل عن طريق الحق ، يقال : زاغ يزيغ زيغا وزيغانا ، إذا مال عن الجادة ، وأزاغ فلان فلانا ، إذا حوله عن طريق الخير إلى طريق الشر .

أى : فلما أصروا على الميل عن الحق مع علمهم به . واستمروا على ذلك دون أن تؤثر المواعظ فى قلوبهم ... أمال الله - تعالى - قلوبهم عن قبول الهدى . لإيثارهم الباطل على الحق ، والضلالة على الهداية .

کها قال – تعالی – : ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعَ غَيْرُ سَبِيلُ المؤمنين ، نوله ما تولى ، ونصله جهنم وساءت مصيرًا ﴾ ''' .

وقوله – سبحانه – : ﴿ والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ تذييل قصد به التقرير لما قبله ، من أن الزيغ يؤدى إلى عدم الهداية ، وبيان سنة من سنن الله فى خلقه ، وهى أن من استحب العمى على الهدى ، وأصر على ذلك .. كانت عاقبته الخسران .

أى : وقد اقتضت حكمة الله – تعالى – أن لا يهدى القوم الخارجين عن طريق الحق ، إلى ما يسعدهم فى حياتهم وبعد مماتهم ، لأنهم هم الذين اختاروا طريق الشقاء ، وأصروا على السلوكها .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ، ٤ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١١٥.

ثم ذكر - سبحانه - جانبا مما قاله عيسى - عليه السلام - لبنى إسرائيل ، فقال - تعالى - :

## ۅٙٳۮ۬ۊؘڵٙ؏ڛۜؽٱڹڽؙؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛ۫ڝؙڔۜؽؘؠۘؽڹڿٙٳؚۺڒٙ؞ۑڶٳؚڣۣڔۺۅڷؙٲڛؖٙٳڵؾػٛؗۯۛؗؗؗؗۛڞڝڐؚۊؙٵ ڵؚڡٙٵؠؿڹؽۮػۜڡؚڹۘٲڵۊٛۯٮڎؚۅؘڡؙؠۺۜڒٳڔؚۺۅڸۭؽٲ۫ڣۣڡؚڹۢؠۼڋؽٱۺؙۿؙۥٲڂۘۮؙؙؖڡؙٚڶڡٵ ۘۘۘڿٲۦٛۿۛؠٳٞڷٜڽؚۜڹ۫ٮٛؾؚۊؘٲڷۅٲۿۮؘٳڛڂۯؙؖۺؚؖؽؙؖ۞

أى : واذكر - أيضا - أيها الرسول الكريم - وذكّر الناس ليعتبروا ويتعظوا ، وقت أن قال عيسى ابن مريم ، مخاطبا من أرسله الله إليهم بقوله : ﴿ يَا بَنَي إِسْرَائِيلَ إِنَى رَسُولُ اللهُ إِلَيْكُم ﴾ لكى أخرجكم من ظلمات الكفر والشرك ، إلى نور الإيمان والتوحيد .

ولم يقل لهم يا قوم - كما قال لهم - موسى - عليه السلام - بل قال : ﴿ يَا بَنَى إِسَرَائِيلَ ﴾ لأنه لا أب له فيهم ، وإن كانت أمه منهم ، والأنساب إنما تكون من جهة الآباء ، لا من جهة الأمهات .

وفى قوله ﴿ إنى رسول الله إليكم ﴾ إخبار صريح منه لهم ، بأنه ليس إلها وليس ابن إله − كها زعموا وإنما هو عبد الله ورسوله .

وقوله ﴿ مصدقا لما بين يدى من التوراة ﴾ جملة حالية لإثبات حقيقة رسالته ، وحضهم على تأييده وتصديقه والإيمان به .

أى: إنى رسول الله - تعالى - إليكم بالكتاب الذى أنزله الله على وهو الإنجيل ، حال كونى مصدقا للكتاب الذى أنزله الله - تعالى - على نبيه موسى - عليه السلام - وهذا الكتاب هو التوراة ، وما دام الأمر كذلك فمن حقى عليكم ، أن تؤمنوا به ، وأن تتبعونى ، لأنى لم آتكم بشىء يخالف التوراة ، بل هى مشتملة على ما يدل على صدقى ، فكيف تعرضون عن دعوتى .

وقوله : ﴿ مصدقا لما بين يدى ﴾ فيه نوع مجاز ، لأن ما بين يدى الإنسان هو ما أمامه ، فسمى ما مضى كذلك لغاية ظهوره واشتهاره . واللام فى « لما » لتقوية العامل ، نحوه قوله – تعالى – ﴿ فعال لما يريد ﴾ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ﴾ معطوف على ما قبله .

والتبشير : الإخبار بما يسر النفس ويبهجها ، بحيث يظهر أثر ذلك على بشرة الإنسان ، وكان إخباره بأن نبيا سيأتي من بعده اسمه أحمد تبشيرا ، لأنه سيأتيهم بما يسعدهم ، ويرفع الأغلال عنهم ، كما قال - تعالى - : ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ . ولفظ ﴿ أحمد ﴾ اسم من أساء نبينا - ﷺ - وهو علم منقول من الصفة ، وهذه الصفة يصح أن تكون مبالغة من الفاعل . فيكون معناها : أنه - ﷺ - أكثر حمدا لله - تعالى - من غيره .

ويصح أن تكون من المفعول ، فيكون معناها أنه يحمده الناس لأجل ما فيه من خصال الخير ، أكثر مما يحمدون غيره .

قال الآلوسى : وهذا الاسم الجليل ، علم لنبينا محمد - ﷺ - وصح من رواية مالك ، والبخارى ، ومسلم .. عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله - ﷺ - : « إن لى أسهاء ؛ أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى ، وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا العاقب »(١) .

وبشارة عيسى – عليه السلام – بنبينا محمد – عليه ثابتة ثبوتا قطعيا بهذه الآية الكريمة ، وإذا كانت بعض الأناجيل قد خلت من هذه البشارة ، فبسبب ما اعتراها من تحريف وتبديل على أيدى علماء أهل الكتاب .

ومع ذلك فقد وجدت هذه البشارة فى بعض الأناجيل ، كإنجيل يوحنا ، فى الباب الرابع عشر ، قال الإمام الرازى : فى الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : وأنا أطلب لكم إلى أبى ، حتى يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلى الأبد .

والفارقليط هو روح الحق واليقين" .

ومنهم من يرى أن لفظ فارقليط معناه باليونانية : أحمد أو محمد ٣٠٠.

ومن أصرح الأدلة على أن صفات الرسول - ﷺ - موجودة في التوراة والإنجيل ، قوله - تعالى - ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ " .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٨٦.

<sup>(</sup> Y ) راجع تفسير الفخر الرازي جـ A ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير القاسمي - ١٦ ص ٥٧٨٨ .

<sup>(</sup>٤) راجع تفسيرنا لسورة الأعراف الآية ١٥٧ ص ٢٩٠.

وقوله - سبحانه - : ﴿ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ بيان لموقف بني إسرائيل المجحودي من أنبياء الله - تعالى - .

والضمير في قوله ﴿ جاءهم ﴾ يرى بعضهم أنه يعود لعيسى ، ويرى آخرون أنه يعود لمحمد - ﷺ - أى : فلما جاء عيسى - عليه السلام - أو محمد - ﷺ - إلى بنى إسرائيل بالآيات البينات الدالة على صدقه ، قالوا على سبيل العناد والجحود : هذا سحر واضح في بابه . لا يخفى على أى ناظر أو متأمل .

ومن المعروف أن بني إسرائيل قد كذبوا عيسى – عليه السلام – وكفروا به ، ونسبوا إلى أمه الطاهرة ، ما هي بريئة منه ، ومنزهة عنه .

كها كذبوا محمدا - ﷺ - وكفروا به ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ فَلَمَا جَاءُهُمُ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِه ، فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكَافَرِينَ ﴾ .

ووصفوا ما جاء به بأنه سحر مبين ، على سبيل المبالغة فكأنهم يقولون إن ما جاء به هو السحر بعينه ، مع أنهم يعرفون أن ما جاء به هو الحق كما يعرفون أبناءهم ، ولكن ما جبلوا عليه من جحود وعناد ، حال بينهم وبين النطق بكلمة الحق .

ثم بين – سبحانه – أن هؤلاء المشركين هم أشد الناس ظلما للحق ، وأنه – سبحانه – سيظهره لا محالة ، رضوا بذلك أم كرهوا وأن هذا الدين سيظهره الله – تعالى – على بقية الأديان ، مهما كره الكافرون . فقال – تعالى – :

### وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّن أَفْتَرَك

والاستفهام في قوله : ﴿ وَمَنْ أَظُلُمْ ثَمَنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذَبِ ﴾ للإنكار والنفي . والافتراء : اختلاق الكذب واختراعه من جهة الشخص دون أن يكون له أساس من الصحة ، وقوله : ﴿ وَهُو يَدْعَى إِلَى الإِسلامِ ﴾ جملة حالية . أى : ولا أحد أشد ظلما من إنسان يختلق الكذب من عند نفسه على دين الله – تعالى – وشريعته ، والحال أن هذا الإنسان يدعوه الداعى إلى الدخول فى دين الإسلام الذى لا يرتضى الله – تعالى – سواه دينا .

﴿ والله ﴾ - تعالى - ﴿ لا يهدى القوم الظالمين ﴾ إلى ما فيه فلاحهم ، لسوء استعدادهم ، وإيثارهم الباطل على الحق .

ثم بين - سبحانه - ما يهدف إليه هؤلاء الظالمون من وراء افترائهم الكذب على الدين الحق ، فقال - تعالى - : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ﴾ .

والمراد بنور الله : دين الإسلام الذي ارتضاه – سبحانه – لعباده دينا ، وبعث به رسوله – ﷺ – وقيل المراد به : القرآن .. وهي معان متقاربة .

والمراد بإطفاء نور الله : محاولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه ، بكل وسيلة يستطيعها أعداؤه ، كإثارتهم للشبهات من حول تعاليمه ، وكتحريضهم لمن كان على شاكلتهم في الضلال على محاربته .

والمراد بأفواههم : أقوالهم الباطلة الخارجة من تلك الأفواه التي تنطق بما لا وزن له من الكلام .

والمعنى : يريد هؤلاء الكافرون بالحق ، أن يقضوا على دين الإسلام ، وأن يطمسوا تعاليمه السامية التي جاء بها النبى - على الله عن طريق أقاويلهم الباطلة الصادرة عن أفواههم ، من غير أن يكون لها مصداق من الواقع تنطبق عليه ، أو أصل تستند إليه ، وإنما هي أقوال من قبيل اللغو الساقط المهمل الذي لا وزن له ولا قيمة .

قال صاحب الكشاف : مثّل حالهم في طلبهم إبطال نبوة النبى - على التكذيب ، بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبثق في الآفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى في الإشراق أو الإضاءة ، ليطفئة بنفخه ويطمسه(۱) .

والجملة الكريمة فيها ما فيها من التهكم والاستهزاء بهؤلاء الكافرين ، حيث شبههم - سبحانه - في جهالاتهم وغفلتهم ، بحال من يريد إطفاء نور الشمس الوهاج ، بنفخة من فمه الذي لا يستطيع إطفاء ماهو دون ذلك بما لا يحصى من المرات .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٢ ص ٢٦٥.

وقوله – تعالى – : ﴿ وَاللَّهُ مَتُم نُورُهُ وَلُو كُرُهُ الْكَافُرُونَ ﴾ بشارة للمؤمنين بأن ما هم عليه من حق ، لابد أن يعم الآفاق -

أى : والله - تعالى - بقدرته التى لا يعجزها شىء ، متم نوره ، ومظهر دينه ومؤيد نبيه - ﷺ - ولو كره الكافرون ذلك فإن كراهيتهم لظهور دين الله - تعالى - لا أثر لها ولا قيمة . فالآية الكريمة وعد من الله - تعالى - للمؤمنين ، بإظهار دينهم ، وإعلاء كلمتهم ، لكى يزيدهم ذلك ثباتا على ثباتهم ، وقوة على قوتهم .

ثم أكد - سبحانه - وعده بإتمام نوره ، وبين كيفية هذا الإتمام فقال : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ... ﴾ .

والمراد بالهدى : القرآن الكريم : المشتمل على الإرشادات السامية ، والتوجيهات القويمة ، والأخبار الصادقة ، والتشريعات الحكيمة .

والمراد بدين الحق : دين الإسلام الذي هو خاتم الأديان .

وقوله : ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ من الإظهار بمعنى الإعلاء والغلبة بالحجة والبرهان ، والسيادة والسلطان .

والجملة تعليلية لبيان سبب هذا الإرسال والغاية منه.

والضمير في « ليظهره » يعود على الدين الحق ، أو على الرسول - على أقوم . وبالدين - سبحانه - الذي أرسل رسوله محمدا - على - بالقرآن الهادي للتي هي أقوم . وبالدين الحق الثابت الذي لا ينسخه دين آخر ، وكان هذا الإرسال لإظهار هذا الدين الحق على سائر الأديان بالحجة والغلبة .

﴿ وَلُو كُرُهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ذلك ، فإن كراهيتهم لا أثر لها في ظهوره ، وفي إعلائه على جميع الأديان .

ولقد أنجز الله – تعالى – وعده ، حيث جعل دين الإسلام ، هو الدين الغالب على جميع الأديان ، بحججه وبراهينه الدالة على أنه الدين الحق الذي لا يحوم حوله باطل .

هذا ، وقد ساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التى تؤيد ذلك ، ومنها : ما ثبت في الصحيح عن رسول الله - على الله أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها »(١).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٣٤٩.

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين ، أرشدهم فيه إلى ما يسعدهم ، وينجيهم من كل ، سوء ، فقال - تعالى - :

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُّكُمُ عَلَا إِلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ الْمَدُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ الْمَدُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

وهذه الآيات الكريمة جواب عها قاله بعض المؤمنين لرسول الله - رسي الو نعلم أى الأعهال أحب إلى الله لعملناها ، كها سبق . أن ذكرنا في سبب قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ﴾ .

فكأنه – سبحانه – بعد أن نهاهم عن أن يقولوا قولا ، تخالفه أفعالهم ، وضرب لهم الأمثال بجانب من قصة موسى وعيسى – عليهما السلام – وبشرهم بظهور دينهم على سائر الأديان .

بعد كل ذلك أرشدهم إلى أحب الأعمال إليه - سبحانه - فقال : ﴿ يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ﴾ .

والتجارة في الأصل معناها : التصرف في رأس المال ، وتقليبه في وجوه المعاملات المختلفة ، طلبا للربح .

والمراد بها هنا : العقيدة السليمة ، والأعهال الصالحة ، التي فسرت بها بعد ذلك في قوله - تعالى - ﴿ تؤمنون بالله ورسوله ﴾ .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ هل أدلكم ﴾ للتشويق والتحضيض إلى الأمر المدلول عليه .

والمعنى : يا من آمنتم بالله – تعالى – وبملائكتة وكتبه ورسله واليوم الآخر ألا تريدون أن

أدلكم على تجارة رابحة ، تنجيكم مزاولتها ومباشرتها ، من عذاب شديد الألم ؟ إن كنتم تريدون ذلك ، فهاكم الطريق إليها ، وهى : ﴿ تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ﴾ .

فقوله – سبحانه – : ﴿ تؤمنون بالله ورسوله ﴾ استئناف مفسر وموضح لقوله ﴿ هل أُدلكم ﴾ ؟ فكأن سائلا قال : وما هذه التجارة ؟ دلنا عليها ، فكان الجواب : تؤمنون بالله ورسوله .

أى : تداومون مداومة تامة على الإيمان بالله – تعالى – وبرسوله – ﷺ – وتجاهدون فى سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه بأموالكم وأنفسكم .

قالوا : وقوله ﴿ تؤمنون ﴾ خبر في معنى الأمر ، ويدل عليه قراءة ابن مسعود : آمنوا بالله ورسوله ، وجاهدوا في سبيله .

وفائدة العدول إلى الخبر : الإشعار بأنهم قد امتثلوا لما أرشدوا إليه ، فكأنه – سبحانه – يخبر عن هذا الامتثال الموجود عندهم .

وجاء التعبير بقوله : ﴿ هل أدلكم ﴾ لإفادة أن ما يذكر بعد ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى من يهدى إليها ، لأنها أمور مرد تحديدها إلى الله - تعالى - .

وتنكير لفظ التجارة ، للتهويل والتعظيم ، أى : هل أدلكم على تجارة عظيمة الشأن .. ؟ وأطلقت التجارة هنا على الإيمان والعمل الصالح ، لأنهها يتلاقيان ويتشابهان فى أن كليهها المقصود من ورائه الربح العظيم ، والسعى من أجل الحصول على المنافع .

وقدم – سبحانه – هنا الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس، لأن المقام مقام تفسير وتوضيح لمعنى التجارة الرابحة عن طريق الجهاد فى سبيل الله، ومن المعلوم أن التجارة تقوم على تبادل الأموال، وهذه الأموال هى عصب الجهاد، فعن طريقها تشترى الأسلحة والمعدات التى لا غنى للمجاهدين عنها، وفى الحديث الشريف « من جهز غازيا فقد غزا ».

وقدم - سبحانه - في قوله: ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. ﴾ (۱) قدم الأنفس على الأموال ، لأن الحديث هناك ، كان في معرض الاستبدال والعرض والطلب ، والأخذ والعطاء .. فقدم - سبحانه - الأنفس لأنها أعز ما يملكه الإنسان ، وجعل في مقابلها الجنة لأنها أعز ما يوهب ، وأسمى ما تتطلع إلى نيله النفوس .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١١.

واسم الإشارة فى قوله : ﴿ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره من الإيمان والجهاد فى سبيل الله ، الإيمان والجهاد فى سبيل الله ، هو خير لكم من كل شىء إن كنتم من أهل العلم والفهم .

فقوله ﴿ تعلمون ﴾ منزل منزلة الفعل اللازم ، للإشعار بأن من يخالف ذلك لا يكون لا من أهل العلم ، ولا من أهل الإدراك .

وجعله بعضهم فعلا متعديا ، ومفعوله محذوف ، والتقدير : إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه ، ولا تتقاعسوا عن ذلك .

وقوله – سبحانه – : ﴿ يَغَفَرُ لَكُمْ ذَنُوبِكُمْ ﴾ مجزوم على أنه جواب لشرط مقدر ، أى : إن تمتثلوا أمره – تعالى – يغفر لكم ذنوبكم .

ويصح أن يكون مجزوما على أنه جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر فى قوله – تعالى – قبل ذلك ﴿ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ﴾ . لأنها – كما قلنا – وإن جاءا بلفظ الخبر ، إلا أنها فى معنى الأمر ، أى : آمنوا وجاهدوا .

أى : آمنوا بالله – تعالى – إيمانا حقا ، وجاهدوا في سبيل إعلاء كلمته بأموالكم وأنفسكم ، يغفر لكم – سبحانه – ذنوبكم ، بأن يزيلها عنكم ، ويسترها عليكم .

﴿ ويدخلكم ﴾ فضلا عن ذلك ﴿ جنات ﴾ عاليات ﴿ تجرى من تحتها الأنهار ﴾ أى : تجرى من تحت مساكنها وبساتينها الأنهار .

ويعطيكم ﴿ مساكن طيبة ﴾ أى: قصورا مشتملة على كل ما هو طيب ونافع. وخصت المساكن الطيبة بالذكر، لأن المجاهدين قد فارقوا مساكنهم، ومنهم من استشهد بعيدا عنها، وفيها أهله وماله ... فوعدهم – سبحانه – بما هو خير منها.

وقوله ﴿ في جنات عدن ﴾ أى : هذه المساكن الطيبة كائنة في جنات باقية خالدة ، لا تزول ولا تنتهى ، بل أصحابها يقيمون فيها إقامة دائمة ، يقال : عدن فلان بالمكان ، إذا أقام فيه إقامة مؤبدة .

و ذلك الفوز العظيم ﴾ أى : ذلك الذى منحناكم إياه من مغفرة لذنوبكم ، ومن خلودكم في الجنة .. هو الفوزالعظيم الذى لا يقاربه فوز ، ولا يدانيه ظفر .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وأخرى تحبونها ﴾ بيان لنعمة أخرى يعطيهم - سبحانه - إياها ، سوى ما تقدم من نعم عظمى .

ولفظ « أخرى » مبتدأ خبره دل عليه ما تقدم ، وقوله : ﴿ تحبونها ﴾ صفة للمبتدأ . أى : ولكم - فضلا عن كل ما تقدم - نعمة أخرى تحبونها وتتطلعون إليها .

وهذه النعمة هى : ﴿ نصر ﴾ عظيم كائن ﴿ من الله ﴾ – تعالى – لكم ﴿ وفتح قريب ﴾ أى : عاجل ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ أى : وبشر – أيها الرسول الكريم – المؤمنين بذلك ، حتى يزدادوا إيمانا على إيمانهم ، وحتى تزداد قلوبهم انشراحا وسرورا .

ويدخل في هذا النصر والفتح القريب دخولا أوليا : فتح مكة ، ودخول الناس في دين الله أفواجا .

وهذه الآية الكريمة من معجزات القرآن الكريم . الراجعة إلى الإخبار بالغيب ، حيث أخبر – سبحانه – بالنصر والفتح ، فتم ذلك للنبى – ﷺ – ولأصحابه ، في أكمل صورة ، وأقرب زمن .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بنداء ثالث وجهه إلى المؤمنين ، دعاهم فيه إلى التشبه بالصالحين الصادقين من عباده فقال :

# يَّالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ

أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمَو قَالَ الْمُوَارِيُّونَ فَعَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَتَا مَنْتَ طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَغِي إِسْرَهِ بِلَ وَكَفَرَتَ ظَآيِفَةٌ فَأَيَّذَ نَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ اللَّهِ

والحواريون: جمع حوارى. وهم أنصار عيسى – عليه السلام – الذين آمنوا به وصدقوه، وأخلصوا له ولازموه، وكانوا عونا له في الدعوة إلى الحق، وكانوا اثنى عشر رجلا.

یقال : فلان حواری فلان ، أی : هو من خاصة أصحابه ، ومنه قول النبی – ﷺ – فی الزبیر بن العوام : « لکل نبی حواری ، وحواریی الزبیر » .

وأصل الحور : شدة البياض والصفاء ، ومنه قولهم في خالص لباب الدقيق : الحوارى ، وفي النساء البيض الحسان : الحواريات والحوريات .

وسمى الله - تعالى - أصفياء عيسى وأنصاره بذلك لشدة إخلاصهم له ، وطهارة قلوبهم من الغش والنفاق ، فصاروا في نقائهم وصفائهم كالشيء الأبيض الخالص .

والأنصار : جمع نصير ، وهو من ينصر غيره نصرا شديدا مؤزرا .

والمراد بنصر الله – تعالى – : نصر دينه وشريعته ونبيه الذى أرسله بالهدى ، ودين الحق . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : كونوا أنصاراً لله .

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان داوموا وواظبوا على أن تكونوا أنصاراً لدين الله في كل حال ، كما كان الحواريون كذلك ، عندما دعاهم عيسى - عليه السلام - إلى نصرته والوقوف إلى جانبه .

فالكلام محمول على المعنى ، والمقصود منه حض المؤمنين على طاعة الرسول - ﷺ - وعلى الاستجابة التامة لما يدعوهم إليه ، كما فعل الحواريون مع عيسى ، حيث ثبتوا على دينهم ، وصدقوا مع نبيهم ، دون أن تنال منهم الفتن أو المصائب .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما وجه صحة التشبيه - وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى لهم ﴿ من أنصارى إلى الله ﴾ .

قلت التشبيه محمول على المعنى ، وعليه يصح ، والمراد كونوا أنصار الله ، كها كان الحواريون أنصار عيسى كذلك حين قال لهم : من أنصارى إلى الله .

فإن قلت : فها معنى قوله : ﴿ من أنصارى إلى الله ﴾ ؟ قلت : يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين : ﴿ نحن أنصار الله ﴾ والذي يطابقه أن يكون المعنى : من جندى متوجها إلى نصرة دين الله () .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ من أنصارى إلى الله ﴾ للحض على نصرته والوقوف إلى جانبه .

وأضافهم – عليه السلام – إليه ، باعتبارهم أنصار دعوته ودينه .

وقوله : ﴿ إِلَى الله ﴾ متعلق بأنصاري ، ومعنى « إلى » الانتهاء المجازي .

أى : قال عيسى للحواريين على سبيل الامتحان لقوة إيمانهم : مَن الجند المخلصون الذين أعتمد عليهم بعد الله - تعالى - في نصرة دينه ، وفي التوجه إليه بالعبادة والطاعة وتبليغ رسالته .. ؟

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٢٨.

فأجابوه بقولهم : نحن أنصار دين الله – تعالى – ونحن الذين على استعداد أن نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيل تبليغ دعوته – عز وجل – ومن أجل إعلاء كلمته .

وقوله – تعالى – : ﴿ فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة ﴾ مفرع على ما قبله ، لبيان موقف قومه منه .

أى : قال الحواريون لعيسى عندما دعاهم إلى اتباع الحق : نحن أنصار دين الله ، ونحن الذين سنثبت على العهد .. أما بقية بنى إسرائيل فقد افترقوا الى فرقتين : فرقة آمنت بعيسى وبما جاء به من عند الله – تعالى – ، وفرقة أخرى كفرت به وبرسالته .

وقوله : ﴿ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾ بيان للنتائج التي تحققت لكل طائفة من الطائفتين : المؤمنين والكافرين .

وقوله : ﴿ ظَاهِرِينَ ﴾ من الظهور بمعنى الغلبة ، يقال : ظهر فلان على فلان ، إذا تغلب عليه وقهره .

أى : كان من قوم عيسى من آمن به ، ومنهم من كفر به ، فأيدنا وقوينا ونصرنا الذين آمنوا به ، على الذين كفروا به ، فصار المؤمنون ظاهرين ومنتصرين على أعدائهم بفضله – تعالى – ومشيئته .

والمقصود من هذا الخبر حض المؤمنون في كل زمان ومكان ، على الإيمان والعمل الصالح ، لأن سنة الله – تعالى – قد اقتضت أن يجعل العاقبة لهم ، كها جعلها لأتباع عيسى المؤمنين ، على أعدائهم الكافرين .

قال بعض العلماء: وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين: إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى – عليه السلام – ، هم المسيحيون إطلاقا ، من استقام ، ومن دخلت في عقيدته الانحرافات ، وقد أيدهم الله – تعالى – على اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلا ، كما حدث في التاريخ .

وإما أن الذين آمنوا : هم الذين أصروا على التوحيد فى وجه المؤلهين لعيسى ، والمثلثين وسائر النحل التى انحرفت عن التوحيد .

ومعنى : أنهم أصبحوا ظاهرين ، أى : بالحجة والبرهان ، أو أن التوحيد الذى هم عليه ، هو الذى أظهره الله بهذا الدين الأخير – أى : دين الإسلام – وجعل له الجولة الأخيرة فى الأرض . كما وقع فى التاريخ .

هذا المعنى الأخير هو الأرجح والأقرب في هذا السياق(١).

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الصف » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصاً لوجهه ، ونافعاً لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

القاهرة : مدينة نصر مساء الخميس ٧ من رمضان سنة ١٤٠٦ هـ

المُوافق ١٥ / ٥ / ١٩٨٦ م

<sup>(</sup>١) تفسير في ظلال القرآن جـ ٢٨ ص ٨٩.

|  | ٠ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |

نفسير يسون الجمعة



### بِسَمِ اللهُ الرَّمَنِ الرَّحِيمِ

### مقدمة وتمهيد

١ -- سورة « الجمعة » من السور المدنية الخالصة .

قال الآلوسى : هى مدنية ، كها روى عن ابن عباس وابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، وإليه ذهب الجمهور .

وقال ابن يسار: هي مكية ، وحكى ذلك عن ابن عباس ومجاهد: والأول هو الصحيح . لما رواه البخارى وغيره عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي - على الزلت سورة الجمعة ، فتلاها ، فلما بلغ ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ... ﴾ قال له رجل: يارسول الله - من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع - على - يده على سلمان الفارسي ، وقال: « والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء ... » .

ومن المعروف أن إسلام أبي هريرة كان بعد الهجرة بمدة بالاتفاق ..''

٢ - وعدد آياتها إحدى عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « التحريم » ، وقبل سورة « التغاين » .

وقد كان النبى - على - كثيرا ما يقرؤها في صلاة الجمعة ، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن رسول الله - على - كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة « الجمعة والمنافقون » .

وأخرج ابن حيان والبيهقى عن جابر بن سمرة أنه قال : كان رسول الله - على الله عن جابر بن سمرة أنه قال : كان رسول الله - على الله الجمعة بسورة « الكافرون » وبسورة « قل هو الله أحد ...» ، وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة من ليلة الجمعة ، بسورة « الجمعة » ، وبسورة « المنافقون » .. وسميت بهذا الاسم لحديثها عن يوم الجمعة ، وعن وجوب السعى إلى صلاتها .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٩٢.

٣ - وقد اشتملت السورة الكريمة ، على الثناء على الله - عز وجل - ، وعلى مظاهر نعمه
 على عباده ، حيث أرسل فيهم رسولا كريما ، ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ..

كها اشتملت على توبيخ اليهود وذمهم ، لعدم عملهم بالكتاب الذى أنزله – سبحانه – لهدايتهم وإصلاح حالهم ..

كما اشتملت على دعوة المؤمنين ، إلى المحافظة على صلاة الجمعة ، وعلى المبادرة إليها دون أن يشغلهم عنها شاغل .

نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا من المحافظين على فرائضه وتكاليفه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة

٥ من شوال ١٤٠٦ هـ

1987/7/11

د . محمد سید طنطاوی

### التفسير

قال الله – تعالى – :

## بِنْ إِلَيْ عَزِ ٱلرَّحِيهِ

يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَكِ الْقُدُّوسِ الْعَرِيزِ الْمُكِيدِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَمِيتِ نَرَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِهِ عَوْيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِهِ عَوْيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ ثَمِينِ ٥ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَ مَن قَبْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَهُوا لَعَنِيزُ الْحَكَمُ ٥ وَالْحَدُونِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَهُوا لَعَنْ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْعَظِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَظِيمِ الْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعُنْ عَلَيْهُ الْعُلِيمِ الْكُولُولُولُولُولُولُهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ الْعُلِيمُ اللْهُ الْعُلِيمِ اللْهُ الْعَلَيْمِ الْعُلِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّمُ اللْعُلِيمِ اللْهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمِ اللْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلُولُولُكُمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلِي

افتتحت سورة « الجمعة » كغيرها من أخواتها « المسبحات » بالثناء على الله – تعالى – وببيان أن المخلوقات جميعها ، تسبح بحمده – تعالى – وتقدس له .

والتسبيح : تنزيه الله – تعالى – عما لا يليق به ، اعتقادا وقولا وعملا مأخوذ من السبح وهو المر السريع فى الماء أو الهواء ، لأن المسبح لله ، – تعالى – مسرع فى تنزيهه – تعالى – وتبرئته من كل سوء .

وقوله: ﴿ القدوس ﴾ من التقديس بمعنى التعظيم والتطهير وغير ذلك من صفات الكمال .
أى : أن التسبيح : نفى مالا يليق بذاته – تعالى – ، والتقديس : إثبات ما يليق بجلاله – سبحانه – والمعنى : ينزه الله – تعالى – ويبعده عن كل نقص ، جميع ما فى السموات ، وجميع ما فى الأرض من مخلوقات ، فهو – سبحانه – ﴿ الملك ﴾ أى : المدبر لشئون هذا الكون ، المتصرف فيه تصرف المالك فيها يملكه ..

﴿ القدوس ﴾ أى : البليغ في الطهارة وفي التنزه عن كل نقص ، من القُدْس - بضم القاف وسكون الدال - بعني الطهر ، وأصله القَدَس - بفتح القاف والدال - وهو الإناء الذي يكون فيه ما يتطهر به ، ومنه القادوس وهو إناء معروف .

و العزيز و الذي لا يغلبه غالب و الحكيم و في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته هذا ، ومن الآيات الكثيرة الداله على أن جميع من في السموات ومن في الأرض ، يسبحون لله - تعالى - قوله - عز وجل - : و تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليا غفورا ... (٥٠٠٠) . ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على خلقه ، فقال : و هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ... . وقوله : و الأميين وهو صفة لموصوف محذوف . أي : في الناس أو في القوم الأميين ، والمراد بهم العرب ، لأن معظمهم كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة .

وسمى من لا يعرف القراءة والكتابة بالأمى ، لغلبة الأمية عليه ، حتى لكأن حاله بعد تقدمه في السن ، كحاله يوم ولدته أمه في عدم معرفته للقراءة والكتابة .

و« من » في قوله - تعالى - : ﴿ منهم ﴾ للتبعيض ، باعتبار أنه واحد منهم ، ويشاركهم في بعض صفاتهم وهي الأمية .

وقوله : ﴿ يتلو ... ﴾ من التلاوة ، وهي القراءة المتتابعة المرتلة ، التي يكون بعضها تلو بعض .

وقوله : ﴿ ويزكيهم ﴾ من التزكية بمعنى التطهير والتنقية من السوء والقبائح . والمراد بالكتاب : القرآن ، والمراد بتعليمه : بيان معانيه وحقائقه ، وشرح أحكامه وأوامره ونواهيه ..

والمراد بالحكمة : العلم النافع ، المصحوب بالعمل الصالح ، وفي وضعها إلى جانب الكتاب إشارة إلى أن المقصود بها السنة النبوية المطهرة ، إذ بالكتاب وبالسنة ، يعرف الناس أصلح الأقوال والأفعال ، وأعدل الأحكام وأقوم الآداب ، وأسمى الفضائل ..

أى : هو - سبحانه - وحده ، الذى ﴿بعث﴾ بفضله وكرمه، ﴿فى العرب ﴿الأميين رسولا ﴾ كريما عظيها ، كائنا ﴿منهم ﴾ أى : من جنسهم يعرفون حسبه ونسبه وخلقه .. هذا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٤٤.

الرسول الكريم أرسلناه إليهم ، ليقرأ عليهم آيات الله - تعالى - التي أنزلها عليه لهدايتهم وسعادتهم ، متى آمنوا بها ، وعملوا بما اشتملت عليه من توجيهات سامية ..

وأرسلناه إليهم - أيضا - ليزكيهم ، أى : وليطهرهم من الكفر والقبائح والمنكرات وليعلمهم الكتاب ، بأن يحفظهم إياه ، ويشرح لهم أحكامه ، ويفسر لهم ما خفى عليهم من ألفاظه ومعانيه .

وليعلمهم - أيضا - الحكمة . أى : العلم النافع المصحوب بالعمل الطيب وصدر - سبحانه - الآية الكريمة بضمير اسم الجلالة ، لتربية المهابة فى النفوس ، ولتقوية ما اشتملت عليه من نعم وأحكام ، إذ هو - سبحانه - وحده الذى فعل ذلك لا غيره .

وعبر – سبحانه – بفى المفيدة للظرفية فى قوله – تعالى – : ﴿ فَى الأَمْدِينَ ﴾ . للإِشعار بأن هذا الرسول الكريم الذى أرسله إليهم ، كان مقيها فيهم ، وملازما لهم ، وحريصا على أن يبلغهم رسالة الله – تعالى – فى كل الأوقات والازمان .

والتعبير بقوله : ﴿ منهم ﴾ فيه ما فيه من دعوتهم إلى الإيمان به ، لأن هذا الرسول الكريم ، ليس غريبا عنهم ، بل هو واحد منهم شرفهم من شرفه ، وفضلهم من فضله ..

وهذه الآية الكريمة صريحة في أن الله – تعالى – قد استجاب دعوة نبيه إبراهيم – عليه السلام – عندما دعاه بقوله : ﴿ رَبُّنَا وَابَعْتُ فَيْهُمْ رَسُولًا مَنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهُمْ آيَاتُكُ وَيَعْلَمُهُمُ الْكَتَابُ وَالْحُكُمُةُ وَيُزْكِيهُمْ ، إنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ .. ﴾ (١) .

وقد جاء ترتيب هذه الآية الكريمة وأمثالها في أسمى درجات البلاغة والحكمة ، لأن أول مراحل تبليغ الرسالة ، يكون بتلاوة القرآن ، ثم ثنى - سبحانه - بتزكيه النفوس من الأرجاس ، ثم ثلث بتعليم الكتاب والحكمة لأنها يكونان بعد التبليغ والتزكية للنفوس .

ولذا قالوا : إن تعليم الكتاب غير تلاوته ، لأن تلاوته معناها ، قراءته قراءة مرتلة ، أما تعليمه فمعناه : بيان أحكامه ، وشرح ما خفى من ألفاظه وأحكامه ..

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة ، قد اشتملت على جملة من الصفات الجليلة التي منحها – سبحانه – لنبيه محمد – ﷺ – .

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك حال الناس قبل بعثته – ﷺ – فقال : ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قبل لَفي ضلال مبين ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٢٩.

وهذه الجملة الكريمة في موضع الحال من قوله : ﴿ هو الذي بعث في الأميين ... ﴾ و« إن » في قوله ﴿ وإن كانوا ... ﴾ مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن محذوف ..

أى : هو - سبحانه - بفضله وكرمه ، الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ، وحالهم أنهم كانوا قبل إرسال هذا الرسول الكريم فيهم ، فى ضلال واضح لا يخفى أمره على عاقل ، ولا يلتبس قبحه على ذى ذوق سليم . وحقا لقد كان الناس قبل أن يبزغ نور الإسلام ، الذى جاء به النبى - على - من عند ربه ، فى ضلال واضح ، وظلام دامس ، من حيث العقائد والعبادات ، والأخلاق والمعاملات ..

فكان من رحمة الله – تعالى – بهم ، أن أرسل فيهم رسوله محمدا – ﷺ – لكى يخرجهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان ، إلى نور الهداية والاستقامة والإيمان .

ثم بين - سبحانه - أن رسالة رسوله محمد - ﷺ - لن يكون نفعها مقصورا على المعاصرين له والذين شاهدوه .. بل سبعم نفعها من سبجيئون من بعدهم ، فقال - تعالى - : ﴿ وَآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ... ﴾ .

وقوله : ﴿ وآخرين ﴾ جمع آخر بمعنى الغير ، والجملة معطوفة على قوله قبل ذلك ﴿ في الأميين ...﴾ فيكون المعنى :

هو - سبحانه - الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، كما بعثه في آخرين منهم . 

﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ أي : لم يجيئوا بعد ، وهم كل من يأتى بعد الصحابة من أهل الإسلام 
إلى يوم القيامة ، بدليل قوله - تعالى - : ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ ... ﴾ (١) ...

أى : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ياأهل مكة ، ولأنذر به جميع من بلغه هذا الكتاب ، ووصلت إليه دعوته من العرب وغيرهم إلى يوم القيامة ..

وفى الحديث الشريف : « بلغوا عن الله – تعالى – فمن بلغته آية من كتاب الله ، فقد بلغه أمر الله » .

وعن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي - ﷺ - ..".

ويصح أن يكون قوله : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ... ﴾ معطوف على الضمير المنصوب في قوله : ﴿ ويعلمهم ... ﴾ فيكون المعنى :

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسيرنا لسورة الأنعام ص ٥٣.

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويعلم آخرين منهم ﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ أى : لم يجيئوا بعد وسيجيئون ... وهم كل من آمن بالرسول من بعد الصحابة إلى يوم القيامة .

قال صاحب الكشاف : وقوله : ﴿ وآخرين ﴾ مجرور عطف على الأميين يعنى : أنه بعثه فى الأميين الذين على عهده ، وفى آخرين من الأميين الذين لم يلحقوا بهم بعد ، وسيلحقون بهم ، وهم الذين بعد الصحابة .

وقيل : لما نزلت قيل : من هم يارسول الله ، فوضع يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء » .

وقيل : هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة .

ويجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب في ﴿ ويعلمهم ﴾ أى يعلمهم ويعلم آخرين ، لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوله ، فكأنه هو الذى تولى كل ما وجد منه ..(۱) .

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يراها تشير إلى أن دعوة النبى - ﷺ - ستبلغ غير المعاصرين له - ﷺ - وأنهم سيتبعونها ، ويؤمنون بها ، ويدافعون عنها ..

وهذا ما أيده الواقع ، فقد دخل الناس فى دين الله أفواجا من العرب ومن غير العرب ، ومن أهل المشارق والمغارب ..

فالآية الكريمة تخبر عن معجزة من معجزات القرآن الكريم ، ألا وهى الإخبار عن أمور مستقبلة أيدها الواقع المشاهد.

وقوله – تعالى – : ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ تذييل المقصود به بيان أن قدرته – تعالى – لا يعجزها شيء ، وأن حكمته هي أسمى الحكم وأسدها .

أى : وهو - سبحانه - العزيز الذى لا يغلب قدرته شىء ، الحكيم فيها يريده ويقدره ويوجده .

واسم الإشارة فى قوله : ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ... ﴾ يعود إلى ما تقدم ذكره من كرمه - تعالى - على عباده ، حيث اختص رسوله محمدا - ﷺ - بهذه الرسالة الجامعة لكل خير وبركة ، وحيث وفق من وفق من الأميين وغيرهم ، إلى اتباع هذا الرسول الكريم ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٣٠.

أى : ذلك البعث منا لرسولنا محمد - ﷺ - لكى يهدى الناس بإذننا إلى الصراط المستقيم ، هو فضلنا الذى نؤتيه ونخصه لمن نشاء اختصاصه به من عبادنا ..

﴿ والله ﴾ - تعالى - : هو ﴿ ذو الفضل العظيم ﴾ الذي لا يقاربه فضل ، ولا يدانيه كرم .

كها قال – سبحانه – : ﴿ قُلُ إِنَّ الفَصْلُ بَيْدُ الله يؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسْعُ عَلَيْمٍ . يُختَصُّ برحمته مِنْ يَشَاءُ وَالله ذُو الفَصْلُ العَظْيَمِ ﴾(١) .

ثم انتقلت السورة الكريمة – بعد هذا البيان – لفضل الله – تعالى – على نبيه – ﷺ – ، وعلى من أرسله لهدايتهم ، إلى الحديث عن جانب من رذائل اليهود ، وأمرت النبي – ﷺ – أن يتحداهم وأن يرد على أكاذيبهم .. فقال – تعالى – :

مَنَلُ الَّذِينَ حُيِّلُوا النَّوْرِينَةُ ثُمَّ لَمُ الَّذِينَ حُيِّلُوا النَّوْرِينَةُ ثُمَّ لَمُ الْجَيْرِةُ النَّفَارَا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ٥ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ٥ الْطَيْمِينَ ٥ اللَّهُ عَلَيْمُ الْوَلِيكَ الْمُلِقِينَ اللَّهُ وَلَا يَسَمَنُوا اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ عَلَيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ

والمراد بالمثل في قوله - تعالى - : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ... ﴾ الصفة والحال .. والمراد بالذين حملوا التوراة : اليهود الذين كلفهم الله - تعالى - بالعمل بما اشتملت عليه التوراة من هدايات وأحكام وآداب .. ولكنهم نبذوها وتركوا العمل بها ..

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان ٧٣ و ٧٤.

والأسفار : جمع سفر ، وهو الكتاب الكبير المشتمل على ألوان من العلم النافع ، وسمى بذلك لأنه يسفر ويكشف عها فيه من المعانى المفيدة للمطلع عليها .

والمعنى : حال هؤلاء اليهود الذين أنزل الله – تعالى – عليهم التوراة لهدايتهم .. ولكنهم لم ينتفعوا بها .. كحال الحار الذي يحمل كتب العلم النافع ، ولكنه لم يستفد من ذلك شيئا ، لأنه لا يفقه شيئا مما يحمله ..

ففى هذا المثل شبه الله – تعالى – اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة التى فيها الهداية والنور، بحال الحيار الذين يحمل كتب العلوم النافعة دون أن يستفيد بها.

ووجه الشبه بين الاثنين : هو عدم الانتفاع بما من شأنه أن ينتفع به انتفاعا عظيها ، لسمو قيمته ، وجلال منزلته .

قال صاحب الكشاف: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها، ثم إنهم غير عاملين بها، ولا يمنتفعين بآياتها ... بالحهار، حمل أسفارا، أي: كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشى بها، ولا يدرى منها إلا ما ير بجنبيه وظهره من الكد والتعب، وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله، وبئس المثل .. (۱).

وقال الإمام ابن كثير: يقول - تعالى - ذا ما لليهود الذين أعطوا التوراة فلم يعملوا بها ، إن مثلهم في ذلك كمثل الحاريجمل أسفارا .. فهو يحملها حملا حسيا ولا يدرى ما عليه ، وكذلك هؤلاء . لم يعملوا بمقتضى ما في التوراة بل أولوه وحرفوه ، فهم أسوأ من الحار ، لأن الحار لا فهم له ، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ، ولهذا قال - تعالى - : في آية أخرى : ﴿ أُولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون .. ﴾(") .

وقال القرطبي : وفي هذا المثل تنبيه من الله – تعالى – لمن حمل الكتاب ، أن يتعلم معانيه ، ويعمل بما فيه ، لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء اليهود ، قال الشاعر :

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيّدها، إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقِه، أو راح ما في الغرائر"

وعبر – سبحانه – عن تكليفهم العمل بالتوراة وعن تركهم لذلك بقوله: ﴿ حملوا التوراة ثم لم يحملوها ﴾ للإشعار بأن هذا التكليف منه – تعالى – لهم، كان عهدا مؤكدا عليهم ، حتى لكأنهم تحملوه كما يتحمل الإنسان شيئا قد وضع فوق ظهره أو كتفيه . ولكنهم

۱) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۱٤۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٩٤.

نيذوا هذا العهد، وألقوا بما فوق أكتافهم من أحمال، وانقادوا لأهوائهم وشهواتهم انقياد الأعمى لقائده ..

ولفظ « ثم » فى قوله ﴿ ثم لم يحملوها ﴾ للتراخى النسبى ، لأن عدم وفائهم بما عهد إليهم ، أشد عجبا من تحملهم لهذه العهود .

وشبههم ، بالحار الذي هو مثل في البلادة والغباء ، لزيادة التشنيع عليهم ، والتقبيح لحالهم ، حيث زهدوا وأعرضوا عن الانتفاع بأثمن شيء نافع ، - وهو كتاب الله - كها هو شأن الحهار الذي لا يفرق فيها يحمله على ظهره بين الشيء النافع والشيء الضار .

وجملة « يحمل أسفارا » فى موضع الحال من الحمار ، أو فى موضع جر على أنها صفة للحمار ، باعتبار أن المقصود به الجنس ، فهو معرفة لفظا ، نكرة معنى .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : « يحمل » ما محله ؟ قلت : محله النصب على الحال ، أو الجر على الوصف ، لأن لفظ الحار هنا ، كلفظ اللئيم في قول الشاعر : ولقد أمر على اللئيم يسبني .. (۱) .

ثم أضاف - سبحانه - إلى ذم هؤلاء اليهود ذما آخر فقال : ﴿ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله .. ﴾ .

و ﴿ بئس ﴾ فعل ذم ، وفاعله ما بعده وهو قوله : ﴿ مثل القوم ﴾ وقد أغنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذم ، لحصول العلم بأن المذموم هو حال هؤلاء القوم الذين وصفهم — سبحانه — بأنهم قد كذبوا بآياته .

أى : بئس المثل مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله – تعالى – الدالة على وحدانيته وقدرته ، وعلى صدق أنبيائه فيها يبلغونه عنه – تعالى – .

وقوله : ﴿ والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ تذييل قصد به بيان الأسباب التي أدت إلى عدم توفيق الله – تعالى – لهم إلى الهداية .

أى : والله - تعالى - قد اقتضت حكمته ، أن لا يهدى إلى طريق الخير ، من ظلم نفسه ، بأن آثر الغى على الرشد ، والعمى على الهدى ، والشقاوة على السعادة ، لسوء استعداده ، وإنطاس بصيرته .

ثم أمر الله - تعالى - نبيه - على - أن يتحدى اليهود ، وأن يرد على مزاعمهم ردا يخرس

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٣٠.

ألسنتهم ، ويكشف عن أكاذيبهم .. فقال - سبحانه - : ﴿ قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ .

قال الآلوسى : وأمر - ﷺ - أن يقول لهم ذلك ، إظهارا لكذبهم ، فإنهم كانوا يقولون : ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ ويدعون أن الآخرة خالصة لهم عند الله . .

وروى أنه لما ظهر رسول الله - ﷺ - كتب يهود المدينة إلى يهود خيبر : إن اتبعتم محمدا أطعناه ، وإن خالفتموه خالفناه . فقالوا - أى : يهود خيبر - : « نحن أبناء خليل الرحمن ، ومنا عزير ابن الله ، ومنا الأنبياء ومتى كانت النبوة فى العرب ؟ نحن أحق بها من محمد - ﷺ - ، ولا سبيل إلى اتباعه ، فنزلت هذه الآيات .. '' .

والمقصود بالذين هادوا ، أى : الذين ادعو أنهم على الديانة اليهودية ، يقال : هاد فلان وتَهَوَّدَ . إذا دخل في اليهودية ، نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب – عليه السلام – ، أو سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل ، من هاد يهوُد هَوْدًا بمعنى تاب ، ومنه قوله – تعالى – : واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ... أى : تبنا إليك . ومعنى ، أولياء الله ... مقربين منه ، كرماء عليه ، لهم منزلة خاصة عنده – تعالى – وقوله : ﴿ فتمنوا الموت ... ﴾ جواب الشرط ، والتمنى معناه : ارتباح النفس ، ورغبتها القوية في الحصول على الشيء .

ويستعمل التمنى فى المعنى القائم بالقلب ، بأن تتطلع نفس الشخص إلى الحصول على الشيء . كما يستعمل عن طريق النطق باللسان ، بأن يقول الإنسان بلسانه ، ليتنى أحصل على كذا .

وهذا المعنى الثانى هو المراد هنا ، لأن المعنى الكائن في القلب لا يعلمه أحد سوى الله – عالى – .

ومعنى الآية الكريمة : قل يامحمد لهؤلاء اليهود الزاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم أولياء الله – تعالى – المقربون إليه من دون سائر خلقه .. قل لهم على سبيل التحدى والتعجيز والتبكيت – إن كان الأمر كها زعمتم ، فاذكروا أمام الناس بألسنتكم لفظا ، يدل على أنكم تحبون الموت وترغبون فيه ، لكى تظفروا بعد الموت بالمحبة الكاملة من الله ، ولكى تنتقلوا من شقاء الدنيا ومتاعبها إلى النعيم الخالص بعد موتكم .

<sup>(</sup> ١٠) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٩٦.

وجواب الشرط في قوله: ﴿ إِن كنتم صادقين ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه . أى : إِن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت . وافتتحت الآية الكريمة بلفظ ﴿ قل ﴾ للاهتام بشأن التحدى من الرسول - ﷺ - لهم ، ولبيان أنه أمر من الله - تعالى - وليس للرسول - ﷺ - سوى التنفيذ .

وجىء بإن الشرطية المفيدة للشك ، مع أنهم قد زعموا أنهم أولياء لله فعلا ، للإشعار بأن زعمهم هذا وإن كانوا قد كرروا النطق والتباهى به .. إلا أنه بمنزلة الشيء الذى تلوكه الألسنة ، دون أن يكون له أساس من الواقع ، فهو لوضوح بطلانه صار بمنزلة الشيء الذى يفترض وقوعه افتراضا على سبيل التوبيخ لهم .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ قل يأيها الذين هادوا ﴾ أى : تهودوا ﴿ إن زعمتم أنكم أولياء لله ﴾ أى : أحباء لله ، ولم يضف – سبحانه – لفظ أولياء إليه ، كما في قوله : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم ..﴾ ليؤذن بالفرق بين مدعى الولاية ، ومن يخصه – تعالى – يها .

وقوله : ﴿ من دون الناس .. ﴾ حال من الضمير الراجع إلى اسم ﴿ إن ﴾ أى : متجاوزين عن الناس .

﴿ فتمنوا الموت ﴾ أى : فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة . فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يخلص إليها من هذه الدنيا التي هي دار كدر وتعب ..(١٠) .

ثم أخبر – سبحانه – عن واقعهم وعن حالتهم المستقبلة فقال : ﴿ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ﴾ .

أى : أن هؤلاء اليهود لا يتمنى أحدهم الموت أبدا . بسبب ماقدمته أيديهم من آثام ، والله - تعالى - لا تخفى عليه خافية من سيئاتهم واعتداءاتهم وظلمهم بل هو - سبحانه - يسجل ذلك عليهم ، ويجازيهم بما يستحقونه من عقاب ..

فالآية الكريمة خبر من الله – تعالى – عن اليهود بأنهم يكرهون الموت ، ولا يتمنونه ، ولا يستطيعون قبول ما تحداهم به – على الله – من طلبهم تمنى الموت ، لعلمهم بأنهم لو أجابوه إلى طلبه ، لحل بهم الموت الذي يكرهونه .

وقد صح من عدة طرق عن ابن عباس أنه قال : لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه ...

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ٩٦.

وقال ابن جرير : وبلغنا أن النبى - ﷺ - قال : « لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ، ولرأوا مقاعدهم من النار ..»(۱) .

وقال ابن كثير : وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال أبو جهل – لعنه الله – : الله أن رأيتُ محمدا عند الكعبة ، لآتينه حتى أطأ عنقه . قال : فقال رسول الله – ﷺ – : « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله – ﷺ – لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا" .

وقال صاحب الكشاف ما ملخصه: وقوله: ﴿ ولا يتمنونه أبدا ﴾ أى: بسبب ماقدموا من الكفر، وقد قال لهم - ﷺ -: « والذى نفسى بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه » فلولا أنهم كانوا موقنين بصدق رسول الله - ﷺ - لتمنوا، ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا لما توا من ساعتهم ولحقهم الوعيد فها تمالك أحد منهم أن يتمنى، وهي إحدى المعجزات - لانها إخبار بالغيب وكانت كها أخبر - .

فإن قلت : ما أدراك أنهم لم يتمنوا الموت ؟ قلت : لو تمنوا لنقل ذلك عنهم ، كما نقلت سائر الحوادث ، ولكان ناقلوه من أهل الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام ، أكثر من الذر ، وليس أحد منهم نقل عنه ذلك .. (") .

هذا ، ويكفى فى تحقيق هذه المعجزة ، ألا يصدر تمنى الموت عن اليهود الذين تحداهم النبى - على الله المعجزة ، أن ينطق يهودى بعد العهد النبوى بتمنى الموت ، وهو حريص على الحياة ، لأن المعنيين بالتحدى هم اليهود المعاصرون للعهد النبوى .

والمقصود بقوله - تعالى - : ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ التهديد والوعيد . أى : والله - تعالى - عليم علما تاما بأحوال هؤلاء الظالمين ، وسيعاقبهم العقاب الذى يتناسب مع ظلمهم وبغيهم . فالمراد من العلم لازمه ، وهو الجزاء والحساب ..

وعبر – سبحانه – هنا بقوله : ﴿ وَلا يَتَمَنُونَهُ ...﴾ وَفَى سُورَةُ الْبَقْرَةُ بِقُولُهُ : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُوهُ ...﴾ .

للإشعار بأنهم يكرهون الموت في الحال وفي المستقبل كراهة شديدة .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن جرير جـ١ ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير جـ ۸ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٣١ و جـ١ ص ٢٢٥.

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - على - بأن يخبرهم بأنهم لا مفر لهم من الموت ، مها حرصوا على الهروب منه . فقال - تعالى - : ﴿ قل إن الموت الذي تفرون منه ، فإنه ملاقيكم ... .. .. .. .. .. .. .. ...

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء اليهود الذين يكرهون الموت ، ويزعمون أنهم أحباب الله ؟ ..

قل لهم على سبيل التوبيخ والتبكيت : إن الموت الذي تكرهونه ، وتحرصون على الفرار منه ، لا مهرب لكم منه ، ولا محيص لكم عنه ، فهو نازل بكم إن عاجلا أو آجلا كها قال – سبحانه – ﴿ أَينَهَا تَكُونُوا يَدْرَكُكُم الموت وَلُو كُنتُم فِي بروج مشيدة ...﴾ .

فالمقصود بهذه الآية الكريمة إخبارهم بأن هلعهم من الموت مهما اشتد لن يفيدهم شيئا ، لأن الموت نازل بهم لا محالة ..

ثم بين - سبحانه - أنهم بعد الموت ، سيجدون الجزاء العادل فقال : ﴿ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بماكنتم تعملون ﴾ .

أى : قل لهم – أيها الرسول الكريم – : إن الموت نازل بكم لا محالة . ثم بعد هلاككم سترجعون إلى الله – تعالى – الذى يعلم السر والعلانية ، والجهر والخفاء ، فيجازيكم على أعهالكم السيئة ، بما تستحقونه من عقاب .

فالمراد بالإنباء عها كانوا يعملونه ، الحساب على ذلك ، والمجازاة عليه . وشبيه بهذه الآيات قوله - تعالى - في سورة البقرة :

و قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ، ومن الذين أشركوا ، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون في ".

وبعد هذا التوبيخ والتحدى لليهود الذين زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس .. وجه - سبحانه - للمؤمنين نداء أمرهم فيه بالمسارعة إلى أداء فرائضه ونهاهم عن أن تشغلهم دنياهم عن ذكره وطاعته ، فقال - تعالى - :

<sup>(</sup>١) راجع تفسيرنا لسورة البقرة الآية ٩٦ ص ٢١٤.

والمقصود بالنداء في قوله - سبحانه - : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ... ﴾ جميع المكلفين بها ، الذين يجب عليهم أداؤها ..

وناداهم – سبحانه – بصفة الإيمان ، لتحريك حرارة الإيمان فى قلوبهم ، ولتحريضهم على المسارعة إليها ، إذ من شأن المؤمن القوى ، أن يكون مطيعا لما يأمره خالقه به . والمراد بالنداء : الأذان والإعلام بوقت حلولها .

والمقصود بالصلاة المنادى لها هنا : صلاة الجمعة ، بدليل قوله – تعالى – ﴿ من يوم الجمعة ﴾ .

واللام فى قوله ﴿ للصلاة ﴾ للتعليل ، و﴿ من ﴾ بمعنى فى ، أو للبيان ، أو للتبعيض ّ، لأن يوم الجمعة زمان ، تقع فيه أعهال ، منها الصلاة المعهودة فيه وهى صلاة الجمعة لأن الأمر بترك البيع خاص بها ، لوجود الخطبة فيها .

وقوله : ﴿ فاسعوا .... ﴾ جواب الشرط ، من السعى ، وهو المشى السريع .

والمراد به هنا : المشى المتوسط بوقار وسكينة ، وحسن تهيؤ لصلاة الجمعة ..

قال الآلوسي ما ملخصه : قوله : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ أى : امشوا إليه بدون إفراط في السرعة ..

فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - عنه أبي السلامة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فها أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » .

والمراد بذكر الله : الخطبة والصلاة جميعا ، لاشتهالها عليه ، واستظهر بعضهم أن المراد به الصلاة ، وقصره بعضهم على الخطبة .. (۱) .

وإنما عبر – سبحانه – بالسعى لتضمنه معنى زائدا على المشى ، وهو الجد والحرص على التبكير ، وعلى توقى التأخير .

والمعنى : يامن آمنتم بالله حق الإيمان ، إذا نادى المنادى لأجل الصلاة فى يوم الجمعة ، فامضوا إليها بجد ، وإخلاص نية ، وحرص على الانتفاع بما تسمعونه من خطبة الجمعة ، التى هى لون من ألوان ذكر الله – تعالى – وطاعته .

والأمر في قوله - سبحانه - : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع .. ﴾ الظاهر أنه للوجوب ، لأن الأمر يقتضى الوجوب ، ما لم يوجد له صارف عن ذلك ، ولا صارف له هنا .

والمراد من البيع هنا : المعاملة بجميع أنواعها ، فهو يعم البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات .

أى : إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ، فاخرجوا إليها بحرص وسكينة ووقار . واتركوا المعاملات الدنيوية من بيع ، وشراء ، وإجارة ، وغيرها .

وإنما قال - سبحانه - : ﴿ وذروا البيع ...﴾ لأنه أهم أنواع المعاملات ، فهو من باب التعبير عن الشيء بأهم أجزائه .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - : ﴿ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره من الأمر بالسعى إلى ذكر الله ، متى نودى للصلاة ، وترك الاشتغال بالبيع وما يشبهه .

أى : ذلكم الذى أمرتكم به من السعى إلى ذكر الله عند النداء للصلاة من يوم الجمعة ، ومن ترك أعالكم الدنيوية .. خير لكم مما يحصل لكم من رزق فى هذه الأوقات ، عن طريق البيع أو الشراء أو غيرهما .

فالمفضل عليه محذوف ، لدلالة الكلام عليه ، والمفضل هو السعى إلى ذكر الله - تعالى - . وهذا التفضيل باعتبار أن منافع السعى إلى ذكر الله - تعالى - باقية دائمة ، أما المنافع الدنيوية فهى زائلة فانية ..

وجواب الشرط في قوله ﴿ إِن كُنتِم تَعْلَمُونَ ﴾ محذوف . أي : إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ مَا هُو خَيْرِ لَكُم ، فاسعوا إلى ذكر الله عند النداء للصلاة ، واتركوا البيع والشراء .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٠٢.

أو إن كنتم من أهل العلم والفقه السليم للأمور ، عرفتم أن امتثال أمر الله - تعالى – بأن تسعوا ، إلى ذكره عند النداء لصلاة الجمعة ، خير لكم من الاشتغال في هذا الوقت بالبيع والشراء ..

إذ في هذا الامتثال سعادتكم ونجاتكم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة .

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر تيسيره عليهم في تشريعاته فقال : ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةِ فَانتشروا فِي الأرض ، وابتغوا من فضل الله ... ﴾ .

أى : فإذا فرغتم من أداء الصلاة وأقمتموها على أكل وجه ، فانتشروا فى الأرض ، وامشوا فى مناكبها ، لأداء أعمالكم التى كنتم قد تركتموها عند النداء للصلاة ، واطلبوا الربح واكتساب المال والرزق ، من فضل الله – تعالى – ومن فيض إنعامه ، والأمر هنا للإباحة ، لأنه وارد بعد حظر ، فهو كقوله – تعالى – : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ... .

أى : أن الانتشار في الأرض بعد الصلاة لطلب الرزق ، ليس واجبا عليهم ، إذ طلب الرزق قد يكون في هذا الوقت ، وقد يكون في غيره ..

والمقصود من الآية إنما هو تنبيه الناس ، إلى أن لهم فى غير وقت الصلاة ، سعة من الزمن فى طلب الرزق ، وفى الاشتغال بالأمور الدنيوية ، فعليهم أن يسعوا إلى ذكر الله ، إذا ما نودى للصلاة من يوم الجمعة ، وأن يحرصوا على ذلك حرصا تاما ، مصحوبا بالنية الطيبة ، وبالهيئة الحسنة . وبالمضى المبكر إلى المسجد .

وقوله – سبحانه – : ﴿ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾ تحذير لهم من الانتشار في الأرض لمصالحهم الدنيوية ، دون أن يعطوا طاعة الله – تعالى – وعبادته ، ما تستحقه من عناية ومواظبة .

أى : إذا قضيت الصلاة ، فانتشروا فى الأرض لتحصيل معاشكم ، دون أن يشغلكم ذلك عن الإكثار من ذكر الله – تعالى – فى كل أحوالكم ، فإن الفلاح كل الفلاح فى تقديم ما يتعلق بأمور الدنيا ، وفى تفضيل ما يبقى على ما يفني .

والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يراها ترسم للمسلم التوازن السامى ، بين ما يقتضيه دينه ، وما تقتضيه دنياه .

إنها تأمره بالسعى فى الأرض ، ولكن فى غير وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة ، ودون أن يشغله هذا السعى عن الإكثار من ذكر الله ، فإن الفلاح فى الإقبال على الطاعات التى ترضيه – سبحانه – : ومن بين هذه الطاعات أن يكثر الإنسان من ذكر الله – تعالى – ، حتى فى حالة سعيه لتحصيل رزقه .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة بعتاب يحمل في طياته ثوب التأديب والإرشاد والتأنيب ، لمن آثر مطالب الدنيا على مطالب الآخرة فقال – تعالى – : ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائبا ... ﴾ .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : يعاتب - تبارك وتعالى - على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة ، التى قدمت المدينة يومئذ ، فقال : ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائبا ...﴾ .

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر قال: قدمت عِيرٌ - أى: تجارة - المدينة، ورسول الله - ﷺ - يخطب يوم الجمعة - فخرج الناس، وبقى اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية.

وفى رواية عن جابر - أيضا - أنه قال: بينها النبى - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها الناس، حتى لم يبق مع الرسول - ﷺ - إلا اثنا عشر رجلا، فقال - ﷺ - : « والذى نفسى بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد، لسال بكم الوادى نارا » ونزلت هذه الآية .. (۱).

وفى رواية أن الذين بقوا فى المسجد كانوا أربعين ، وأن العير كانت لعبد الرحمن بن عوف ، وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ..(") .

وفي رواية أن الرسول - ﷺ - كان يخطب ، فقدم دحية الكلى بتجارة له . فتلقاه أهله بالدفوف . فخرج الناس .

و« إذا » في قوله - تعالى - : ﴿ وإذا رأوا تجارة ... ﴾ ظرف للزمان الماضى المجرد عن الشرط ، لأن هذه الآية نزلت على الرسول - ﷺ - بعد أن انفض عنه من انفض وهو يخطب وقوله : ﴿ انفضوا ﴾ من الانفضاض ، بمعنى التفرق . يقال : انفض فلان عن فلان إذا تركه وانصرف عنه ، وهو من الفض ، بمعنى كسر الشيء والتفريق بين أجزائه .

والضمير في قوله ﴿ إليها ﴾ يعود للتجارة ، وكانت عودته إليها دون اللهو ، لأن الانفضاض كان لها بالأصالة ، والمراد باللهو هنا : فرحهم بمجىء التجارة واستقبالهم لها بالدفوف ، لأنهم كانوا في حالة شديدة من الفقر وغلاء الأسعار .

والتعبير بأو يشير إلى أن بعض المنفضين قد انفضوا من أجل التجارة ، وأن البعض الآخر قد انفض من أجل اللهو .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ ١٤٩ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٠٥.

قال الجمل في حاشيته : والذي سوغ لهم الخروج وترك الرسول - ﷺ - يخطب ، أنهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة جائز ، لانقضاء المقصود وهو الصلاة ، لأنه كان - ﷺ - في أول الإسلام يصلى الجمعة قبل الخطبة كالعيدين ، فلما وقعت هذه الواقعة ، ونزلت الآية ، قدم الخطبة وأخر الصلاة .. (۱) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وتركوك قائبا ﴾ جملة حالية من فاعل ﴿ انفضوا ﴾ والمقصود بها توبيخهم على هذا التصرف ، حيث تركوا رسول الله - ﷺ - واقفا يخطب على المنبر ، وانصرفوا إلى التجارة واللهو .

وقوله - سبحانه - : ﴿ قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة ، واقه خير الرازقين ﴾ إرشاد لهم إلى ما هو الأنفع والأبقى والأكرم لهم .

أى : قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء الذين انفضوا عنك وأنت تخطب .. قل لهم : ما عند الله – تعالى – من ثواب ومن عطاء خير من اللهو الذى يشغلكم عن ذكر الله ، ومن التجارة التى تبتغون من ورائها الربح المادى ، والمنافع العاجلة .

والله – تعالى – هو خير الرازقين ، لأنه – سبحانه – هو وحده الذى يقسم الأرزاق ، وهو الذى يعطى ويمنع ، كها قال – سبحانه – : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقدمت التجارة على اللهو في صدر الآية ، لأن رؤيتها كانت الباعث الأعظم على الانفضاض إليها ، وترك الرسول - ﷺ - قائبا يخطب على المنبر ، ولم يبق معه إلا عدد قليل من أصحابه .

وأخرت في آخر الآية وقدم اللهو عليها ، ليكون ذمهم على انفضاضهم أشد وأوجع ، حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتي :

١ - فضل يوم الجمعة ، وفضل صلاة يوم الجمعة ، والتحذير من ترك أدائها .

ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ، ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ، أن رسول الله - ﷺ - قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » . وروى الشيخان عن أبي هريرة أنه سمع النبي - ﷺ - يقول : « نحن الآخرون -

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٣٤٥.

أى : زمنا – السابقون يوم القيامة قبل غيرهم – ، بيد أنهم – أى : اليهود والنصارى – أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم – أى : تعظيمه – فاختلفوا فيه فهدانا الله ، فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا – أى : السبت – والنصارى بعد غد – أى : الأحد – » .

وروى مسلم والنسائى عن ابن عمر أنه سمع النبى - على أعواد منبره : « لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات - أى : تركهم صلاة الجمعة -أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين .. » .

قال القرطبى ما ملخصه : وإنما سميت الجمعة جمعة ، لأنها مشتقة من الجمع حيث يجتمع الناس فيها للصلاة .. وكان يقال ليوم الجمعة : العَرُوبة ..

قال البيهقى : وروينا عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب الزهرى ، أن مصعب بن عمير ، كان أول من جمَّع الجمعة بالمدينة للمسلمين ، قبل أن يهاجر إليها الرسول – ﷺ – .

ثم قال القرطبى: وأما أول جمعة جمعها - على بأصحابه ، قال أهل السير والتاريخ: قدم رسول الله - على بنى عمرو بن عوف ، يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى - ومن تلك السنة يعد التاريخ - فأقام بقباء إلى يوم الخميس ، وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة ، فأدركته الجمعة في بنى سالم بن عوف ، في بطن وادٍ لهم ، فجمع بهم وخطب ، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة ، وقال فيها : الحمد قه ، أحمده وأستعينه ، وأستعفره وأستهديه ..(") .

٢ - الآية الكريمة وإن كانت قد أمرت المؤمنين بالسعى إلى صلاة الجمعة عند النداء لها ،
 إلا أن هناك أحاديث متعددة تحض على التبكير بالحضور إليها ، وبالغسل لها ، وبمس الطيب ،
 وبالحضور إليها على أحسن حالة ..

ومن تلك الاحاديث مارواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله - على السجد، قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة – أى : كغسل الجنابة – ثم راح إلى المسجد، فكأنما قرب بدنة – أى : ناقة ضخمة .. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن – أى له قرون – ومن راح في الساعة الرابعة

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٩٩.

فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » .

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود قال: سمعت النبى - ﷺ - يقول: « إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد».

وروى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى ، عن النبى - ﷺ - أنه قال : « على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه .. » .

٣ – أخذ العلماء من قوله − تعالى − : ﴿ ... إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. ﴾ أن صلاة الجمعة فريضة محكمة ، وأن السعى الأدائها واجب ، وأن ترك ذلك محرم شرعا ..

ومن المعروف بين العلماء أن الأمر يقتضى الوجوب ، ما لم يوجد له صارف ، ولا صارف له هنا ..

قال الإمام القرطبي : فرض الله - تعالى - الجمعة على كل مسلم ، ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، ونقل عن بعض الشافعية أنها سنة .

وجمهور الأمة والأثمة أنها فرض على الأعيان ، لقوله – تعالى – : ﴿ ... إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ...﴾ .

وثبت عن رسول الله - عَلَيْ - أنه قال : « لينتهِينَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمْعَاتِ أو ليخَتِمَنَّ الله على قلوبهم ثم ليكونُنَّ من الغافلين » .

وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها .. (١) .

قال بعض العلماء: جاء في الآية الكريمة الأمر بالسعى ، والأمر للوجوب فيكون السعى والجبا ، وقد أخذ العلماء من ذلك أن الجمعة فريضة ، لأنه – سبحانه – قد رتب الأمر للذكر على النداء للصلاة ، فأذا كان المراد بالذكر هو الصلاة ، فالدلالة ظاهرة ، لأنه لايكون السعى لشيء واجبا ، حتى يكون ذلك الشيء واجبا .

وأما إذا كان المراد بالذكر الخطبة فقط ، فهو كذلك لأن الخطبة شرط الصلاة ، وقد أمر بالسعى إليه ، والأمر للوجوب ، فإذا وجب السعى للمقصود تبعا ، فها ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجب ..

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ۱۰۵.

كها أن الاشتغال بالبيع أو الشراء وقت النداء محرم ، لأن الأمر للوجوب ، وقال بعضهم : هو مكروه كراهة تحريم ..(۱) .

ومما يدل على أن صلاة الجمعة فريضة محكمة ، وأن السعى إليها واجب ، وأن الاشتغال عنها بالبيع أو الشراء محرم ، ما جاء في الأحاديث من الأمر بالمحافظة عليها ، ومن التحذير من تركها ، ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي الجعد ، أن رسول الله - على الله على قلبه » .

٤ - قوله - تعالى - : ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض .. ﴾ يدل دلالة واضحة ، على سمو شريعة الإسلام ، وعلى ساحتها ويسرها ، وجمعها بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة .

ومع أن هذا الأمر بالانتشار بعد الصلاة للإباحة - كما سبق أن قلنا - إلا أن بعض السلف كان إذا انتهت الصلاة ، خرج من المسجد ، ودار في السوق ساعة ، ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء أن يصلى .

قال الإمام ابن كثير: كان عراك بن مالك - أحد كبار التابعين - إذا صلى الجمعة، انصرف فوقف على باب المسجد وقال: اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتنى، فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين .. "".

هذا ، وهناك أحكام أخرى توسع المفسرون والفقهاء في الحديث عنها ، فليرجع إليها من شاء المزيد من معرفة هذه الأحكام والآداب ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الجمعة » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة : مدينة نصر :

صباح الثلاثاء ١٠ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ١٩٨٦/٦/١٧ م

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>١) تفسير آيات الأحكام جـ ٤ ص ١٥٢ للشيخ محمد على السايس.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير جـ ۸ ص ۱٤٩.

نفسير سُورة المنافِقُ



#### بِسَمِ اللهُ الزَّمَنِ الرَّحِسِمِ

#### مقدمة وتمهيد

الحدى عشرة آية ، وكان نزولها بعد سورة « الحجادلة »(۱) .
 وكان نزولها بعد سورة « الحج » ، وقبل سورة « المجادلة »(۱) .

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة ، فقد جاء في حديث زيد بن أرقم – الذي سنذكره خلال تفسيرنا لها – أنه قال : « فلما أصبحنا قرأ رسول الله – ﷺ – سورة المنافقين » .

وقال الآلوسى: أخرج سعيد بن منصور، والطبراني في الأوسط – بسند حسن – عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله – ﷺ – يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، فيحرض بها المؤمنين ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين، فيقرع بها المنافقين.

٢ - والمحققون من العلماء على أن هذه السورة ، نزلت في غزوة بنى المصطلق ، وقد جاء ذلك في بعض الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها ، والتي سنذكرها خلال تفسيرنا لها - بإذن الله - وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة .

وذكر بعضهم أنها نزلت في غزوة « تبوك » ، وبما يشهد لضعف هذا القول ، أن المنافقين في هذا الوقت – وهو السنة التاسعة من الهجرة ، كانوا قد زالت دولتهم ، وضعف شأنهم ، وما كان لواحد منهم أن يقول : ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾ .

٣ - وسميت هذه السورة بسورة « المنافقون » ، لأنها فضحتهم ، ووصفتهم بما هم أهله
 من صفات دميمة ، ومن طباع قبيحة ، ومن مسالك سيئة .. ويكاد حديثها يكون مقصورا
 عليهم ، وعلى أكاذيبهم ودسائسهم .

وحديث القرآن عن النفاق والمنافقين ، قد ورد في كثير من السور المدنية ، ففي سورة البقرة نجد حديثا مستفيضا عنهم ، يبدأ بقوله – تعالى – : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهُ وَبِالْيُومُ الآخر ، وما هم بمؤمنين ﴾ .

وفى سورة آل عمران نجد توبيخا من الله – تعالى – لهم ، كما فى قوله – عز وجل – : ﴿ الذين قالوا لإِخوانهم وقعدوا ، لو أطاعونا ما قتلوا ، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن ِ كنتم صادقين﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع الإتقان في علوم القرآن جـ ١ ص ٢٧ للسيوطي.

وفى سورة النساء نجد آيات متعددة تتحدث عن قبائحهم ، ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الذَينَ يَزَعُمُونَ أَنَهُم آمنُوا بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ، وما أَنْزَلَ مِن قبلك ، يريدون أَن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ﴾ .

أما سورة « التوبة » فهى أكثر السور حديثا عنهم ، ولذا سميت بالفاضحة لأنها فضحتهم على رءوس الأشهاد ، كها سميت بالمنقرة ، لأنها نقرت عها فى قلوبهم ، وكشفت عنه ، كها سميت بالمبعثرة لأنها بعثرت أسرارهم ..(۱) .

والحق أنه لا تكاد تخلو سورة من السور المدنية ، من الحديث عن المنافقين وعن سوء سلوكهم وأخلاقهم . ووجوب ابتعاد المؤمنين عنهم .

٤ - والنفاق إنما يظهر ويفشو حيث تكون القوة ، لذا لم يكن للمنافقين أثر في العهد المكي ، لأن المؤمنين كانوا قلة مستضعفين في الأرض ، ومن كان هذا شأنه لا ينافقه الناس ، فضلا عن أن مشركي مكة كانوا بطبيعتهم جبابرة ، وكانوا يعلنون حربهم على الدعوة الإسلامية إعلانا سافرا . لا التواء معه ولا مداهنة .

أما المؤمنون في العهد المدنى ، فقد كانوا أقوياء خصوصا بعد أن أسسوا دولتهم ، وانتصروا على المشركين في غزوة بدر .. كما انتصروا على اليهود .. فظهرت حركة النفاق في المدينة ، لمداهنة المؤمنين ، وللحصول على نصيبهم من الغنائم التي يغنمها المؤمنون .. ولغير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء والمؤرخون .. (") .

وسورة « المنافقون » فضحت أحوالهم ، وكشفت عن دخائلهم وعن خسة نفوسهم .. وختمت بموعظة المؤمنين ، وبحثهم على الإنفاق في سبيل الله ، وعلى تقديم العمل الصالح ، الذي ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة - مدينة نصر

مساء الثلاثاء : ١٠ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الثلاثاء : ١٩٨٦/٦/١٧

د . محمد سيد طنطاوي

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة تفسيرنا لسورة التوبة.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع على سبيل المثال كتاب: ( سيرة الرسول - ﷺ - ) جـ ٢ ص ١٧٦ للأستاذ محمد عزت دروزة .

#### التفسير

قال الله – تعالى – :

### بِنْ إِلَيْ إِلَا إِلَا الْحَالِ الْحَالْ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالْ الْحَالِ الْحَلِيلِ الْحَلِيلِ الْحَلْمِ الْحَلْ الْحَلْمِ الْمُعْلِمِ الْمَلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُلْعِلِمِ الْمُلْعِلِمِ الْمُلْعِلِمِ الْ

إِذَا جَآءَ كَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّا كُرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ النَّكُ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْمُؤْلِلْ اللْمُنْ اللْمُلْلِلْمُ الللْمُ الللْمُلْكُولُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

افتتح الله – تعالى – السورة الكريمة ، بالحديث عن صفة من أبرز الصفات الذميمة للمنافقين ، ألا وهي صفة الكذب والحداع ، فقال – تعالى – ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ...﴾ .

و﴿ إذا ﴾ هنا ظرف للزمان الماضى ، بقرينة كون جملتيها ماضيتين ، وجواب « إذا » قوله ﴿ قالُوا نشهد إنك لرسول الله ... ﴾ والخطاب للرسول - ﷺ - .

و المنافقون ﴾ جمع منافق ، وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ، أو من يظهر خلاف ما يبطن من أقوال وأفعال .

أى : إذا حضر المنافقون إلى مجلسك – أيها الرسول الكريم – قالوا لك على سبيل الكذب والمخادعة والمداهنة .. نشهد أنك رسول من عند الله – تعالى – ، وأنك صادق فيها تبلغه عن ربك .

وعبروا عن التظاهر بتصديقهم له - ﷺ - بقولهم ﴿ نشهد ﴾ - المأخوذ من الشهادة التي هي إخبار عن أمر مقطوع به - وأكدوا هذه الشهادة بإنَّ واللام ، للإيهام بأن شهادتهم صادقة ، وأنهم لا يقصدون بها إلا وجه الحق ، وأن ما على ألسنتهم يوافق ما في قلوبهم .

قال الشوكانى : أكدوا شهادتهم بإنّ واللام ، للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم ، مع خلوص نياتهم ، والمراد بالمنافقين ، عبد الله بن أبيّ وأتباعه .

ومعنى نشهد: نحلف، فهو يجرى مجرى القسم، ولذا يتلقى با يتلقى به القسم.. ومثل نشهد: نعلم، فإنه يجرى مجرى القسم كها في قول الشاعر:

ولقد علمت لتأتين منيتى إن المنايا لا تطيش سهامها الله وقوله: ﴿ وَالله يَعْلَمُ إِنْكُ لُرْسُولُه ﴾ جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها ، من كونه - على - حقا .

وجملة : ﴿ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ معطوفة على قوله : ﴿ قالوا نشهد ﴾ . أي : إذا حضر المنافقون إليك – أيها الرسول الكريم – قالوا كذبا وخداعا : نشهد إنك لرسول الله ، والله – تعالى – ﴿ يعلم إنك لرسوله ﴾ حقا سواء شهدوا بذلك أم لم يشهدوا ، فأنت لست في حاجة إلى هذه الشهادة التي تخالف بواطنهم .

﴿ والله ﴾ - تعالى - ﴿ يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ في قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، لأن قولهم هذا يباين ما أخفته قلوبهم المريضة ، من كفر ونفاق وعداوة لك وللحق الذي جئت به .

والإيمان الحق لا يتم إلا إذا كان ما ينطق به اللسان ، يوافق ويواطئ . ما أضمره القلب ، وهؤلاء قد قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، فثبت كذبهم في قولهم : نشهد إنك لرسول الله .. قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أى : فائدة في قوله - تعالى - : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ ؟ قلت : لو قال : قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، لكان يوهم أن قولهم هذا كذب ، فوسط بينها قوله : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ ليميط هذا الإيهام .. (") .

وجىء بالفعل ﴿ يشهد ﴾ في الإخبار عن كذبهم فيها قالوه ، للمشاكلة ، حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لإخبارهم ولما نطقوا به .

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير للشوكاني جـ ٥ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٣٨.

ثم بين - سبحانه - جانبا من الوسائل التي كانوا يستعملونها لكي يصدقهم من يسمعهم فقال - تعالى - : ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة ﴾ ..

والأيمان : - بفتح الهمزة - جمع يمين ، والجُنَّة - بضم الجيم - ما يستتر به المقاتل ليتقى ضربات السيوف والرماح والنبال ..

أى : أن هؤلاء المنافقين إذا ظهر كذبهم ، أو إذا جوبهوا بما يدل على كفرهم ونفاقهم ، أقسموا ، بالأيمان المغلظة بأنهم ما قالوا أو فعلوا ما يسىء إلى النبى - ﷺ - أو إلى المؤمنين ..

فهم يستترون بالحلف الكاذب ، حتى لا يصيبهم أذى من المؤمنين ، كما يستتر المقاتل بترسه من الضربات .

وقوله – سبحانه – : ﴿ يَحْلَفُونَ بَاللَّهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدَ قَالُوا كُلُّمَةُ الْكَفْرِ ، وَكَفْرُوا بَعْدُ إِسْلَامُهُمْ وَهُمُوا بَا لَمْ يَنَالُوا ...﴾(٢) .

وقوله – عز وجل – : ﴿ يَحْلَفُونَ بَاللهِ لَكُمْ لَيْرَضُوكُمْ ، وَاللهِ وَرَسُولُهُ أَحَقَ أَنْ يَرْضُوهُ إِنْ كانوا مؤمنين ﴾ (۲) .

قال الآلوسى : قال قتادة : كلما ظهر شىء منهم يوجب مؤاخذتهم ، حلفوا كاذبين ، عصمة لأموالهم ودمائهم ..(1) .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فصدوا عن سبيل الله ... ﴾ للتفريع على ما تقدم .

أى: اتخذوا أيانهم الفاجرة ذريعة أمام المؤمنين لكى يصدقوهم ، فتمكنوا عن طريق هذه الأيان الكاذبة ، من صد بعض الناس عن الصراط المستقيم ، ومن تشكيكهم في صحة ما جاء به النبي - على المستقيم .

فهم قد جمعوا بين رذيلتين كبيرتين : إحداهما : تَعَمَّد الأيمان الكاذبة ، والثانية : إعراضهم عن الحق ، ومحاولتهم صرف غيرهم عنه .

<sup>(</sup>١) سورة التوية الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٠٩.

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِنهُم ساء ما كانوا يعملون ﴾ تذييل قصد به بيان قبح أحوالهم ، وسوء عاقبتهم .

و « ساء » : فعل ماض بمعنى بئس فى إفادة الذم ، و« ما » موصولة والعائد محذوف . أى : إن هؤلاء المنافقين بئس ما كانوا يقولونه من أقوال كاذبة ، وساء ما كانوا يفعلونه من أفعال قبيحة ، سيكونون بسببها يوم القيامة فى الدرك الأسفل من النار .

واسم الإِشارة في قوله - تعالى - بعد ذلك : ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ﴾ يعود إلى ما تقدم ذكره من الكذب ، ومن الصد عن سبيل الله ، ومن قبح الأقوال والأفعال .

أى : ذلك الذى ذكر من حالهم الذى دأبوا عليه من الكذب والخداع والصد عن سبيل الله ... سببه أنهم ﴿ آمنوا ﴾ أى : نطقوا بكلمة الإسلام بألسنتهم دون أن يستقر الإيمان فى قلوبهم ، ثم كفروا ، أى : ثم ارتكسوا فى الكفر واستمروا عليه ، وظهر منهم ما يدل على رسوخهم فيه ظهورا جليا ، كقولهم : ﴿ أنؤمن كها آمن السفهاء ... ﴾ وكقولهم للمجاهدين : ﴿ لا تنفروا فى الحر ... ﴾ .

﴿ فطبع على قلوبهم ﴾ أى : فختم الله – تعالى – عليها بالكفر نتيجة إصرارهم عليه ، فصاروا ، بحيث لا يصل إليها الإِيمان .

﴿ فهم لا يفقهون ﴾ أى : فهم لا يدركون حقيقة الإيمان أصلا ، ولايشعرون به ، ولا يفهمون حقائقه لانطهاس بصائرهم .

وقوله: ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ ، وقوله ﴿ بأنهم آمنوا ثم كفروا ... ﴾ خبر : والباء للسببية . و﴿ ثم ﴾ للتراخى النسبى ، لأن إبطان الكفر مع إظهار الإيمان أعظم من الكفر الصريح ، وأشد ضررا وقبحا .

قال صاحب الكشاف : فان قلت : المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم ، فها معنى قوله : ﴿ آمنوا ثم كفروا ﴾ ؟ .

قلت : فيه ثلاثة أوجه : أحدها : آمنوا : أى نطقوا بكلمة الشهادة ، وفعلوا كها يفعل من يدخل فى الإسلام ، ثم كفروا . أى : ثم ظهر كفرهم بعد ذلك وتبين بما أطلع الله عليه المؤمنين من قولهم : إن كان ما يقوله محمد - ﷺ - حقا فنحن حمير ..

والثانى : آمنوا ، أى : نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام ، كقوله - تعالى - : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴾ .

الثالث: أن يراد أهل الردة منهم ..(١).

ثم رسم - سبحانه - لهم بعد ذلك صورة تجعل كل عاقل يستهزئ بهم ، ويحتقرهم ، ويسمو بنفسه عن الاقتراب منهم . فقال - تعالى - : ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ﴾ .

قال القرطبى : قال ابن عباس : كان عبد الله بن أبى ، وسيها جسيها صحيحا صبيحا ، ذلق اللسان ، فإذا قال : سمع النبى - ﷺ - مقالته .

وقال الكلبى: المراد ابن أبى ، وجد بن قيس ، ومعتب بن قشير ، كانت لهم أجسام ومنظر ، وفصاحة ..

و﴿ خُشُب ﴾ - بضم الخاء والشين - جمع خَشَبة - بفتحهما - كَثَمرة وثُمر .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى : كأنهم خُشْب - بضم الخاء وسكون الشين - كبَدَنة وبُدْن .

أى : وإذا رأيت – أيها الرسول الكريم – هؤلاء المنافقين ، أعجبتك أجسامهم ، لكمالها وحسن تناسقها ، وإن يقولوا قولا حسبت أنه صدق ، لفصاحته ، وأحببت الاستهاع إليه لحلاوته .

وعدى الفعل « تسمع » باللام ، لتضمنه معنى تصغ لقولهم .

وجملة : ﴿ كَأَنَّهُمْ خَشَبُ مُسَنَّدَةً ﴾ مستأنفة ، أو خبر لمبتدأ محذوف .

أى : كأنهم وهم جالسون فى مجلسك ، مستندين على الجدران ، وقد خلت قلوبهم من الخير والإيمان ، كأنهم بهذه الحالة ، مجموعة من الأخشاب الطويلة العريضة ، التى استندت إلى الحوائط ، دون أن يكون فيها حسن ، أو نفع ، أو عقل .

فهم أجسام تعجب ، وأقوال تغرى بالساع إليها ، ولكنهم قد خلت قلوبهم من كل خير ، وامتلأت نفوسهم بكل الصفات الذميمة . فهم كها قال القائل :

لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير وشبههم - سبحانه - بالخشب المسندة على سبيل الذم لهم ، أى : كأنهم في عدم الانتفاع بهم ، وخلوهم من الفائدة كالأخشاب المسندة إلى الحوائط الخالية من أية فائدة .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٢٤.

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال : فإن قلت : ما معنى ﴿ كَأَنَّهُم خَشَبُ مُسْنَدَةٌ ﴾ ؟ .

قلت : شبهوا فى استنادهم – وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحوائط لأن الخشب إذا انتفع به ، كان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ، وما دام متروكا فارغا غير منتفع به ، أسند إلى الحائط ، فشبهوا به فى عدم الانتفاع .

ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب ، المسندة إلى الحيطان ، وشبهوا بها في حسن صورهم ، وقلة جدواهم ، والخطاب للرسول - على الله الكل من يخاطب ..(۱) .

فأنت ترى القرآن الكريم وصفهم بتلك الصفة البديعة في التنفير منهم وعدم الاغترار بمظهرهم لأنهم كها قال القائل:

لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر تسراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر في شجر السرو منهم شبه له رواء وماله تسمر ثم وصفهم - سبحانه - بعد ذلك بالجين والخور فقال: ﴿ يحسبون كل صبحة

تم وصفهم – سبحانه – بعد دلك بالجبن والخور فقال : ﴿ يحسبون كل صيحه عليهم ...﴾ .

والصيحة : المرة من الصياح ، والمراد بها ما ينذر ويخيف أى : يظنون لجبن قلوبهم ولسوء نواياهم ، وخبث نفوسهم – أن كل صوت ينادى به المنادى ، لنشدان ضالة ، أو انفلات دابة .. إنما هو واقع عليهم ضار بهم مهلك لهم ..

قال الآلوسى: قوله: ﴿ يحسبون كل صيحة عليهم ﴾ أى: واقعة عليهم ، ضارة لهم ، لجبنهم وهلعهم .

وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله – تعالى – فيهم ما يهتك أستارهم ، ويبيح دماءهم وأموالهم .

والوقف على « عليهم » الواقع مفعولا ثانيا لـ « يحسبون » وهو وقف تام .

وقوله – تعالى – : ﴿ هم العدو ﴾ استئناف . أى : هم الكاملون في العداوة ، والراسخون فيها ، فإن أعدى الأعداء ، العدو المداجي .

﴿ فاحذرهم ﴾ لكونهم أعدى الأعداء ، ولا تغترن بظواهرهم .. " .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١١٢.

وقوله - سبحانه - : ﴿ قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله - تعالى - ، وتعجيب لكل مخاطب من أحوالهم التى بلغت النهاية فى السوء والقبح . عن ابن عباس أن معنى ﴿ قاتلهم الله ﴾ طردهم من رحمته ولعنهم ، وكل شيء فى القرآن قتل فهو لعن ..(۱) .

و﴿ أَنَّى ﴾ بمعنى كيف، و ﴿ يؤفكون ﴾ بمعنى يصرفون، من الأفك – بفتح الهمزة والفاء – بعنى الانصراف عن الشيء .

أى: لعن الله - تعالى - هؤلاء المنافقين ، وطردهم من رحمته ، لأنهم بسبب مسالكهم الخبيئة ، وأفعالهم القبيحة ، وصفاتهم السيئة .. صاروا محل مقت العقلاء ، وعجبهم ، إذ كيف ينصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل الفاضح ، وكيف يتركون النور الساطع ، ويدخلون فى الظلام الدامس ؟!!

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة : قد فضحت المنافقين ، وحذرت من شرورهم ، ووصفتهم بالصفات التي تخزيهم ، وتكشف عن دخائلهم المريضة .

ثم وصفهم - سبحانه - بصفات أخرى ، لا تقل فى قبحها وبشاعتها عن سابقتها فقال - تعالى - :

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوْ أَيَسْتَغَفِّر لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لُوَّوْ أُرْءُ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ فَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ فَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ السَّيْغَفِرَ اللّهُ لَمُمْ إِنَّ السَّعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ لَن يَغْفِراً اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهَ لَكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر جـ ۱۰ ص ۱۱۳.

## مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوَّ مِنِينَ وَلَكِكَنَّ الْمُنْفِقِينَ وَلَكِكَنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَ

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة ، فصلها الإمام ابن كثير - رحمه الله – فقال ما ملخصه :

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه ، فقد ذكر محمد بن إسحاق ، أنه لما قدم النبي - على المدينة بعد غزوة أحد ، قام عبد الله بن أبي ، والرسول - على - يخطب للجمعة ، فقال : أيها الناس ، هذا رسول الله - على الكرمكم الله به .. فأخذ بعض المسلمين بثيابه من نواحيه وقالوا له : اجلس يا عدو الله ، لست لهذا المقام بأهل ، وقد صنعت ما صنعت - يعنون مرجعه بثلث الناس دون أن يشتركوا في غزوة أحد - .

فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بَجْرًا - أى : أمرا منكرا - أن قمت أشدد أمره .

فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد ، فقالوا له : ويلك ، مالك ؟ .. ارجع للنبى يستغفر لك رسول الله – ﷺ – فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى .

وفی روایة أنه قیل له : لو أتیت رسول الله – ﷺ – ، فسألته أن یستغفر لك ، فجعل یلوی رأسه ویحرکه استهزاء ..

ثم قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - ما ملخصه : وذكر ابن إسحاق في حديثه عن غزوة بني المصطلق - وكانت في شعبان من السنة الخامسة من الهجرة - أن غلاما لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - اسمه الجهجاه بن سعيد الغفارى تزاحم على ماء مع رجل من الأنصار اسمه سنان بن وَبْر ..

فقال سنان : يامعشر الأنصار ، وقال الجهجاه : يا معشر المهاجرين . فغضب عبد الله بن أبى – وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم – وقال : أو قد فعلوها ؟!! قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا . والله ما مثلنا وجلابيب قريش – يعنى المهاجرين – إلا كها قال القائل : « سمن كلبك يأكلك » والله لئن رجعنا إلى المدينة ، ليخرجن الأعز منها الأذل .

فذهب زيد إلى رسول الله – ﷺ – فأخبره الخبر ..

فقال عمر بن الخطاب يارسول الله ، مر عباد بن بشر فليضرب عنق عبدالله بن أبى بن سلول .

· فقال - ﷺ - : فكيف إذا الناس تحدث ياعمر ، أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا ، ولكن ناد ياعمر في الناس بالرحيل .

فلما بلغ عبد الله بن أبى أن ذلك قد بلغ رسول الله - ﷺ - أتاه فاعتذر إليه ، وحلف بالله ما قال الذي قاله عنه زيد بن أرقم ..

وراح رسول الله – ﷺ – مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها ، فلقيه أسيد بن الحضير ، فقال له : يارسول الله ، لقد رحت في ساعة ما كنت تروح فيها .

فقال رسول الله - عَلَيْهِ - أما بلغك ما قال صاحبك بن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيئُخْرِجُ الأعزُّ منها الأذلُّ .

فقال أسيد: فأنت يارسول الله العزيز وهو الذليل ..

وإنما خرج رسول الله - ﷺ - في هذا الوقت الذي لم يتعود السفر فيه ، ليشغل الناس عن الحديث ، الذي كان من عبد الله بن أبي .

قال ابن إسحق : ونزلت سورة المنافقين في ابن أبيّ وأتباعه ، فلما نزلت أخذ رسول الله – ﷺ – بأذن زيد بن أرقم ثم قال : هذا الذي أوفى الله بأذنه .

وفى رواية أنه - ﷺ - بعث إلى زيد فقرأها عليه ثم قال : «إن الله قد صدقك » ثم قال ابن إسحاق : وبلغنى أن عبد الله بن عبد الله بن أبى بلغه ما كان من أمر أبيه ، فأتى رسول الله - على الله - فقال له : يارسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى .. فإن كنت فاعلا ، فمرنى به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ، وإنى أخشى أن تأمر غيرى بقتله ، فلا تدعنى نفسى أن أرى قاتل أبى يمشى على الأرض فأقتله ، فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر ، فأدخل النار .

فقال – ﷺ - : « بل نترفق به ونحسن صحبته ، ما بقى معنا » .

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما : أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة ، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبى على باب المدينة ، واستل سيفه ، فجعل الناس يمرون عليه ، فلما جاء أبوه قال له : وراءك فقال له أبوه : ويلك مالك ؟ فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله - على الله العزيز وأنت الذليل .

فلما جاء رسول الله - ﷺ - وكان يسير في مؤخرة الجيش شكا إليه عبدالله بن أبي ما فعله اينه عبد الله معه .

فقال ابنه : والله يارسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له رسول الله - ﷺ - . فقال عبد الله لأبيه : أما إذ أذن لك رسول الله - ﷺ - فجز الآن (١٠٠٠ .

والآن وبعد ذكر جانب من هذه الآثار التي وردت في سبب نزول هذه الآيات ، نعود إلى تفسيرها فنقول وبالله التوفيق .

قوله – تعالى – : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ، لووا رءوسهم .. ﴾ بيان لصفة أخرى من صفات المنافقين ، تدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم ونفاقهم .

والقائل لهم : ﴿ تعالوا يستغفر لكم رسول الله ﴾ جماعة من المؤمنين ، على سبيل النصح لهؤلاء المنافقين لعلهم يقلعون عن كفرهم وفجورهم .

والمراد باستغفار رسول الله - ﷺ - لهم : توبتهم من ذنوبهم ، وتركهم لنفاقهم ، وإعلان ذلك أمامه - ﷺ - لكى يدعو الله - تعالى - لهم بقبول توبتهم .

وقوله : ﴿ لُووا رءوسهم ﴾ من اللي بمعنى الإمالة من جانب إلى آخر ، يقال : لوى فلان رأسه ، إذا أمالها وحركها ، وهو كناية عن التكبر والإعراض عن النصيحة .

أى: وإذ قال قائل لهؤلاء المنافقين: لقد نزل في شأنكم ما نزل من الآيات القرآنية التي تفضحكم .. فتويوا إلى الله توبة نصوحا ، وأقلعوا عن نفاقكم ، وأقبلوا نحو رسول الله - على - بقلب سليم ، لكي يستغفر الله - تعالى - لكم ، بأن يلتمس منه قبول توبتكم .. ما كان من هؤلاء المنافقين ، إلا أن تكبروا ولجوا في طغيانهم ، وأمالوا رءوسهم استهزاء وسخرية ممن نصحهم .

﴿ ورأيتهم ﴾ أيها المخاطب ﴿ يصدون ﴾ أى : يعرضون عن النصيحة ﴿ وهم مستكبرون ﴾ عن قبولها ، لانطاس بصائرهم ، وإصرارهم على ما هم فيه من باطل وجحود للحق .

قال الآلوسى ما ملخصه : روى أنه لما صدق الله - تعالى - زيد بن أرقم فيها أخبر به عن ابن أبى ، مقت الناس ابن أبى ، وقال له بعضهم : امض إلى رسول الله - على الإيمان بذنبك ، يستغفر لك ، فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأى ، وقال لهم : لقد أشرتم على بالإيمان

<sup>(</sup>١) لمعرفة هذه الآثار بالتفصيل راجع تفسير ابن جرير جـ ٢٨ جـ ٧١، وتفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٥٢.

فآمنت ، وأشرتم على بأن أعطى زكاة مالى فأعطيت .. ولم يبق لكم إلا أن تأمرونى بالسجود لمحمد - ﷺ – .

وفى حديث أخرجه أحمد والشيخان .. أن رسول الله – ﷺ – دعاهم ليستغفر لهم ، فلووا رءوسهم .. (۱) .

وقوله : ﴿ يَسْتَغَفُّر لَكُمْ ...﴾ مجزوم في جواب الأمر ، وهو قوله : ﴿ تَعَالُوا ﴾ وقوله : ﴿ لُووا رَءُوسُهُمْ ﴾ جَوَابِ ﴿ إِذَا ﴾ .

والتعبير بقوله : ﴿ تعالوا ﴾ تتضمن إرادة تخليص هؤلاء المنافقين مما هم فيه من ضلال ، وإرادة ارتفاعهم من انحطاط هم فيه إلى علو يدعون إليه ، لأن الأصل في كله « تعال » أن يقولها من كان في مكان عال ، لمن هو أسفل منه .

والتعبير بقوله – تعالى – ، ﴿ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ﴾ يرسم صورة بغيضة لهم وهم يتركون دعوة الناصح لهم ، بعناد وتكبر وغرور ، وبراهم الرائى بعينه وهم على تلك الصورة المنكرة ، التيء تدل على جهالاتهم وإعراضهم عن كل خير .

وقوله - سبحانه - : ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم .. ﴾ تيئيس له - ﷺ - من إيمانهم ، ومن قبولهم للحق .

ولفظ « سواء » اسم مصدر بمعنى الاستواء ، والمراد به الفاعل . أى : مستو ، ولذلك يوصف به كما يوصف بالمصدر ، كما فى قوله – تعالى – : ﴿ قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ...﴾ أى : مستوية .

أى : إن هؤلاء الراسخين في الكفر والنفاق ، قد استوى عندهم استغفارك لهم وعدم استغفارك ، ولا يؤمنون بثواب استغفارك ، فهم لتأصل الجحود فيهم صاروا لا يفرقون بين الحق والباطل ، ولا يؤمنون بثواب أو عقاب .. ولذلك فلن يغفر الله – تعالى – لهم مها حرصت على هدايتهم وصلاحهم .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِن الله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ تعليل لانتفاء المغفرة من الله – تعالى – لهم .

أى : لن يغفر الله – تعالى – لهم ، لأن سنته – سبحانه – قد اقتضت أن لا يهدى إلى طاعته ، وأن لا يشمل بمغفرته ، من فسق عن أمره ، وآثر الباطل على الحق ، والكفر على الإيمان ، لسوء استعداده ، واتباعه لخطوات الشيطان .

وقوله – سبحانه – : ﴿ هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١١٢.

ينفضوا ... كه كلام مستأنف جار مجرى التعليل لفسقهم ، وحكاية لجانب من أقوالهم الفاسدة .. والقائل هو عبد الله بن أبى ، كها جاء فى روايات أسباب النزول لهذه الآيات ، والتى سبق أن ذكرنا بعضها .

ونسب – سبحانه – القول إليهم جميعاً ، لأنهم رضواً به ، وقبلوه منه .

ومرادهم بمن عند رسول الله - ﷺ - : المهاجرون الذين تركوا ديارهم في مكة ، واستقروا بالمدينة .

أى: إن هؤلاء المنافقين لن يغفر الله - تعالى - لهم ، لأنهم فسقوا عن أمره ، ومن مظاهر فسوقهم وفجورهم ، أنهم أيدوا زعيمهم في النفاق ، عندما قال لهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله من فقراء المهاجرين ، ولا تقدموا لأحد منهم عونا أو مساعدة ، حتى ينفضوا من حوله . أى : حتى يتفرقوا من حوله . يقال : انفض القوم : إذا فنيت أزوادهم يقال : نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض ، إذا انتهى زاده . وليس مرادهم حتى ينفضوا ويتفرقوا عنه ، فإذا فعلوا ذلك فانفقوا عليهم . وإنما مرادهم ، استمروا على عدم مساعدتكم لهم ، حتى يتركوا المدينة ، وتكون مسكنا لكم وحدكم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ . والحزائن : جمع خزينة ، وهي ما يخزن فيها المال والطعام وما يشبهها ، والمراد بها أرزاق العباد التي يمنحها الله - تعالى - لعباده .

أى : ولله – تعالى – وحده لا لأحد غيره ، ملك أرزاق العباد جميعا : فيعطى من يشاء ، ويمنع من يشاء ، ويمنع من يشاء ، ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك ولا يدركونه ، لجهلهم بقدرة الله – تعالى – ، ولاستيلاء الجحود والضلال على نفوسهم .

ثم حكى - سبحانه - قولا آخر من أقوالهم القبيحة فقال : ﴿ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. ﴾ .

والقائل هو عبد الله بن سلول ، ولكن القرآن نسب القول إليهم جميعًا لأنهم رضوا بقوله ، ووافقوه عليه .

وجاء الأسلوب بصيغة المضارع ، لاستحضار هذه المقالة السيئة ، وتلك الصورة البغيضة لهؤلاء القوم .

والأعز : هو القوى لعزته ، بمعنى أنه يغلب غيره ، والأذل هو الذي يغلبه غيره لذلته

وأراد عبد الله بن أبى بالأعز ، نفسه ، وشيعته من المنافقين ، وأراد بالأذل ، الرسول – على الله - ومن معه من المهاجرين وغيرهم من المؤمنين الصادقين .

والمراد بالرجوع في قوله ﴿ لئن رجعنا ﴾ الرجوع إلى المدينة بعد انتهاء غزوة بني المصطلق .

أى : يقول هؤلاء المنافقون – على سبيل التبجح وسوء الأدب – لئن رجعنا إلى المدينة بعد انتهاء هذه الغزوة ، ليخرجن الفريق الأعز منا الفريق الأذل من المدينة ، حتى لا يبقى فيها أحد من هذا الفريق الأذل ، بل تصبح خالية الوجه لنا . وقد رد الله – تعالى – على مقالتهم الباطلة هذه بما يخرس ألسنتهم فقال : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ .

أى: لقد كذب المنافقون فيها قالوه ، فإن لله - تعالى - وحده العزة المطلقة والقوة التي لا تقهر ، وهي - أيضا - لمن أفاضها عليه من رسله ومن المؤمنين الصادقين ، وهي بعيدة كل البعد عن أولئك المنافقين .

وقال – سبحانه – : ﴿ولرسوله وللمؤمنين ﴾ بإعادة حرف الجر ، لتأكيد أمر هذه العزة ، وأنها متمكنة منهم لأنها مستمدة من إيمانهم بالله – تعالى – وحده .

وقوله - تعالى - : ﴿ ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ استدراك قصد به تجهيل هؤلاء المنافقين ، أى : ليست العزة إلا لله - تعالى - ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لايعلمون ذلك ، ولا يعرفونه لاستيلاء الجهل والغباء عليهم ، لأنهم لو كانت لهم عقول تعقل ، لعلموا أن العزة لدعوة الحق ، بدليل انتشارها في الآفاق يوما بعد يوم ، وانتصار أصحابها على أعدائهم حينا بعد حين ، وازدياد سلطانهم وقتا بعد وقت .

قال صاحب الكشاف قوله – تعالى – : ﴿ ولله العزة ... ﴾ أى : الغلبة والقوة لله – تعالى – ، ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ، ومن المؤمنين ، وهم الأخصاء بذلك ، كما أن المذلة والهوان ، للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين .

وعن الحسن بن على - رضى الله عنها - أن رجلا قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تيها ، قال : ليس بتيه ، ولكنه عزة ، وتلا هذه الآية(١) .

وقال الإِمام الرازى: العزة غير الكبر، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه - لغير الله - فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه، وإكرامها عن أن يضعها في غير موضعها اللائق بها، كما

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٤٣.

أن الكبر جهل الإنسان بنفسه ، وإنزالها فوق منزلتها . فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة ، وتختلف من حيث الحقيقة ، كاشتباه التواضع بالضعة ، فالتواضع محمود ، والضعة مذمومة ، والكبر مذموم والعزة محمودة ..(۱) .

هذا ، وإن المتدبر لهذه الآيات الكريمة وفى أسباب نزولها ، ليري فيها ألوانا من العظات والعبر .

يرى فيها التصرف الحكيم من الرسول - على الذائه - محرد أن بلغته تلك الأقوال التى قالها عبداقه بن أبى ، لكى يثير الفتنة بين المسلمين ، ما كان منه إلا أن أمر عمر ابن الخطاب ، بأن ينادى فى الناس بالرحيل .. لكى يشغل الناس عاتفوه به ابن أبى ، حتى لا يقع بينهم ما لا تحمد عقباه .

كما يرى كيف أنه - ﷺ - عالج تلك الأحداث بحكمة حكيمة فعندما أشار عليه عمر - رضى الله عنه - يقتل بن أبى .. ما كان منه - ﷺ - إلا أن قال له : ياعمر ، كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟! وأبى - ﷺ - أن يأمر بقتله بل ترك لعشيرته من الأنصار تأديبه وتوبيخه .

ولقد بلغ الحال بابنه عبد الله – رضى الله عنه – وهو أقرب الناس إليه ، أن يمنعه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله – ﷺ – بدخولها .

كما يرى المتدبر لهذه الآيات ، والأحداث التي نزلت فيها ، أن النفوس إذا جحدت الحق ، واستولت عليها الأحقاد ، واستحوذ عليها الشيطان .. أبت أن تسلك الطريق المستقيم ، مهما كانت معالمه واضحة أمامها ..

فعبد الله بن أبى وجماعته ، وقفوا من الدعوة الإسلامية موقف المحارب لها ولأتباعها ، وسلكوا فى إذاعة السوء حول الرسول − ﷺ – وحول أصحابه كل مسلك .. مع أن آيات القرآن الكريم ، كانت تتلى على مسامعهم صباح مساء ، ومع أن إرشادات الرسول − ﷺ – كانت تصل إليهم يوما بعد يوم ، ومع أن المؤمنين الصادقين كانوا لا يكفون عن نصحهم ووعظهم ..

كما نرى أن الإيمان متى خالطت بشاشته القلوب ، ضحى الإنسان من أجله بكل شىء .. فعبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ، يقول للرسول - على الله الله الله الله بن أبى أنك تريد قتل أبى ، فإن كنت لابد فاعلا فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه ..

<sup>. (</sup>۱) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ۸ ص ۱۵۱.

ثم يقف على باب المدينة شاهرا سيفه ، ثم يمنع أباه من دخولها حتى يأذن له الرسول - ﷺ - هو العزيز ، وأنه هو - أى عبدالله ابن أبى - هو الذليل .

وهكذا تعطينا هذه الآيات وأحداثها ما تعطينا من عبر وعظات ..

ثم تختتم السورة الكريمة بنداء توجهه إلى المؤمنين ، تأمرهم فيه بالمواظبة على طاعة الله - تعالى - وتنهاهم عن أن يشغلهم عن ذلك شاغل ، وتخضهم على الإنفاق في سبيل إعلاء كلمته - سبحانه - ، وعلى تقديم العمل الصالح الذي ينفعهم قبل فوات الأوان ، قال - تعالى - :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُوْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنْ اَرْزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْ قِلَ الْحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لُوْلَا أَخَرَتِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَكُ وَأَلْمُوتُ فَيَقُولَ رَبِّ لُوْلَا أَخَرَتِيَى وَلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَكَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَا الْحَرَالِ وَلَا الْحَرَالِي وَلَا الْحَالَةُ وَلَا الْحَالَةُ وَلَا الْحَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْهِ مَا لَعَمَلُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا لَوْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّالِ وَاللَّهُ الْمَا لَكُونَ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ وَلِيمِ اللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلِيمِ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَقُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالَقُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمَالَالُونَ اللْمُؤْمِنَا الْمَالَالُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالِقُومُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ ال

والمقصود من هذه الآيات الكريمة نهى المؤمنين عن التشبه بالمنافقين الذين سبق الحديث عنهم بصورة مفصلة ، وحضهم على الاستجابة لما كلفهم الله - تعالى - به . أى : يامن آمنتم بالله - تعالى - إيانا حقا ، ﴿ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ... ﴾ أى : لا تشغلكم أموالكم التى تهتمون بجمعها وتحصيلها .. ولا أولادكم الذين هم أشهى ثمرات حياتكم .. لا يشغلكم ذلك عن أداء ما كلفكم - سبحانه - بأدائه من طاعات ، فالمراد بذكر الله ، ما يشمل جميع التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج ، وغير ذلك من الطاعات التى أمر الله - تعالى - بها .

وخص الأموال والأولاد بتوجه النهى عن الاشتغال بها اشتغالاً يلهى عن ذكر الله ، لأنها أكثر الاشياء التى تلهى عن طاعة الله – تعالى – ..

فمن أجل الاشتغال بجمع المال ، يقضى الإنسان معظم حياته ، وكثير من الناس من أجل جمع المال ، يضحون بما يفرضه عليهم دينهم من واجبات ، ومن أخلاق ، ومن سلوك وآداب ..

ومن أجل راحة الأولاد قد يضحى الآباء براحتهم ، وبما تقضى به المروءة ، وصدق رسول الله - عليه - حيث يقول : « الولد مجبنة مبخلة » .

والتعبير بقوله - تعالى - : ﴿لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ﴾ يشعر بأن المسلم إذا اشتغل بجمع المال . وبرعاية الأولاد ، دون أن يصرفه ذلك عن طاعة الله ، أو عن أداء حق من حقوقه - تعالى - ، فإن هذا الاشتغال لا يكون مذموما ، بل يكون مرضيا عنه من الله - تعالى - .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلَكُ فَأُولَئُكُ هُمُ الْخَاسُرُونَ ﴾ يعود إلى ما سبق ذكره من اللهو عن ذكر الله ، بسبب الأموال والأولاد .

أى: ومن يشغله حبه لماله وأولاده عن ذكر الله ، وعن أداء ما كلفه - سبحانه - به ، فأولئك هم البالغون أقصى درجات الخسران والغفلة . لأنهم خالفوا ما أمرهم به ربهم ، وآثروا ما ينفعهم في عاجلتهم الفانية ، على ما ينفعهم في آجلتهم الباقية ، ثم حضهم - سبحانه - على الإنفاق في سبيله فقال : ﴿ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ﴾ .

والمراد بالإنفاق : إنفاق المال في وجوه الخير والطاعات ، فيشمل الزكاة المفروضة ، والصدقات المستحبة ، وغير ذلك من وجوه البر والخير .

و« من » في قوله - تعالى - ﴿ مما رزقناكم ﴾ للتبعيض إذ المطلوب إنفاقه بعض المال الذي يملكه الإنسان ، وليس كله ، وهذا من باب التوسعة منه - تعالى - على عباده ، ومن مظاهر سياحة شريعته - عز وجل - .

والمراد بالموت: علاماته وأماراته الدالة على قرب وقوعه.

وقوله ﴿ فيقول ﴾ معطوف على قوله ﴿ أن يأتى ﴾ ومسبب عنه .

و﴿ لُولًا ﴾ بمعنى هلا فهى حرف تحضيض .

وقوله: ﴿ فأصدق ﴾ منصوب على أنه فى جواب التمنى ، وقوله: ﴿ وأَكُن ﴾ بالجزم ، لأنه معطوف على محل ﴿ فأصدق ﴾ كأنه قيل: إن أخرتنى إلى أجل قريب أتصدق وأكن من الصالحين .

والمعنى : يامن آمنتم بالله حق الإيمان ، لاتشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن طاعة الله

- تعالى - بل داوموا عليها كل المداومة ، وأنفقوا بسخاء وسهاحة نفس مما أعطيناكم من أرزاق كثيرة ، ومن نعم لا تحصى ، وليكن إنفاقكم من قبل أن تنزل بأحدكم أمارات الموت وعلاماته ..

وحينئذ يقول أحدكم يارب ، هلا أخرت وفاتى إلى وقت قريب من الزمان لكى أتدارك ما فاتنى من تقصير ، ولكى أتصدق بالكثير من مالى ، وأكون من عبادك الصالحين .

وقال – سبحانه – ﴿ ثما رزقناكم ﴾ فأسند الرزق إليه ، لكى يكون أدعى إلى الامتثال والاستجابة ، لأنه – سبحانه – مع أن الأرزاق جميعها منه ، إلا أنه – فضلا منه وكرما – اكتفى منهم بإنفاق جزء من تلك الأرزاق .

وقدم - سبحانه - المفعول وهو « أحدكم » على الفاعل وهو « الموت » ، للاهتهام بالمفعول ، وللإشعار بأن الموت نازل بكل إنسان لا محالة .

والتعبير بقوله : ﴿ لُولا أَخْرَتَنَى إِلَى أَجِل قريب .... ﴾ يشعر بأن القائل قد قال ذلك زيادة في تأميل الاستجابة ، فكأنه يقول : يارب ألتمس منك أن تؤخر أجلى إلى وقت قريب لا إلى وقت بعيد لكى أتدارك ما فاتنى في هذا الوقت القريب الذى هو منتهى سؤالى ، وغاية أملى ..

وقد بين - سبحانه - بعد ذلك أنه لا تأخير في الأجل متى انتهى لا من قريب ولا من بعيد .. فقال : ﴿ وَلَنْ يُؤْخُرُ اللهِ نَفْسًا إذَا جَاءً أَجِلُهَا .. ﴾ .

أى : ولن يؤخر الله - تعالى - نفسا من النفوس ، متى انتهى أجلها فى هذه الحياة ، وانقضى عمرها من هذه الدنيا ، كما قال - سبحانه - : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُم لَا يَسْتَأْخُرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدَمُونَ ﴾ .

وقوله : ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ أى : والله – تعالى – مطلع اطلاعا تاما على أعهالكم الظاهرة والباطنة ، وسيجازيكم عليها بما تستحقون من ثواب أو عقاب .

وبعد فهذا تفسير لسورة « المنافقون » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

القاهرة : صباح الجمعة ١٣ من شوال سنة ١٤٠٦هـ كتبه الراجى عقو ربه د . محمد سيد طنطاوى ١٩٨٦ / ٦ / ٣٠

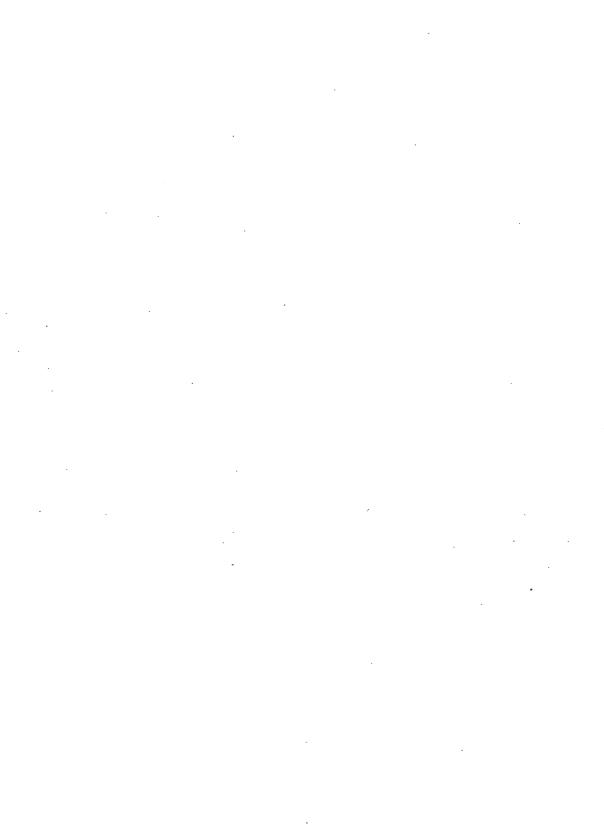

نفسير سورة النَّعَابُنَ

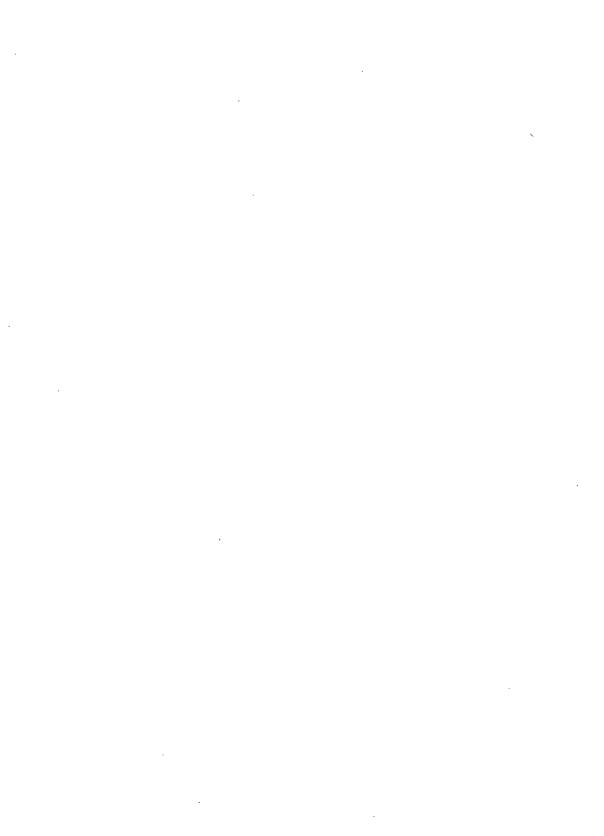

#### بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينِ الرَّحِيمِ

#### مقدمة وتمهيد

ا - سورة التغابن هى السورة الرابعة والستون فى ترتيب المصحف ، أما نزولها على النبى
 الله على النبى
 الله على النبى
 المحمد الإتقان بعد سورة « الجمعة » وقبل سورة « الصف » .
 وعدد آیاتها ثهانى عشرة آیة .

٢ - وجمهور المفسرين على أنها من السور المدنية .

قال الشوكانى : وهى مدنية فى قول الأكثر ، وقال الضحاك : هى مكية ، وقال الكلبى : هى مكية .

أخرج ابن الضريس عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة التغابن بالمدينة .

وفى رواية أخرى عنه : أنها نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة فى عوف بن مالك الأشجعى ، شكى إلى رسول الله - ﷺ - جفاء أهله وولده ، فأنزل الله - تعالى - ﴿ يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم .. ﴾ إلى آخر السورة'' .

ويبدو لنا أن بعض آيات هذه السورة يغلب عليها طابع القرآن المكى ، كالآيات التي تتحدث عن مظاهر قدرة الله – تعالى – وعن إنكار المشركين للبعث والرد عليهم .

لذا نرجح – والله أعلم – أن النصف الأول منها من القرآن المكى ، والنصف الأخير من القرآن المدنى .

٣ - والسورة الكريمة بعد ذلك من أهم مقاصدها : تنزيه الله - تعالى - عن الشريك أو الولد ، وبيان ألوان من مظاهر قدرته ومننه على خلقه ، والرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا ، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الاشرار ، وبيان أن كل شيء يقع في

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير للشوكاني جــ ٥ ص ٢٣٤.

هذا الكون هو بقضاء الله وقدره . وتحريض المؤمنين على تقوى الله - تعالى - وعلى إيثار ما عنده على كل شيء من شهوات هذه الدنيا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سيد طنطاوي

القاهرة – مدينة نصر

مساء الجمعة ١٣ من شوال ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ / ٦ / ١٩٨٦ م

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

#### 

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُالْ وَلَهُ الْحَمَّةُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ سَّى وَقَدِيرُ اللهُ مُوالَّذِى خَلَقَكُوْ فَمِن كُرْ صَالَحُ اللهُ وَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ وَمَا لَكُمْ مُوالَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَمِن كُرْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ وَمِن كُرْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ وَمِن وَمَعَلَمُ مَا فَيْرُ وَ وَاللهُ وَاللهُ مَا فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَشِرُ وَنَ وَمَا تَعْلِيمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمَا فِي السَّمَوَةِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمَا فِي السَّمَوَةِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمَا فَي السَّمَوَةِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمَا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

سورة « التغابن » هي آخر السور المفتتحة بالتسبيح ، فقد قال – سبحانه – في مطلعها .

﴿ يسبح نقه ما في السموات وما في الأرض .. ﴾ أي : ينزه الله – تعالى – عن كل نقص ، ويجله عن كل مالا يليق به ، جميع الكائنات التي في ساواته – سبحانه – وفي أرضه ، كما قال – عز وجل – : ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليا غفورا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

وجىء هنا وفى سورة الجمعة بصيغة المضارع ﴿ يسبح ﴾ للدلالة على تجدد هذا التسبيح ، وحدوثه فى كل وقت وآن .

وجيء في سورة الحديد ، والحشر ، والصف ، بصيغة الماضي ﴿ سبح ﴾ . للدلالة على أن التسبيح قد استقر وثبت لله – تعالى – وحده ، من قديم الزمان .

وقوله – سبحانه – : ﴿ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ﴾ مؤكد لما قبله ، من بيان أن جميع الكائنات تسبح لله – تعالى – لأنه مالكها وصاحب الفضل المطلق عليها . وتقديم الجار والمجرور ﴿ له ﴾ لإفادة الاختصاص والقصر .

أى : له – سبحانه – وحده ملك هذا الكون ، وله وحده الحمد التام المطلق من جميع مخلوقاته ، وليس لغيره شيء منها ، وإذا وجد شيء منها لغيره فهو من فيضه وعطائه ، إذ هو – سبحانه – القدير الذي لا يقف في وجه قدرته وإرادته شيء .

ثم بين – سبحانه – أقسام خلقه في هذه الحياة فقال : ﴿ هُو الذَّى خَلَقَكُم فَمَنْكُم كَافَر ، وَمَنْكُم مؤمن ﴾ .

والخطاب في قوله: ﴿ خلقكم ﴾ لجميع المكلفين من هذه الأمة.

والفاء في قوله : ﴿ فمنكم كافر ﴾ للتفريع المشعر بالتعجب من وجود من هو كافر بالله – تعالى – مع أنه – سبحانه – هو الذي خلقه ، وخلق كل شيء .

وقدم ذكر الكافر ، لأنه الأهم في هذا المقام ، ولأنه الأكثر عددا في هذه الحياة .

أى : هو - سبحانه - الذى خلقكم بقدرته ، دون أن يشاركه فى ذلك مشارك ، وزودكم بالعقول التى تعينكم على معرفة الخير من الشر ، والنافع من الضار وأرسل إليكم رسوله محمدا - على - لكى يخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وأنزل معه الكتاب الذى يدلكم على أنه رسول الله - على أنه رسول الله - وأنه صادق فيها يبلغه عن ربه ، وأمركم هذا الرسول الكريم بإخلاص العبادة لله - تعالى - وحده ، ولم يترك رسولنا - وسيلة تهديكم إلى الحق إلا وأرشدكم إليها ....

ومع ذلك وجد منكم المختار للكفر بالحق ، المعرض عن الإيمان بوحدانية الله – تعالى – وكان منكم المستجيب للحق باختياره المخلص في عقيدته لله – تعالى – المؤمن بوحدانيته ، المؤدى لجميع التكاليف التي كلفه – سبحانه – بها .

قال القرطبي – بعد أن ذكر جملة من الأقوال في معنى هذه الآية – : وقال الزجاج – وقوله أحسن الأقوال ، والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة – : إن الله خلق الكافر ،

وكفره فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الكفر . وخلق المؤمن ، وإيمانه فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الإيمان .

والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه ، لأن الله – تعالى – قدر ذلك عليه وعلمه منه ، ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منها ، غير الذي قدر عليه ، وعلمه منه .. (۱) .

وقوله: ﴿ وَالله بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ﴾ أي: والله – تعالى – لا تخفى عليه خافية من أعهالكم ، وسيحاسبكم عليها يوم القيامة ، وسيجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

﴿ خلق السموات والأرض بالحق ﴾ أى : خلقهن خلقا ملتبسا بالحق الذى لا يحوم حوله باطل ، وبالحكمة التى لا يشوبها اضطراب أو عبث ، فالباء فى قوله « بالحق » للملابسة . والمراد بالسموات والأرض : ذواتهن وأجرامهن التى هى أكبر من خلق الناس .

والمراد بالحق : المقصد الصحيح ، والغرض السليم ، الواقع على أتم الوجوه وأفضلها وأحكمها .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر نعمه على الناس فقال: ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ .

وقوله : ﴿ وصوركم ﴾ من التصوير ، وهو جعل الشيّ على صورة لم يكن عليها ، وهو مأخوذ من مادة صار الشيء إلى كذا ، بمعنى تحول إليه ، أو من صاره إلى كذا ، بمعنى أماله وحوله .

أى ؛ وأوجدكم - سبحانه - يابنى آدم على أحسن الصور وأكملها وأبدعها وأجملها ، تبدليل أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على غير صورته التى خلقه الله عليها ، كأن يكون على صورة حيوان أو غيره .

وصدق الله إذ يقول: ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ .

قال الآلوسى : ولعمرى إن الإنسان أعجب نسخة في هذا العالم ، قد اشتملت على دقائق وأسرار شهدت ببعضها الآثار ، وعلم ما علم منها أولو الأبصار ، وكل ما يشاهد من الصور الإنسانية حسن ، لكن الحسن كغيره من المعانى على طبقات ومراتب .. كما قال بعض الحكاء : شيئان لا غاية لهما الجهال والبيان .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٣٢.

وقوله – تعالى – ﴿ وإليه المصير ﴾ معطوف على ما قبله ، لأن التصوير يقتضى الإيجاد ، فبين – سبحانه – أن هذا الإيجاد يعقبه الفناء لكل شيء سوى وجهه الكريم .

أى : وإليه وحده – تعالى – مرجعكم بعد انتهاء آجالكم فى هذه الحياة ، لكى يجازيكم على أعهالكم الدنيوية .

ثم بين - سبحانه - شمول علمه لكل شيء فقال : ﴿ يعلم ما في السموات والأرض ﴾ أي : هو - سبحانه - لا يخفي عليه شيء في السموات والأرض .

﴿ ويعلم ما تسرون وما تعلنون ﴾ - أيها الناس - والتصريح بذلك مع اندراجه فيها قبله ، من علم ما في السموات وما في الأرض ، لمزيد التأكيد في الوعد والوعيد .

﴿ والله عليم بذات الصدور ﴾ والمراد بذات الصدور ، النوايا والخواطر التي تخفيها الصدور ، وتكتمها القلوب .

أى : والله - تعالى - عليم علما تاما بالنوايا والخواطر التى اشتملت عليها الصدور ، فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على ثلاث جمل ، كل جملة منها أخص من سابقتها .

وجمع - سبحانه - بينها للإشارة إلى أن علمه - تعالى - محيط بالجزئيات والكليات ، دون أن يعزب عن علمه - تعالى - شيء منها .

وفي هذا رد على أولئك الكفار الجاحدين ، الذين استبعدوا إعادتهم إلى الحياة ، بعد أن أكلت الأرض أجسادهم ، وقالوا - كما حكى القرآن عنهم - ﴿ أَنْذَا صَلَّلْنَا فَي الأَرْضَ أَنْنَا لَفَي خَلَقَ جَدِيد ﴾ .

ثم وبخهم - سبحانه - على عدم اعتبارهم بالسابقين من قبلهم فقال : ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبَأُ الذين كفروا من قبل ، فذاقوا وبال أمرهم . ولهم عذاب أليم ﴾ .

والاستفهام في قوله ﴿ أَلَم يأتكم .. ﴾ للتقرير والتبكيت .

والمراد بالذين كفروا من قبل : قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، من الأقوام الذين أعرضوا عن الحق ، فكانت عاقبتهم الدمار والهلاك .

والخطاب لمشركي قريش وأمثالهم ، بمن استحبوا العمي على الهدي .

والوبال في الأصل: الشدة المترتبة على أمر من الأمور، ومنه الوبيل للطعام الثقيل على المعدة . المضر لها .. والمراد به هنا: العقاب الشديد الذي نزل بهم فأهلكهم، وعبر عن هذا العقاب بالوبال، للإشارة إلى أنه كان عذابا ثقيلا جدا، لم يستطيعوا الفرار أو الهرب منه . والمراد بأمرهم: كفرهم وفسوقهم عن أمر ربهم، ومخالفتهم لرسلهم.

وقوله ﴿ فذاقوا ﴾ معطوف على كفروا ، عطف المسبب على السبب والذوق مجاز في مطلق الإحساس والوجدان . شبه ما حل بهم من عقاب ، بشيء كريه الطعم والمذاق .

وعبر عن كفرهم بالأمر ، للإشعار بأنه أمر قد بلغ النهاية في القبح والسوء.

والمعنى : لقد أتاكم ووصل إلى علمكم – أيها المشركون – حال الذين كفروا من قبلكم من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وعلمتم أن إصرارهم على كفرهم قد أدى بهم إلى الهلاك وإلى العذاب الأليم ، فعليكم أن تعتبروا بهم . وأن تفيئوا إلى رشدكم ، وأن تتبعوا رسول الله – إلى الذى أرسله الله – تعالى – إخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان .

فالمقصود من الآية الكريمة تحذير الكافرين الذين أرسل الرسول - ﷺ - إليهم من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة هؤلاء السابقين فقال : ﴿ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فقالوا : أبشر يهدوننا ﴾ .

أى : ذلك الذى أصاب الأقوام السابقين من هلاك ودمار ، سببه أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالآيات البينات ، وبالمعجزات الواضحات ، الدالة على صدقهم ، فها كان من هؤلاء الأقوام إلا أن أعرضوا عن دعوة الرسل ، وقال كل قوم منهم لرسولهم على سبيل الإنكار والتكذيب والتعجب : أبشر مثلنا يهدوننا إلى الحق والرشد ؟!!.

فالباء فى قوله ﴿ بأنه ﴾ للسببية ، والضمير ضمير الشأن لقصد التهويل والاستفهام فى قوله ﴿ أَبْشُر ﴾ للإنكار والمراد بالبشر : الجنس ، وهو مرفوع على أنه مبتدأ وخبره جملة ﴿ يهدوننا ﴾ .

وشبيه بهذه الآية ما حكاه القرآن من قول قوم صالح له : ﴿ فقالوا أَبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر . أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر .. ﴾ (١) .، والفاء فى قوله : ﴿ فكفروا وتولوا واستغنى الله ﴾ للسببية .

أى : فكفروا بسبب هذا القول الفاسد : ﴿ وتولوا ﴾ أى : وأعرضوا عن الحق إعراضاً أَلَّ اللهِ والسين والتاء ﴿ واستغنى الله ﴾ أى : واستغنى الله – تعالى – عنهم وعن إيمانهم ، والسين والتاء للمبالغة فى غناه – سبحانه – عنهم .

﴿ وَاقَّهُ غَنَى حَمِيدٌ ﴾ أي : واقه − تعالى − غنى عنهم وعن العالمين ، محمود من كل

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآيتان ٢٤، ٢٥.

مخلوقاته بلسان الحال والمقال ، وهو – تعالى – يجازى الشاكرين له بما يستحقونه من جزاء كريم .

ثم حكى - سبحانه - مزاعم الجاحدين للبعث والحساب ، ورد عليهم بما يبطلها ، ودعاهم إلى الإيمان بالحق ، وحضهم على العمل الصالح الذى ينفعهم يوم القيامة ، وبشر المؤمنين بما يشرح صدورهم ، وبين أن كل شىء فى هذا الكون يسير بإذنه - تعالى - وإرادته ، فقال - سبحانه - :

زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلُ بَكَ وَرَبِّ

لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١٠ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَا لِهِ - وَنُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنِتِنَاۤ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَأُللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدٌ إِنَّ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُوْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِالْمُؤْمِنُونَ ١

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ . الزعم : ادعاء العلم ، ومنه قوله − ﷺ − : « زعموا مطية الكذب » وعن شريح : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا ، ويتعدى إلى المفعولين تعدى العلم ، كما قال الشاعر :

وإن الذى قد عاش يا أم مالك يوت، ولم أزعمك عن ذاك معزلا و « أنْ » مع ما في حيزها قائم مقامها(١٠) .

و ﴿ بلى ﴾ حرف يذكر في الجواب لإثبات النفى في كلام سابق ، والمراد هنا : إثبات ما نفوه وهو البعث .

أى : زعم الذين كفروا من أهل مكة وأشباههم من المشركين ، أنهم لن يبعثوا يوم القيامة ، لأن البعث وما يترتب عليه من حساب ، في زعمهم محال .

قل لهم – أيها الرسول الكريم – على سبيل الجزم واليقين ، كذبتم فيها تزعمونه من أنه لا بعث ولا حساب .. والله لتبعثن يوم القيامة ، ثم لتنبؤن بما عملتموه في الدنيا من أعمال سيئة ، ولتحاسبن عليها حسابا عسيرا ، يترتب عليه الإلقاء بكم في النار .

وجىء فى نفى زعمهم بالجملة القسمية ، لتأكيد أمر البعث الذى نفوه بحرف ﴿ لَن ﴾ ولبيان ان البعث وما يترتب عليه من ثواب وعقاب ، أمر ثابت ثبوتا قطعيا . وجملة ﴿ ثم لتنبؤن بما عملتم ﴾ ارتقاء فى الإيطال . و ﴿ ثم ﴾ للتراخى النسبى .

أى :قل لهم إنكم لا تبعثون فحسب ، بل ستبعثون ، ثم تجدون بعد ذلك ما هو أشد من البعث ، ألا وهو إخباركم بأعمالكم السيئة ، ثم الإلقاء بكم في النار بعد ذلك .

فالمراد بالإنباء لا زمه ، وهو ما يترتب عليه من حساب وعقاب .

واسم الإِشارة فى قوله : ﴿ وَذَلَكَ عَلَى الله يَسْيَرُ ﴾ يَعُودُ إِلَى البَّعْثُ وَمَا يَتَرَبُّ عَلَيْهُ مِن حساب .

أى : وذلك البعث والحساب ، يسير وهين على الله – تعالى – لأنه – سبحانه – لايعجزه شيء ، ولا يحول دون تنفيذ قدرته حائل .

فهذا التذييل المقصود به إزالة ما توهموه وزعموه من أن البعث أمر محال ، كما قالوا : ﴿ أَنْذَا صَلْلُنَا فَي الأَرْضِ أَنْنَا لَفِي خَلَقَ جَدِيدٍ ﴾ .

والفاء فى قوله – تعالى – ﴿ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا .. ﴾ هى الفصيحة ، أى : التى تفصح عن شرط مقدر .

والمراد بالنور : القرآن الكريم ، كما قال – تعالى – : ﴿ وَكَذَلْكَ أُوحِينَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٤٨.

أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا هنا . (۱)

والمعنى : إذا علمتم ماذكرناه لكم - أيها المشركون - فاتركوا العناد ، وآمنوا بالله - تعالى - ورسوله - على الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد - على الكون هذا القرآن معجزة ناطقة بصدقه - الله - الله - الله القرآن معجزة المقتل بصدقه الله الله القرآن معجزة المقتل بصدقه الله الله المعجزة المعجزة المعجزة بصدقه الله المعجزة المعجزة

وجملة ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ تذييل قصد به الوعد والوعيد ، أى : والله – تعالى – مطلع إطلاعا تاما على كل تصرفاتكم ، وسيمنحكم الخير إن آمنتم ، وسيلقى بكم فى النار إن بقيتم على كفركم .

ثم حذرهم - سبحانه - من أهوال يوم القيامة فقال - تعالى - : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ﴾ .

والظرف ﴿ يوم ﴾ متعلق بقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ ثم لتنبؤن بما عملتم ﴾ . والمراد بيوم الجمع : يوم القيامة . سمى بذلك الأنه اليوم الذى يجتمع فيه الأولون والآخرون ؟ في مكان واحد للحساب والجزاء .

وسمى - أيضا بيوم التغابن ، لأنه اليوم الذى يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل . والتغابن تفاعل من الغبن بمعنى الحسران والنقص ، يقال غبن فلان فلانا إذا بخسه حقه ، بأن أخذ منه سلعة بثمن أقل من ثمنها المعتاد ، وأكثر ما يستعمل الغبن فى البيع والشراء ، وفعله من باب ضرب ، ويطلق الغبن على مطلق الحسران أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاحدين للبعث : لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة يوم يجتمع الخلائق للحساب فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل ، ويغبن فيه المؤمنون الكافرين ، لأن أهل الإيمان ظفروا بالجنة ، وبالمقاعد التى كان سيظفر بها الكافرون لو أنهم آمنوا ، ولكن الكافرين استمروا على كفرهم فخسروا مقاعدهم فى الجنة ، ففاز بها المؤمنون .

قال القرطبي : ﴿ يوم التغابن ﴾ أى : يوم القيامة .. وسمى يوم القيامة بيوم التغابن ، لأنه غبن أهل الجنة أهل النار .

أى : أن أهل الجنة أخذوا الجنة ، وأهل النار أخذوا النار على طريق المبادلة فوقع الغبن على الكافرين لأجل مبادلتهم الخير بالشر ، والنعيم بالعذاب .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٥٢.

يقال: غبنت فلانا، إذا با يعته أو شاريته، فكان النقص عليه، والغلبة لك. فإن قيل: فأى معاملة وقعت بينها حتى يقع الغبن فيها؟ قيل له: هو تمثيل الغبن في الشراء والبيع(١).

وقال الآلوسى ما ملخصه : ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ أى يومُ غبنَ فيه أهل الجنة أهل النار ، فالتفاعل ليس على ظاهره ، كما في التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد ، واختير للمبالغة .

وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . واختاره الواحدي .

وقال غير واحد: ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ أى: اليوم الذى غبن فيه بعض الناس بعضا ، بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء ، وبالعكس ففى الحديث الصحيح: « مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار – لو أساء – ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة – لو أحسن ليزداد حسرة – وهو مستعار من تغابن القوم فى التجارة ، وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون حقيقة السعداء ، بنزولهم فى منازلهم من النار ﴾ "

ثم فصل – سبحانه – أحوال الناس في هذا اليوم الهائل الشديد فقال ؛ ﴿ وَمِن يَوْمِن بَاللَّهُ وَمِعْمُلُ بَاللَّهُ ويعمل صالحًا ، يكفر عنه سيئاته ، ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ .

أى : ومن يؤمن بالله – تعالى – إيمانا حقا ، ويعمل عملا صالحا ، يكفر الله – تعالى – عنه سيئاته التى عملها فى الدنيا بأن يزيلها من صحيفة عمله – فضلا منه – تعالى – وكرما – وفوق ذلك يدخله بفضله وإحسانه جنات تجرى من تحت ثهارها الأنهار ﴿ خالدين فيها أبدا ﴾ أى : خلوداً أبديا .

- ﴿ ذلك ﴾ الذى ذكرناه لكم من تكفير السيئات ، ومن دخول الجنات .. هو ﴿ الفوز العظيم ﴾ الذى لا فوز يقاربه أو يدانيه .
  - ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ بربهم بأن أشركوا معه في العبادة آلهة أخرى .
  - ﴿ وَكَذَبُوا بَآيَاتُنَا ﴾ الدالة على وحدانيتنا ، وعلى صدق نبينا ﷺ .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٣٦..

<sup>(</sup> ۲ ) تفسير الآلوسي جـ ۲۸ ص ۱۲۳ .

﴿ أُولئك ﴾ الكافرون المكذبون هم ﴿ أصحاب النار خالدين فيها ﴾ خلودا أبديا ﴿ وبئس المصير ﴾ مصيرهم النار .

فقى هاتين الآيتين الكريمتين ، بيان للتغابن ، وتفصيل له ، لاحتوائهها على بيان منازل السعداء والأشقياء ، وهو ما وقع فيه التغابن .

ثم بين - سبحانه - أن كل شيء بقضائه وقدره فقال : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مَصَيْبَةَ إِلَّا بَإِذَنَ الله ﴾ .

والمراد بالمصيبة : الرزية والنكبة ، وكل ما يسوء الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده .. والمفعول محذوف ، و « من » للتأكيد ، و ﴿ مصيبة ﴾ فاعل .

أى : ما أصاب أحدا مصيبة فى نفسه أو ماله أو ولده .. إلا بإذن الله – تعالى – وأمره وإرادته ، لأن كل شيء بقضائه – سبحانه – وقدره .

قال القرطبى : قيل : سبب نزولها أن الكفار قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله - تعالى - عن المصائب .

فأنزل الله - تعالى - هذه الآية للرد على المشركين ، ولبيان أن كل شيء بإرادته - سبحانه - .

ثم بين - سبحانه - أن الإيمان الحق يعين على استقبال المصائب بصبر جميل فقال: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ﴾ أي: ومن يؤمن بالله - تعالى - إيمانا حقا يجد قلبه الى الصبر الجميل، وإلى الاستسلام لقضائه - سبحانه - لأن إيمانه الصادق يجعله يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والله - تعالى - عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء.

قال الإمام ابن كثير: قوله - تعالى -: ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ أى: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره: فصبر واحتسب واستسلم لقضائه - تعالى - هدى الله قلبه، وعوضه عها فاته من الدنيا.

وفى الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن ، لا يقضى الله قضاء إلا كان خيرا له ، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن (١٠) .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكريمة بحض الناس على الطاعة والإخلاص في

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۱۹۳.

العبادة ، وحذرهم من اقتراف المعاصى فقال : ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ .

أى : وعليكم - أيها الناس - أن تطيعوا الله - تعالى - طاعة تامة ، وأن تطيعوا رسوله فى كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه .

فإن أعرضتم عن ذلك ، وانصرفتم عما أمرناكم به أو نهيناكم عنه فلا ضرر على رسولنا بسبب إعراضكم لأن حسابكم وجزاءكم علينا يوم القيامة ، وليس على رسولنا سعي النسبة لكم سوى البلاغ الواضح البين ، بحيث لا يترك باباً من أبواب الخير إلا ويبينه لكم ، ولا يترك باباً من أبواب الشر إلا وحذركم منه .

﴿ الله ﴾ - تعالى - ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أى : هو المستحق للعبادة دون غيره ، فأخلصوا له هذه العبادة والطاعة ﴿ وعلى الله ﴾ - تعالى - وحده ﴿ فليتوكل المؤمنون ﴾ أى : فليفوضوا أمورهم إليه ، وليعقدوا رجاءهم عليه فهو - سبحانه - صاحب الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين .

وفى نهاية السورة الكريمة ، وجه – سبحانه – نداء إلى المؤمنين ، حذرهم فيه من فتنة الأزواج والأولاد والأموال ، وحضهم على مراقبته وتقواه ، وحذرهم من البخل والشح ، ووعدهم بالأجر العظيم متى أطاعوه .. فقال – تعالى – :

# ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها ما روى عن ابن عباس – رضى الله عنها – أن رجلا سأله عن هذه الآيات فقال : هؤلاء رجال أسلموا من مكة ، فأرادوا أن يأتوا رسول الله – على أولادهم وأزواجهم أن يتركوهم – ليهاجروا .

فلما أتوا رسول الله - ﷺ - أي بالمدينة - رأوا الناس قد تفقهوا في الدين ، فهموا أن يعاقبوهم - أي : يعاقبوا أولادهم وأزواجهم - فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات (١٠٠٠).

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي ، شكى إلى النبي - ﷺ - جفاء أهله وولده فنزلت (٢) .

وصدرت الآيات الكريمة بالنداء بصفة الإيمان ، لحضهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه الآيات من توجيهات سامية وإرشادات عالية .. فإن من شأن الإيمان الحق ، أن يحمل صاحبه على طاعة الله - عز وجل - .

و « من ﴾ في قوله ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم .. ﴾ للتبعيض .

والمراد بالعداوة ما يشمل العداوة الدينية والدنيوية ، بأن يكون هؤلاء الأولاد والأزواج يضمرون لآبائهم وأزواجهم العداوة والبغضاء وسوء النية ، يسبب الاختلاف في الطباع أو في العقيدة والأخلاق .

والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد العزم على هذه المعاقبة .

والصفح: الإعراض عن الذنب وإخفاؤه ، وعدم إشاعته .

أى : يا من آمنتم باقه حق الإيمان ، إن بعض أزواجكم وأولادكم ، يعادونكم ويخالفونكم في أمر دينكم . وفي أمور دنياكم ، ﴿ فاحذروهم ﴾ أى : فاحذروا أن تطيعوهم في أمر يتعارض مع تعاليم دينكم ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

﴿ وإن تعفوا ﴾ - أيها المؤمنون - عنهم ، بأن تتركوا عقابهم بعد التصميم عليه

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ۱٤٠.

﴿ وتصفحوا ﴾ عنهم ، بأن تتركوا عقابهم بدون عزم عليه .. ﴿ وتغفروا ﴾ ما فرط منهم من أخطاء ، بأن تخفوها عليهم .

وقوله : ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ قائم مقام جواب الشرط . أى : وإن تفعلوا ذلك من العفو والصفح والمغفرة ، يكافئكم الله – تعالى – على ذلك مكافأة حسنة ، فإن الله – تعالى – واسع المغفرة والرحمة لمن يعفون ويصفحون ويغفرون .

وقوله - تعالى - : ﴿ إِنَمَا أَمُوالَكُمْ وأُولَادَكُمْ فَتَنَةً . ﴾ تعميم بعد تخصيص ، وتأكيدُ التحذير الذي اشتملت عليه الآية السابقة .

والمراد بالفتنة هنا : ما يفتن الإنسان ويشغله ويلهيه عن المداومة على طاعة الله - تعالى - .

أى : إن أموالكم وأولادكم – أيها المؤمنون – على رأس الأمور التى تؤدى المبالغة والمغالاة في الاشتغال بها ، إلى التقصير في طاعة الله – تعالى – ، وإلى مخالفة أمره . والإخبار عنهم بأنهم ﴿ فتنة ﴾ للمبالغة ، والمراد أنهم سبب للفتنة أى : لما يشغل عن رضاء الله وطاعته ، إذا ما جاوز الإنسان الحد المشروع في الاشتغال بهها .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ إِنَمَا أَمُوالَكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَتَنَةَ ﴾ أَى : بلاء ومحنة ، لأنهم يترتب عليهم الوقوع في الإِثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك . وفي الحديث . يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيقال : أكل عياله حسناته .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذى .. عن بريدة قال . كان النبى - على - يخطب ، فأقبل الحسن والحسين عليها قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل هي من فوق المنبر ، فحملها .. ثم صعد المنبر فقال : صدق الله إذ يقول : ﴿ إِنمَا أَمُوالْكُم وأُولادكُم فَتَنَة ﴾ ، إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران ، لم أصبر أن قطعت كلامى ، ونظرت إليها '' .

وقال الجمل: قال الحسن في قوله - تعالى -: ﴿ إِن مِن أَزُواجِكُم وأُولادكُم عدوا لكم ﴾ أدخل - سبحانه - ﴿ مِن ﴾ للتبعيض ، لأنهم كلهم ليسوا بأعداء ، ولم يذكر ﴿ مِن ﴾ في قوله ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ، لأنها لا يخلوان من الفتنة ، واشتغال القلب بها ، وقدم الأموال على الأولاد ، لأن الفتنة بالمال أكثر . وترك ذكر الأزواج في الفتنة ، لأن منهن من يكن صلاحا وعونا على الآخرة" .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٥٣.

وقوله - سبحانه - : ﴿ وَاللَّهُ عَنْدُهُ أَجِرَ عَظْيُمٌ ﴾ معطوف على جملة ﴿ إَنَا أَمُوالَكُمُ وَأُولَادُكُمُ فَتَنَةً ﴾ .

أى : والله – تعالى – عنده أجر عظيم ، لمن آثر محبة الله – تعالى – وطاعته ، على محبة الأزواج والأولاد والأموال .

والفاء في قوله – سبحانه – ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ للإفصاح والتفريع على ما تقدم .

و ﴿ مَا ﴾ في قوله : ﴿ مَا استطعتم ﴾ مصدرية ظرفية .

والمراد بالاستطاعة: نهاية الطاقة والجهد.

أى : إذا كان الأمر كها ذكرت لكم من أن المؤمن الصادق فى إيمانه هو الذى لا يشغله ماله أو ولده أو زوجه عن ذكر الله – تعالى – فابذلوا نهاية قدرتكم واستطاعتكم فى طاعة الله – تعالى – وداوموا على ذلك فى جميع الأوقات والأزمان .

وليس بين هذه الآية ، وبين قوله - تعالى - ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ تعارض ، لأن كلتا الآيتين تأمران المسلم بأن يبذل قصارى جهده ، ونهاية طاقته ، في المواظبة على أداء ما كلفه الله به ، ولذلك فلا نرى ما يدعو إلى قول من قال : إن الآية التي معنا نسخت الآية التي تقول : ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ﴾ .

قال الآلوسى : أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : ﴿ اتقوا الله حق ثقاته ﴾ اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت أقدامهم . فأنزل الله هذه الآية ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ تخفيفا على المسلمين " .

وحذف متعلق التقوى ، لقصد التعميم ، أى : فاتقوا الله مدة استطاعتكم فى كل ما تأتون وما تذرون ، واعلموا أنه - تعالى - ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ و ﴿ ما جعل عليكم فى الدين من حرج ﴾ ومن الأحاديث التى وردت فى معنى الآية الكريمة ، ما رواه البخارى عن جابر بن عبد الله قال : با يعت رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة ، فلقننى « فيها استطعت » .

وعطف قوله - تعالى - ﴿ واسمعوا وأطيعوا ﴾ على قوله ﴿ فاتقوا الله ﴾ من باب عطف الخاص على العام ، للاهتمام به .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٢٧.

أى : فاتقوا الله – تعالى – فى كل ما تأتون وما تذرون ، واسمعوا ما يبلغكم إياه رسولنا عنا سهاع تدبر وتفكر ، وأطيعوه فى كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه .

﴿ وأنفقوا ﴾ مما رزقكم الله – تعالى – من خير ، يكن ذلك الإنفاق ﴿ خيراً لأنفسكم ﴾ في دنياكم وفي آخرتكم .

- ﴿ وَمِن يُوقَ شَحَ نَفْسُهُ ﴾ أي : ومن يستطع أن يبعد نفسه عن الشح والبخل.
  - ﴿ فأُولئك هم المفلحون ﴾ أي : الفائزون فوزا تاما لا نقص معه .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحض على الإنفاق في سبيله فقال : ﴿ إِن تقرضوا الله قرضا حسنا ، يضاعفه لكم ﴾ .

أى: إن تبذلوا أموالكم فى وجوه الخير التى يحبها الله – تعالى – ، بذلا مصحوبا بالإخلاص وطيب النفس ، يضاعف الله – تعالى – لكم ثواب هذا الإنفاق والإقراض بأن يجعل لكم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف .

- ﴿ ويغفر لكم ﴾ فضلا عن ذلك ذنوبكم ببركة هذا الإنفاق الخالص لوجهه الكريم .
- ﴿ وَاللَّهُ شَكُورٌ ﴾ أي : كثير الشكر لمن أطاعه ﴿ حليم ﴾ لا يعاجل بالعقوبة المذنبين .

﴿ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ﴾ أى : هو - سبحانه - يعلم علما تاما ما كان خافيا عليكم وما كان ظاهرا لكم ، وهو - عز وجل - القوى الذى لا يغلبه غالب ، الحكيم في كل أقواله وأفعاله .

وبعد فهذا تفسير لسورة « التغابن » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاسكندرية - العجمي

صباح الخميس ٣٠ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ

۲۲ من یونیو ۱۹۸۲ م

کتبه الراجی عفو ربه د / محمد سید طنطاوی

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

نفسير سُوكة الطّالاقِي

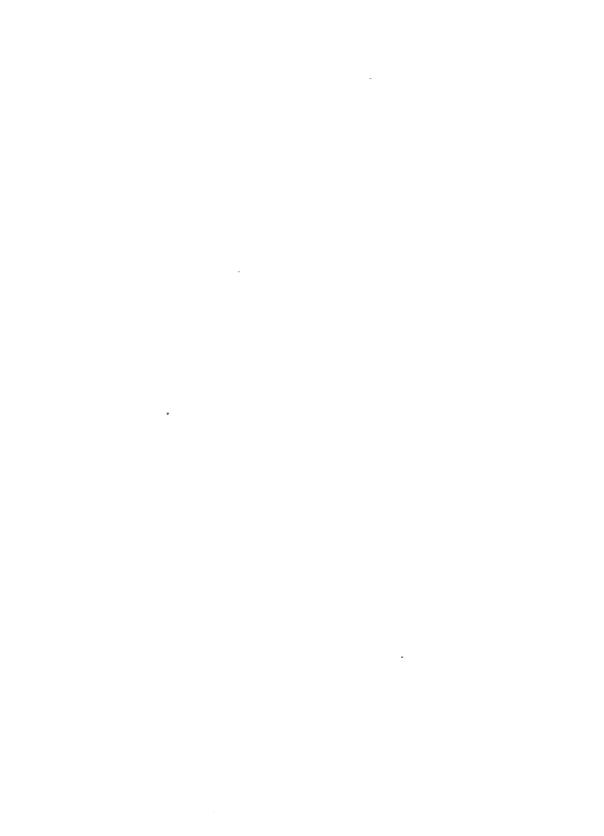

# يسم الله الزمن الرجيمي

### مقدمة وتمهيد

۱ - سورة « الطلاق » من السور المدنية الخالصة ، وقد سهاها عبد الله بن مسعود بسورة النساء القصرى ، أما سورة النساء الكبرى فهى التى بعد سورة آل عمران .

وكان نزولها بعد سورة « الانسان » وقبل سورة « البينة » ، وترتيبها بالنسبة للنزول : السادسة والتسعون ، أما ترتيبها بالنسبة لترتيب المصحف ، فهي السورة الخامسة والستون .

٢ – وعدد آياتها إحدى عشرة آية في المصحف البصري ، وفيها عداه اثنتا عشرة آية .

٣ - ومعظم آياتها يدور حول تحديد أحكام الطلاق ، وما يترتب عليه من أحكام العدة ،
 والإرضاع ، والإنفاق ، والسكن ، والإشهاد على الطلاق ، وعلى المراجعة .

وخلال ذلك تحدثت السورة الكريمة حديثا جامعا عن وجوب تقوى الله - تعالى - وعن مظاهر قدرته ، وعن حسن عاقبة التوكل عليه ، وعن يسره فى تشريعاته ، وعن رحمته بهذه الأمة حيث أرسل فيها رسوله - ﷺ - ليتلو على الناس آيات الله - تعالى - ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه - سبحانه - وقد افتتحت بقوله - تعالى - .

### التفسير

# 

يَّا أَيُّهَا النَّيِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِنَ وَأَحْمُواْ الْعِدَةُ وَاللَّهُ رَبَّحُ مُ الْعُرْجُوهُ مَنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ الْعِدَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

افتتح الله - تعالى - السورة الكريمة بتوجيه النداء إلى النبى - ﷺ - فقال : ﴿ يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ﴾ .

وأحكام الطلاق التي وردت في هذه الآية ، تشمل النبي - ﷺ - كما تشمل جميع المكلفين من أمته - ﷺ - .

وإنما كان النداء له – ﷺ – وكان الخطاب بالحكم عاما له ولأمته ، تشريفا وتكريما له ﴿ وَإِنَّمَا كَانَ النَّاسُ ، وهو إمامهم وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله – تعالى – فيهم . ﴿

قال صاحب الكشاف: خُصَّ النبى - ﷺ - بالنداء، وعُمَّ بالخطاب، لأن النبى . - ﷺ - إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان: افعلوا كيت وكيت، وإظهارا لتقدمه، واعتبارا لترؤسه، وأنه مِدْرة قومه ولسانهم - والمدرة: القرية.

أى : أنه بمنزلة القرية لقومه ،وأنه الذى يصدرون عن رأيه ، ولا يستبدون بأمر دونه ، فكان هو وحده في حكم كلهم ، وساد مسد جميعهم('' .

وهذا التفسير الذي اقتصر عليه صاحب الكشاف ، هو المعول عليه ، وهو الذي يناسب بلاغة القرآن وفصاحته ، ويناسب مقام النبي - ﷺ - .

وقيل : الخطاب له ولأمته : والتقدير : يأيها النبى وأمته إذا طلقتم ، فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه .

وقيل : هو خطاب لأمته فقط ، بعد ندائه – عليه السلام – وهو من تلوين الخطاب ، خاطب أمته بعد أن خاطبه .

وقيل: إن الكلام على إضار قول ، أي: يأيها النبي قل الأمتك إذا طلقتم" .

والحق أن الذى يتدبر القرآن الكريم ، يرى أن الخطاب والأحكام المترتبة عليه ، تارة تكون خاصة به - ﷺ - كما في قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ .

وتارة يكون شاملا له - ﷺ - ولأمنه كها في هذه الآية التي معنا ، وكها في قوله - تعالى - : ﴿ يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ .

وتارة يكون - ﷺ - خارجا عنه كها فى قوله - تعالى - : ﴿ إِمَا يَبَلَغَنَ عَنْدُكُ الْكَبِرُ أَحْدُهُمَا أَوْ مُولاً تَهْرِهُما ، وقل لَمْهَا قولاً كريما . واخفض لَمْهَا جناح الذّلُ مَن الرحمة ، وقل رب ارحمها كها ربيانى صغيرا ﴾ ٣٠.

فصيغة الخطاب هنا وإن كانت موجهة إلى النبى - ﷺ - إلا أنه ليس داخلا فيها ، لأن والديه لم يكونا موجودين عند نزول هاتين الآيتين .

والمراد بقوله : ﴿ إذا طلقتم النساء ﴾ أى : إذا أردتم تطليقهن ، لأن طلاق المطلقة من باب تحصيل الحاصل .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٢٣، ٢٤.

وهذا الأسلوب يرد كثيرا في القرآن الكريم ، ومنه قوله - تعالى - : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. ﴾ أى : إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا والمراد بالنساء هنا : الزوجات المدخول بهن ، لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله - تعالى - : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فالكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ (١٠).

واللام في قوله - سبحانه - : فطلقوهن لعدتهن ، هي التي تسمى بلام التوقيت ، وهي بعني عند ، أو بمعني في ، كما يقول القائل : كتبت هذا الكتاب لعشر مضين من شهر كذا . ومنه قوله - تعالى - : ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس .. ﴾ : أي عند أو في وقت دلوكها .

وقوله: ﴿ وأحصوا العدة ﴾ من الإحصاء بمعنى العد والضبط ، وهو مشتق من الحصى ، وهى من صغار الحجارة ، لأن العرب كانوا إذا كثر عدد الشيء ، جعلوا لكل واحد من المعدود حصاة ، ثم عدوا مجموع ذلك الحصى .

والمراد به هنا : شدة الضبط ، والعناية بشأن العد ، حتى لا يحصل خطأ في وقت العدة . والمعنى : يأيها النبى ، أخبر المؤمنين ومرهم ، إذا أرادوا تطليق نسائهم المدخول بهن ، من المعتدات بالحيض . فعليهم أن يطلقوهن في وقت عدتهن .

أى : في طهر لم يجامعوهن فيه ، ثم يتركوهن حتى تنقضي عدتهن .

وعليهم كذلك أن يضبطوا أيام العدة ضبطا تاما حتى لا يقع في شأنها خطأ أو لبس.

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : خوطب النبى – ﷺ – أولا تشريفا وتكريما ، ثم خاطب الأمة تبعا ، فقال : ﴿ يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ...﴾ .

روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : طلق النبي - ﷺ - حفصة ، فأتت أهلها ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك في الجنة .

وروى البخارى أن عبد الله بن عمر ، طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله - على البخارى أن عبد الله بن عمر أن غيض الله - قلك ، فتغيظ - الله أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يسها ، فتلك العدة التي أمر الله - تعالى - .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٤٩.

ثم قال – رحمه الله – : ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق ، وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة .

فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. والبدعى: هو أن يطلقها في حال الحيض، - وما يشبهه كالنفاس - ، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدرى أحملت أم لا ؟ ..(۱).

وتعليق ﴿ طلقتم ﴾ بإذا الشرطية ، يشعر بأن الطلاق خلاف الأصل ، إذ الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة ، وعلى الدوام والاستقرار .

قال – تعالى – : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ... ﴾ .

قال القرطبى : روى الثعلبى من حديث ابن عمر قال : قال رسول – ﷺ – « إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .

وعن أبى موسى قال رسول الله – ﷺ - : « لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله – عز وجل – لا يحب الذواقين ولا الذواقات » .

وعن أنس قال : قال رسول الله – ﷺ - : « ما حلف بالطلاق ، ولا استحلف به إلا منافق »<sup>(۲)</sup> .

والمراد بالأمر في قوله - تعالى - : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا ما أرادوا مفارقة أزواجهم ، ونهيهم عن إيقاع الطلاق في حال الحيض أو ما يشبهها كالنفاس ، لأن ذلك يكون طلاقا بدعيا محرما ، إذ يؤدى إلى تطويل عدة المرأة لأن بقية أيام الحيض لا تحسب من العدة ، ويؤدى - أيضا - إلى عدم الوفاء لها ، حيث طلقها في وقت رغبته فيها فاترة ..

ولكن الطلاق مع ذلك يعتبر واقعا ونافذا عند جمهور العلماء.

قال القرطبى : من طلق فى طهر لم يجامع فيه ، نفذ طلاقه وأصاب السنة ، وإن طلقها وهى حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة .

وقال سعيد بن المسبب: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ۱٤٩.

وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتى وهى حائض ، فذكر ذلك لرسول الله - على الله عنه وقال : فليراجعها ثم فليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها .

وكان عبد الله بن عمر قد طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله – ﷺ – .

وفى رواية أن الرسول – ﷺ – قال له : « هى واحدة » وهذا نص . وهو يرد على الشيعة قولهم''

وقد بسط الفقهاء وبعض المفسرين الكلام في هذه المسألة فليرجع إليها من شاء.." والمخاطب بقوله ﴿ وأحصوا العدة ﴾ الأزواج على سبيل الأصالة ، لأنهم هم المخاطبون بقوله ﴿ طلقتم ﴾ وبقوله ﴿ فطلقوهن ﴾ ، ويدخل معهم الزوجات على سبيل التبع ، وكذلك كل من له صلة بهذا الحكم ، وهو إحصاء العدة .

ثم أمر - سبحانه - بتقواه فقال: ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أى ، واتقوا الله ربكم ، بأن تصونوا أنفسكم عن معصيته ، التي من مظاهرها إلحاق الضرر بأزواجكم ، بتطليقهن في وقت حيضهن . أو في غير ذلك من الأوقات المنهى عن وقوع الطلاق فيها .

فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : التحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة ، كها كان أهل الجاهلية يفعلون .

وجمع – سبحانه – بين لفظ الجلالة ، وبين الوصف بربكم ، لتأكيد الأمر بالتقوى ، وللمبالغة في وجوب المحافظة على هذه الأحكام .

ثم بين - سبحانه - حكما آخر يتعلق بالأزواج والزوجات فقال : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ .

والجملة الكريمة مستأنفة ، أو حال من ضمير ﴿ وأحصوا العدة ﴾ أى : حالة كون العدة في بيوتهن ، والخطاب للأزواج ، والزوجات ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والأساليب .

والفاحشة : الفعلة البالغة الغاية في القبح والسوء ، وأكثر إطلاقها على الزنا .

وقوله : ﴿ مبينة ﴾ صفة للفاحشة ، وقراءة الجمهور – بكسر الياء – أى : بفاحشة توضح لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٣٠. وتفسير آيات الأحكام جـ ٤ ص ١٥٦. للشيخ السايس.

وقرأ ابن كثير ﴿ مبينة ﴾ بفتح الياء – أى : بفاحشة قامت الحِجة على مرتكيبيها قياما لا مجال معه للمناقشة أو المجادلة .

أى : واتقوا الله ربكم – أيها المؤمنون – فيها تأتون وتذرون ، ومن مظاهر هذه التقوى ، أنكم لا تخرجون زوجاتكم المطلقات من مساكنهن إلى أن تنقضى عدتهن ، وهن – أيضا – لا يخرجن منها بأنفسهن في حال من الأحوال ، إلا في حال إتيانهن بفاحشة عظيمة ثبتت عليهن ثبوتا واضحا .

فالمقصود بالجملة الكريمة نهى الأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنتهى عدتهن ، ونهى المعتدات عن الخروج منها إلا عند ارتكابهن الفاحشة الشديدة القبح .

وأضاف – سبحانه – البيوت الى ضمير النساء فقال : ﴿ لَا تَخْرَجُوهُنَ مِن بيوتَهِنَ ﴾ للإشعار بأن استحقاقهن للمكث في بيوت أزواجهن مدة عدتهن كاستحقاق المالك لما يملكه ، ولتأكيد النهى عن الإخراج والخروج .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، أن المطلقة لا يصح إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية مادامت في عدتها ، إلا لأمر ضروري .

قال الآلوسى ما ملخصه: وقوله: ﴿ لا تَخرجوهن من بيوتهن ﴾ أى: من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضى عدتهن .. وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناء به ، والنهى عن الإخراج يتناول بمنطوقه عدم إخراجهن غضبا عليهن ، أو كراهة لمساكنتهن .. ويتناول بإشارته عدم الإذن لهن بالخروج ، لأن خروجهن محرم ، لقوله - تعالى - : ﴿ ولا يخرجن ﴾ فكأنه قيل : لا تخرجوهن ، ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ، فهناك دلالة على أن سكونهن في البيوت حق للشرع مؤكد ، فلا يسقط بالإذن .. وهذا رأى الأحناف .

ومذهب الشافعية أنهها لو اتفقا على الانتقال جاز . إذ الحق لا يعدوهما ، فيكون المعنى : لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن .

والاستثناء في قوله : ﴿ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مِبِينَةً ﴾ يرى بعضهم أنه راجع إلى ﴿ وَلا يُخْرِجِنَ ﴾ فتكون الفاحشة المبينة هي نفس الخروج قبل انقضاء العدة ، أى : لا يطلق لهن في الخروج ، إلا في الخروج الذي هو فاحشة ، ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه ، فيكون ذلك منعا من الخروج على أبلغ وجه .. كما يقال لا تزن إلا أن تكون فاسقا .. () .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٣٣.

وقال بعض العلماء : والذى تخلص لى أن حكمة السكنى للمطلقة ، أنها حفظ للأعراض ، فإن المطلقة يكثر الاختلاف عليها ، فإن المطلقة يكثر الاختلاف عليها ، ولا تجد ذا عصمة يذب عنها ، فلذلك شرعت لها السكنى ، فلا تخرج إلا لحاجياتها الضرورية ..

ومن الحكم - أيضا - في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا ، لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال ، وإنما هن عيال على الرجال ..

ويزاد فى المطلقة الرجعية ، قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها ، لعله يثوب إليه رشده فيراجعها ..

فهذا مجموع علل ، فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم ، لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها .. (١) .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ وتلك حدود الله ﴾ يعود إلى الأحكام التي سبق الحديث عنها ، والحدود : جمع حد ، وهو مالا يصح تجاوزه أو الخروج عنه .

أى : وتلك الأحكام التى بيناها لكم ، هى حدود الله – تعالى – التى لا يصح لكم تعديها أو تجاوزها ، وإنما يجب عليكم الوقوف عندها ، وتنفيذ ما اشتملت عليه من آداب وهدايات .

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة من يتجاوز حدوده فقال : ﴿ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ أى : ومن يتجاوز حدود الله التى حدها لعباده ، بأن أخل بشىء منها ، فقد حمل نفسه وزرا ، وأكسبها إثها ، وعرضها للعقوبة والعذاب .

وقوله – تعالى – : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ ترغيب في امتثال الأحكام السابقة ، بعد أن سلك في شأنها مسلك الترهيب من مخالفتها ، ودعوة إلى فتح باب المصالحة بين الرجل وزوجه ، وعدم السير في طريق المفارقة حتى النهاية ..

والخطاب لكل من يصلح له ، أو هو للمتعدى بطريق الالتفات ، والجملة الكريمة مستأنفة ، مسوقة لتعليل مضمون ما قبلها ، وتفصيل لأحواله .

أى : اسلك - أيها المسلم - الطريق الذى أرشدناك إليه فى حياتك الزوجية ، وامتثل ما أمرناك به ، فلا تطلق امرأتك وهي حائض ، ولا تخرجها من بيتها قبل تمام عدتها .. ولا تقفل باب المصالحة مفتوحا ، فإنك لا تدرى لعل الله - تعالى - يحدث بعد ذلك النزاع الذى نشب بينك وبين زوجك أمرا نافعا لك ولها ، بأن يحول البغض إلى حب ، والخصام إلى وفاق ، والغضب إلى رضا ..

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٨ ص ٣٠٤ لفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

فالجملة الكريمة قد اشتملت على أسمى ألوان الإرشاد لحمل النفوس المتجهة نحو الطلاق .. إلى التريث والتعقل ، وفتح باب المواصلة بعد المقاطعة والتقارب بعد التباعد ، لأن تقليب القلوب بيد الله – تحويل القلوب إلى الحب بعد البغض .

قال القرطبى : الأمر الذى يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ، فيراجعها .

وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة .. " .

ثم بين – سبحانه – حكما يتعلق بما بين الزوجين من حقوق فقال – تعالى – : ﴿ فَإِذَا لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّال

والفاء فى قوله ﴿ فإذا بلغن .. ﴾ للتفريع على ما تقدم من أحكام تتعلق بالعدة ـ والمراد ببلوغ أجلهن ، مقاربة نهاية مدة العدة بقرينة ما بعده ، لأن الرجل لا يؤمر بإمساك روجه بعد انقضاء عدتها ، لأن الإمساك يكون قبل انقضائها ـ

فالكلام من باب المجاز، لمشابهة مقاربة الشيء، بالحصول فيه، والتلبس به. والمراد بالإمساك المراجعة وعدم السير في طريق مفارقتها.

والمعروف : ما أمر به الشرع من حسن المعاملة بين الزوجين ، وحرص كل واحد منها على أداء ما عليه لصاحبه من حقوق .

والمعنى : لقد بينت لكم جانبا من الأحكام التى تتعلق بعدة النساء ، فإذا قاربن وشارفن آخر عدتهن ، فأمسكوهن وراجعوهن بحسن معاشرة ، أو فارقوهن بمعروف بأن تعطوهن حقوقهن كاملة غير منقوصة ، بأن تكفوا ألسنتكم عن ذكرهن يسوء ..

والأمر في قوله : ﴿ فأمسكوهن وفارقوهن ﴾ للإباحة ، و « أو » للتخيير .

والتعبير بالإمساك للإشعار بأن المطلقة طلاقا رجعيا لها حكم الزوجة ، ما عدا الاستمتاع بها ، فعليه أن يستمسك بها ، ولا يتسرع في فراقها ، فهي مازالت في عصمته .

وقدم – سبحانه – الإمساك على الفراق ، للإشارة إلى أنه هو الأولى رعاية لحق الزوجية ، وإبقاء للمودة والرحمة .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ۱۵٦.

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، فأمسكوهن عِمروف ... ﴾.

ثم قال - سبحانه - : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ أى : وأشهدوا عند المراجعة الأزواجكم وعند مفارقتكم لهن رجلين تتوفر فيها العدالة والاستقامة لان الإشهاد يقطع التنازع ، ويدفع الريبة ، وينفى التهمة .

والأمر في قوله : ﴿ وأشهدوا ﴾ للندب والاستحباب في حالتي المراجعة والمفارقة ، فهو كقوله – تعالى – : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ وهذا رأى جمهور العلماء .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ أى: عند الرجعة إن اخترتموها، أو الفرقة إن اخترتموها، تبريا عن الريبة، وقطعا للنزاع. وهذا أمر ندب كها في قوله - تعالى - : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ .

وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة. وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق، وأنه مروى عن أثمة أهل البيت، وأنه للوجوب، وشرط في صحة الطلاق ..(۱).

وقوله : ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ معطوف على ما قبله ، والخطاب لكل من تتعلق به الشهادة .

والمراد بإقامة الشهادة : أداؤها بالعدل والصدق .

أى : وعليكم - أيها المؤمنون - عند أدائكم للشهادة ، أن تؤدوها بالعدل والأمانة ، وأن تجعلوها خالصة لوجه اقه - تعالى - وامتثالا لأمره .

والجملة الكريمة دليل على أن أداء الشهادة على وجهها الصحيح عند الحكام وغيرهم ، أمر واجب ، لأن الشهادة هنا اسم للجنس، ولأن الله - تعالى - يقول في آية أخرى : ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ...﴾ .

والإشارة في قوله - سبحانه - : ﴿ ذَلَكُمْ يُوعَظُّ بِهُ مَنْ كَانْ يَؤْمِنْ بَاقَهُ وَالْيُومُ الآخر ﴾ تعود إلى جميع ما تقدم من أحكام ، كإحصاء العدة وعدم إخراج المطلقة من بيت الزوجية حتى تنتهى عدتها ، والحُث على أداء الشهادة بالحق والعدل .

والوعظ معناه : التحذير عما يؤذي بطريقة تؤثر في القلوب ، وتهدى النفوس إلى الرشد .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٣٥.

أى : ذلك الذى ذكرناه لكم من أحكام إنما يتأثر به ، ويعمل بمقتضاه الذين يؤمنون بالله – تعالى – وباليوم الآخر إيمانا حقا .

وخص - سبحانه - الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بالذكر ، لأنهم هم المنتفعون بهذه الأحكام ، وهم المنفذون لها تنفيذا صحيحا .

ثم بشر – سبحانه – عباده الذين يتقونه ويراقبونه ببشارات متعددة فقال : ﴿ وَمَنْ يَتَقَ الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

والجملة الكريمة اعتراض بين قوله - تعالى - : ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ وبين قوله - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ واللائي يئسن من المحيض ﴾ .

وجىء بهذا الاعتراض بين هذه الأحكام لحمل النفوس على تقبل تشريعاته – تعالى – وآدابه ، ولحض الزوجين على مراقبته – سبحانه – وتقواه .

أى: ومن يتق الله - تعالى - فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته . يجعل له - سبحانه - مخرجا من هموم الدنيا وضوائقها ومتاعبها ، ومن شدائد الموت وغمراته ، ومن أهوال الآخرة وعذابها ، ويرزقه الفوز بخير الدارين ، من طرق لا تخطر له على بال ، ولا ترد له على خاطر ، فإن أبواب رزقه - سبحانه - لا يعلمها أحد إلا هو - عز وجل - .

وفى هذه الجملة الكريمة ما فيها من البشارة للمؤمن ، حتى يثبت فؤاده ، ويستقيم قلبه ، ويحرص على طاعة الله – تعالى – فى كل أحواله .

قال القرطبى : قال أبو ذر ، قال رسول الله − ﷺ − : إنى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ، ثم تلا : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

وعن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي ، أسر المشركون ابنا له ، فأتى النبي - ﷺ - : «اتق الله واصبر ، وآمرك وزوجك أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله » .

فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله - ﷺ - أمرنى وإياك أن نستكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نعم ما أمرنا ، فجعلا يقولان ذلك ، فغفل العدو عن ابنه ، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه عوف ، فنزلت الآية ..(۱) .

ثم قال – تعالى – : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٥٩.

ولفظ ﴿ حسب ﴾ بمعنى كاف وأصله اسم مصدر أو مصدر ، ومعنى ﴿ بالغ أمره ﴾ بإضافة الوصف إلى مفعوله ، أى : يبلغ ما يريده - سبحانه - ، وقرأ الجمهور ﴿ بالغ أمره ﴾ بتنوين الوصف ونصب أمره على المفعولية ، والمراد بأمره ، شأنه ومراده . وهذه الجملة تعليل لما قبلها .

أى : ومن يفوض أمره إلى الله – تعالى – ويتوكل عليه وحده ، فهو – سبحانه – كافيه فى جميع أموره ، لأنه – سبحانه – يبلغ ما يريده ، ولا يفوته مراد ، ولا يعجزه شىء ، ولا يحول دون أمره حائل .. ومن مظاهر حكمه فى خلقه ، أنه عزوجل – قد جعل لكل شىء تقديرا قبل وجوده ، وعلم علما تاما مقاديرها وأوقاتها وأحوالها .

وشبیه بهذه الآیة قوله – تعالی – : ﴿ إِنَا كُلَّ شَيْءَ خَلَقْنَاهُ بَقْدُرَ ﴾ . وقوله – سبحانه – : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءَ فَقَدُرَهُ تَقَدِيرًا ﴾ وقوله – عز وجل – : ﴿ وَكُلَّ شَيْءَ عَنْدُهُ بِمُقْدَارَ ﴾ .

قال بعض العلماء ما ملخصة : ولهذه الجملة ، وهي قوله - تعالى - : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القرآن ، في ترتيب مواقع الجمل بعضها بعد بعض .. فهذه الجملة لها موقع الاستئناف البياني الناشيء عها اشتملت عليه جمل : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا .. ﴾ إلى قوله : ﴿ إن الله بالغ أمره ﴾ لأن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته تلك الجمل متفاوت ، فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله ، فيقول : أين أنا من تحصيل هذا الشيء .. ويتملكه اليأس .. فيقول الله - تعالى - له : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ أي : فلا تيأس أيها الإنسان .

ولها موقع التعليل لجملة ﴿ وأحصوا العدة ﴾ فإن العدة من الأشياء التي تعد ، فلما أمر الله بإحصائها علل ذلك فقال : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدرا ﴾ .

ولها موقع التذبيل لجملة ﴿ وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ أى : الذي وضع تلك الحدود ، قد جعل الله لكل شيء قدرا لا يعدوه ، كها جعل الحدود . ولها موقع التعليل لجملة : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ ، لأن المعنى إذا بلغن القدر الذي جعله الله لمدة العدة ، فقد حصل المقصد الشرعي ، الذي أشار إليه بقوله - تعالى - : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ . ولها موقع التعليل لجملة : ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ فإن الله - تعالى - جعل الشهادة قدرا لرفع النزاع .

فهذه الجملة جزء آية ، وهي تحتوي على حقائق من الحكمة .. (١) .

ثم ذكر - سبحانه - أحكاما أخرى تتعلق بعدة أنواع أخرى من النساء وأكد الأمر بتقواه - عز وجل - وأمر برعاية النساء والانفاق عليهن .. فقال - تعالى - :

وَٱلْتَئِي بَيِسْنَ

مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ الرَّبَتُمُ فَعِدَّ ثُهُنَّ دَكُنَةُ الشَّهُ وَالْتَعِي لَمْ يَحِضْ وَالْكَالَةُ الْأَحْمَالِ الْجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يُنِّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسَمُاكُ وَلَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْزَلَةُ وَمَن يُنِّقِ اللَّهَ يَحْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسَمُاكُ وَيُعْظِمْ لَهُ وَالْحَوْلَ اللَّهُ الْذَلَةُ وَلَا نَصَارُوهُ مَن اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

قال القرطبى: قوله - تعالى - : ﴿ واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ﴾ لما بين - سبحانه - أمر الطلاق والرجعة فى التى تحيض ، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء ، عرفهم - سبحانه - فى هذه السورة عدة التى لا ترى الدم .

وقال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء في سورة « البقرة » في المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، قال أبى بن كعب : يارسول الله ، إن ناسا يقولون قد بقى من النساء من لم يذكر فيهن شيء ، الصغار وذوات الحمل ، فنزلت هذه الآية .

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير جـ ٢٨ ص ٣١٤ للشيخ ابن عاشور.

وقال مقاتل: لما ذكر - سبحانه - قوله: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ...) .

قال خلاد بن النعان : يارسول الله فها عدة التي لم تحض ، وما عدة التي انقطع حيضها ، وعدة الحبلي ، فنزلت هذه الآية .. (١٠) .

وجملة : ﴿ واللائمي يئسن من المحيض ... ﴾ معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ فطلقوهن لعدتهن .. ﴾ لبيان أحكام أخرى تتعلق بعدة نوع آخر من النساء بعد بيان عدة النساء ذوات الأقراء .

والمراد باللائى يئسن من المحيض : النساء اللائى تقدمن فى السن ، وانقطع عنهن دم الحيض .

وقوله: ﴿ يئسن ﴾ من اليأس ، وهو فقدان الأمل من الحصول على الشيء . والمراد بالمحيض : دم الحيض الذي يلفظه رحم المرأة في وقت معين ، وفي حال معينة .. وقوله : ﴿ إِن ارتبتم ﴾ من الريبة بمعنى الشك .

قوله : ﴿ واللائي ﴾ إسم موصول مبتدأ ، وقوله ﴿ ينسن ﴾ صلته ، وجملة الشرط والجزاء وهي قوله : ﴿ إِن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ خبره .

والمعنى : لقد بينت لكم - أيها المؤمنون - عدة النساء المعتدات بالمحيض ، أما النساء المتقدمات في السن واللائى فقدن الأمل في رؤية دم الحيض ، فعليكم إن ارتبتم ، وشككتم في عدتهن أو جهلتموها ، أن تقدروها بثلاثة أشهر .

هذا ، وقد قدر بعضهم سن اليأس بالنسبة للمرأة بستين سنة ، وبعضهم قدره بخمس وخمسين سنة .

وبعضهم لم يحدده بسن معينة ، بل قال : إن هذا السن يختلف باختلاف الذوات والأفطار والبيئات .. كاختلاف سن ابتداء الحيض .

وقوله – تعالى – : ﴿ واللائى لم يحضن ﴾ معطوف على قوله : ﴿ واللائى يئسن ﴾ وهو مبتدأ وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه .

والتقدير : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ، إن إرتبتم فى عدتهن ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللاتى لم يحضن بعد لصغرهن ، وعدم بلوغهن سن المحيض .. فعدتهن – أيضا – ثلاثة أشهر .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٦٢.

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان عدة المرأة ذات الحمل ، فقال – تعالى – : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...﴾ .

وقوله: ﴿ وأولات ﴾ : اسم جمع للفظ ذات . بمعنى صاحبة ، لأنه لا مفرد لكلمة ﴿ أُولات ﴾ من لفظها ، كما أنه لا مفرد من لفظها لكلمة ﴿ أُولُو ﴾ التي هي بمعنى أصحاب ، وإنما مفردها ﴿ ذُو ﴾ .

والأحمال : جمع حمل – بفتح الحاء – كصحب وأصحاب ، والمراد به : الجنين الذى يكون في بطن المرأة .

والأجل: انتهاء المدة المقدرة للشيء.

وقوله : ﴿ وأولات ...﴾ مبتدأ ، و ﴿ أجلهن ﴾ مبتدأ ثان ، وقوله : ﴿ أن يضعن حملهن ﴾ خبر المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبره ، خبر الأول .

والمعنى : والنساء ذوات الأحمال ﴿ أجلهن ﴾ أى : نهاية عدتهن ، أن يضعن ما فى بطونهن من حمل ، فعتى وضعت المرأة ما فى بطنها ، فقد انقضت عدتها ، لأنه ليس هناك ما هو أدل على براءة الرحم ، من وضع الحمل .

وهذا الحكم عام في كل ذوات الأحمال ، سواء أكن مطلقات ، أم كن قد توفي عنهن أزواجهن .

وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث التى تؤيد ذلك ، ومن تلك الأحاديث مارواه الشيخان ، من أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله - على الحد أصحابه .

وعن أبى بن كعب قال: قلت للنبى - ﷺ -: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾: للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها ..(۱) .

قالوا : ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين قوله – تعالى – في سورة البقرة ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... ﴾ لأن آية سورة البقرة ، خاصة بالنساء اللائي توفي عنهن أزوجهن ولم يكن هؤلاء النساء من ذوات الأحمال .

وفي هذه المسألة أقوال أخرى مبسوطة في مظانها .. " .

۱۷۱ عفسیر ابن کثیر جد ۸ ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير آيات الأحكام جـ٤ ص ١٦٦، وتفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٣٧.

ثم كرر – سبحانه – الأمر بتقواه ، وبشر المتقين بالخير العميم فقال : ﴿وَمِن يَتِقَ اللَّهُ ﴾ – تعالى – فينفذ ما كلف به . ويبتعد عهانهي عنه .

﴿ يَجِعَلَ لَهُ ﴾ سبحانه ﴿ مِن أَمَرِه يَسَرا ﴾ أَى : يَجِعَلَ لَهُ مِن الأَمْرِ الْعَسَيْرِ أَمْرا ميسورا. ويحول له الأمر الصعب إلى أمر سهل ، لأنه − سبحانه − له الخلق والأمر ..

﴿ ذلك ﴾ الذي ذكرناه لكم من أحكام ﴿ أمر الله ﴾ أي : حكمه وشرعه ﴿ أنزله إليكم ﴾ لتعلموا به ، وتسيروا على هديه .

﴿ وَمِن يَتِى الله ﴾ - تعالى - في كل شئونه وأحواله .. ﴿ يَكُفُر عَنْهُ سَيْئَاتُهُ ﴾ أى : يمح عنه ذنو به ، ولا يؤاخذه عليها ، ﴿ ويعظم له أجرا ﴾ أى : ويضاعف له حسناته ، ويجزل له العطاء والمثوبة يوم القيامة .

ثم أمر - سبحانه - الرجال بأن يحسنوا معاملة النساء المطلقات ، ونهاهم عن الإساءة اليهن بأى لون من ألوان الإساءة فقال : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ...﴾ والخطاب للرجال الذين يريدون فراق أزواجهن ، والضمير المنصوب في قوله ﴿ أسكنوهن ﴾ يعود إلى النساء المطلقات .

و ﴿ من ﴾ للتبعيض ، والوجد : السعة والقدرة .

أى : أسكنوا المطلقات فى بعض البيوت التى تسكنونها والتى فى وسعكم وطاقتكم إسكانهن نيها .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ أَسكنوهن ﴾ وما بعده: بيان لما شرط من التقوى فى قوله: ﴿ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ... ﴾ كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات ؟ فقيل: ﴿ أَسكنوهن ﴾ .

و فإن قلت : فقوله : ﴿من وجدكم ﴾ ما موقعه ؟ قلت : هو عطف بيان لقوله ﴿ من حيث سُكنتم ﴾ ، وتفسير له ، كأنه قيل : أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه .

والسكنى والنفقة : واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك والشافعى : ليس للمبتونة إلا السكن ولا نفقه لها ، وعن الحسن وحماد : لا نفقه لها ولا سكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها أبتً طلاقها ، فقال لها رسول الله - على الا سكنى لك ولا نفقة ... "' .

ثم أتبع - سبحانه - الأمر بالإحسان إلى المطلقات ، بالنهى عن إلحاق الأذى بهن فقال : ﴿ وَلَا تَضَارُوهُنَ لَتَضْيَقُوا عَلَيْهِنَ .. ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٥٨.

آى : ولا تستعملوا معهن ما يؤذيهن ويضرهن ، لكى تضيقوا عليهن ما منحه الله – لهن من حقوق ، بأن تطيلوا عليهن مدة العدة ، فتصبح الواحدة منهن كالمعلقة ، أو بأن تضيقوا عليهن في السكنى ، حتى يلجأن إلى الخروج ، والتنازل عن حقوقهن . وقوله – تعالى – : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .. أى : وإن كان المطلقات أصحاب حمل – فعليكم يامعشر الأزواج – أن تقدموا لهن النفقة المناسبة ، حتى يضعن حملهن ..

قال الإمام ابن كثير : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس ، وطائفة من السلف . هذه هى البائن ، إن كانت حاملا أنفق عليها حيت تضع حملها ، قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء أكانت حاملا أم غير حامل .

وقال آخرون: بل السياق كله فى الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل - وإن كانت رجعية - لأن الحمل تطول مدته غالبا. فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ..(۱).

ولما كان الحمل ينتهى بالوضع ، إنتقلت السورة الكريمة إلى بيان ما يجب للمطلقات بعد الوضع ، فقال – تعالى – : ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ .

أى : عليكم - أيها المؤمنون - أن تقدموا لنسائكم ذوات الحمل اللاثى طلقتموهن طلاقا باثنا ، عليكم أن تقدموا لهن النفقة حتى يضعن حملهن ، فإذا ما وضعن حملهن وأرادوا أن يرضعن لكم أولادكم منهن ، فعليكم - أيضا - أن تعطوهن أجورهن على هذا الإرضاع ، وأن تترموا بذلك لهن .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن الأم المطلقة طلاقا بائنا ، إذا أرادت أن ترضع ولدها بأجر المثل ، فليس لأحد أن يمنعها من ذلك ، لأنها أحق به من غيرها ، لشدة شفقتها عليه .. وليس للأب أن يسترضع غيرها حينئذ . كما أخذوا منها - أيضا - أن نفقة الولد الصغير على أبيه ، لأنه إذا لزمته أجرة الرضاع ، فبقية النفقات الخاصة بالصغير تقاس على ذلك .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وأتمروا بينكم بمعروف ﴾ حض منه – سبحانه – للآباء والأمهات على التعاون والتناصح في وجوه الخير والبر .

والاثتهار معناه : التشاور وتبادل الرأى ، وسمى التشاور بذلك لأن المتشاورين في مسألة ، يأمر أحدهما الآخر بشيء فيستجيب لأمره ، ويقال : أنتمر القوم وتآمروا بمعنى واحد .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٧٩.

وقوله - تعالى - : ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ إرشاد إلى ما يجب عليها في حالة عدم التراضي على الإرضاع أو الأجر .

والتعاسر مأخوذ من العسر الذي هو ضد اليسر والساحة ، يقال تعاسر المتبايعان ، إذا تمسك كل واحد منها برأيه ، دون أن يتفقا على شيء .

أى : وإن اشتد الخلاف بينكم ، ولم تصلوا إلى حل ، بأن امتنع الأب عن دفع الأجرة للأم ، أو امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجر معين . فليس معنى ذلك أن يبقى المولود جائعا بدون رضاعة ، بل على الأب أن يبحث عن مرضعة أخرى ، لكى ترضع له ولده ، فالضمير فى قوله ﴿ له ﴾ يعود على الأب .

قال صاحب الكشاف قوله: ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ أى: فستوجد مرضعة غير الأم ترضعه، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى: سيقضيها غيرك. تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم.

وقد علق المحشى على الكشاف بقوله: وخص الأم بالمعاتبة ، لأن المبذول من جهتها هو لبنها وهو غير متمول ولا مضنون به في العرف ، وخصوصا في الأم على الولد ، ولا كذلك المبذول من جهة الأب ، فإنه المال المضنون به عادة فالأم إذًا أجدى باللوم ، وأحق بالعتب ..(1) .

قالوا : وفي هذه الجملة - أيضا - طرف من معاتبة الأب ، لأنه كان من الواجب عليه أن يسترضى الأم ، ولا يكون مصدر عسر بالنسبة لها ، حرصا على مصلحة الولد .

ثم رسم - سبحانه - لعباده المنهج الذي لو اتبعوه لعاشوا آمنين مطمئنين فقال : ﴿ لينفق دُو سعة من سعته ﴾ .

والإنفاق : بذل المال في المصالح المتنوعة التي أحلها الله – تعالى – ، كالمأكل والمشرب ، والملبكن ، وإعطاء كل ذي حق حقه ..

والسعة : البسطة في المال والرزق .

أى : على كل من أعطاه الله – تعالى – سعة وبسطة في المال والرزق ، أن ينفق مما أعطاه الله – تعالى – وأن لا يبخل ، فإن البخل صفة قبيحة ، ولاسيها في الأغنياء .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٥٩.

فعليكم - أيها الآباء - أن تعطوا بسخاء كل من يستحقون العطاء ، وعلى رأسهم الأمهات لأولادكم ، اللائى يقمن بإرضاعهم بعد مفارقتكم لهن ، وأن لا تبخلوا عليهن في أجرة الرضاع ، أو في النفقة على الأولاد .

ثم قال – تعالى – : ﴿ ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله ... ﴾ أى : ومن كان رزقه ضيقا وليس واسعا .. فلينفق على قدر ماله ورزقه وطاقته ، مما آتاه الله – تعالى – من رزق .

وقوله : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ... ﴾ تعليل لما قبله ، أى : فلينفق كل إنسان على نفسه وعلى زوجه ، وعلى أولاده ، وعلى أقاربه ، وعلى غيرهم . على حسب حاله ، فإن كان موسرا أنفق على حسب عسره . لأن الله حالى - لا يكلف نفسا إلا بقدر ما أعطاها من طاقة أو رزق ..

روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب سأل عن أبي عبيدة فقيل له: إنه يلبس الغليظ من الثياب ، ويأكل الخشن من الطعام ، فبعث إليه بألف دينار ، وقال للرسول : انظر ماذا يصنع إذا أخذها : فلها أخذها ، ما لبث أن لبس ألين الثياب ، وأكل أطيب الطعام .. فجاء الرسول فأخبره فقال عمر : رحم الله أبا عبيدة ، لقد عمل بهذه الآية : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق عما آتاه الله .. ﴾(١).

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببشارة لمن يتبع أمره فقال : ﴿ سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ أى : سيجعل الله - تعالى - بفضله وإحسانه - اليسر بعد العسر ، والسعة بعد الضيق ، والغنى بعد الفقر .. لمن شاء من عباده ، لأنه - سبحانه - هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وهو بعباده خبير بصير .

قال الإمام ابن كثير : وقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله . فلما رأى ما بهم من الفاقة خرج إلى البرية ، فلما رأت امرأته ذلك قامت إلى الرحى فوضعتها ، وإلى التنور فسجرته – أى أوقدته – ، ثم قالت : اللهم ارزقنا ، فنظرت ، فإذا الجفنة قد المتلأت ..

قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا ، قال : فرجع الزوج فقال لأهله : أأصبتم بعدى شيئا ؟ فقالت امرأته : نعم من ربنا ..

فذكر الرجل ذلك للنبى - ﷺ - فقال: أما إنه لو لم ترفعها ، لم تزل تدور إلى يوم القيامة .. " ..

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير جـ ٢٨ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۸ ص ۱۸۱.

وبعد هذه التشريعات الحكيمة التى تتعلق بالطلاق وما يترتب عليه من آثار ، وبعد هذا التذكير المتكرر بوجوب تقوى الله – تعالى – والمحافظة على أداء تكاليفه ، وبعد هذا الوعظ المؤثر في قلوب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ..

بعد كل ذلك ساق – سبحانه – جانبا من سوء عاقبة الأقوام الذين فسقوا عن أمر ربهم ، وخالفوا رسله : وكرر الأمر بتقواه ، وذكر الناس بجانب من نعمه ، حيث أرسل إليهم رسوله – على – ليتلوا عليهم آياته .. كما ذكرهم بعظيم قدرته – تعالى – وشمول علمه ، فقال – سبحانه – :

# وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ

عَنَّ عَنَّ أَمْرِدِ مِهَا وَرُسُلِهِ عَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا فَ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْرِهَا خُسْرًا فَ عَذَابًا ثُكُرًا فَ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْرِهَا خُسْرًا لَا لَهُ يَتَأْولِي الْأَلْبَ الَّذِينَ عَامَنُوا فَعَدَابًا شَدِيدًا فَا تَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَ اللّهِ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنَ الْظُلْمَتِ إِلَى اللّهُ مُبِينَةٍ وَمَن يُومِن اللّهُ اللّهُ مَن يُومِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَدْ أَحَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

وكلمة ﴿ كأين ﴾ اسم لعدد كثير منهم ، يفسره ما بعده ، فهى بمعنى « كم » الخبرية التي تفيد التكثير ، وهي مبتدأ ، وقوله ﴿ من قرية ﴾ تمييز لها .

وجملة ﴿ عتتُ عن أمر ربها ﴾ خبر للمبتدأ . والعتو : الخروج عن الطاعة ، يقال : عتا فلان يعتو عتوا وعتيا . إذا تجبر وطغى وتجاوز الحدود في الاستكبار والعناد . والمراد بالقرية : أهلها ، على سبيل المجاز المرسل ، من إطلاق المحل وإرادة الحال ، فهو كقوله – تعالى – : ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها ﴾ .

والقرينة على أن المراد بالقرية أهلها ، قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ أَعدَ الله لهم عذابًا شَدَيدًا ...﴾ .

والمراد بالمحاسبة في قوله ﴿ فحاسبناها ...﴾ المجازاة والمعاقبة الدنيوية على أعهالهم ، بدليل قوله – تعالى – عن العذاب الأخروى بعد ذلك ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا ...﴾ .

ويجوز أن يراد بالمحاسبة هنا : العذاب الأخروى ، وجيء بلفظ الماضي على سبيل التأكيد وتحقق الوقوع ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ...﴾ .

ويكون قوله - سبحانه - : ﴿ أعد الله لهم عذابا شديدا ...﴾ تكريرا للوعيد .

والمعنى : وكثير من أهل القرى الماضية ، خرجوا عن طاعة ربهم ، وعصوا رسله ، فكانت نتيجة ذلك أن سجلنا عليهم أفعالهم تسجيلا دقيقا ، وجازيناهم عليها جزاء عادلا ، بأن عذبناهم عذابا فظيعا . وعاقبناهم عقابا نكرا ..

والشيء النكر بضمتين وبضم فسكون - ما ينكره العقل من شدة كيفية حدوثه إنكارا عظيها .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فذاقت وبال أمرها ... ﴾ للتفريع على ما تقدم .

والوبال : الثقل ، ومنه الطعام الوبيل ، أي : الوخيم الثقيل على المعدة فيكون سببا في فسادها ومرضها . والذوق : الإحساس بالشيء إحساسا واضعا ..

أى : فترتب على هُذا الحساب والعقاب ، أن داق أهل تلك القرى سوء عاقبة بغيهم وجحودهم لنعم الله ..

وكان عاقبة أمرها خسرا أي : وكانت نهايتهم نهاية خاسرة خسارة عظيمة ، كما يخسر التاجر صفقته التجارية التي عليها قوام حياته .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهم في الآخرة من عذاب ، بعد بيان ما حل بهم في الدنيا فقال: ﴿ أَعد الله لهم عذابا شديدا ... ﴾ .

أى : أن ما أصابهم فى الدنيا بسبب فسوقهم عن أمر رَبهم ، ليس نهاية المطاف ، بل هيأ الله - تعالى - لهم عذابا أشد من ذلك وأبقى فى الآخرة ..

وما دام الأمر كذلك ﴿ فاتقوا الله ياأولى الألباب ، الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ... ﴾ .

والألباب جمع لب ، وهو العقل السليم الذي يرشد صاحبه إلى الخير والبر . وقوله ﴿ الذين آمنوا ﴾ منصوب بإضار أعنى على سبيل البيان للمنادي ، أو عطف بيان له .

والمراد بالذكر : القرآن الكريم ، وقد سمى بذلك فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ... ﴾ أى : فيه شرفكم وعزكم ، وفيه ما يذكركم بالحق ، وينهاكم عن الباطل . م

أى : فاتقوا الله – تعالى – يا أصحاب العقول السليمة ، ويامن آمنتم بالله – تعالى – حق الإِيمان ، فهو – سبحانه – الذى أنزل عليكم القرآن الكريم ، الذى فيه ما يذكركم عما غفلتم عنه من عقيدة سليمة ، ومن أخلاق كريمة ، ومن آداب قويمة ..

وفى ندائهم بوصف « أولى الألباب » إشعار بأن العقول الراجعة هي التي تدعو أصحابها إلى تقوى الله وطاعته ، وإلى كل كال في الطباع والسلوك .

والمراد بالرسول فى قوله - تعالى - : ﴿ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ﴾ محمد - ﷺ - وللمفسرين جملة من الأقوال فى إعرابه ، فمنهم من يرى أنه منصوب بفعل مقدر ، ومنهم من يرى أنه بدل من ذكرا ..() .

والمعنى : فاتقوا الله - أيها المؤمنون - فقد أنزلنا إليكم قرآنا فيه ما يذكركم بخير الدنيا والآخرة .. وأرسلنا إليكم رسولا هو عبدنا محمد - على الله عليكم آياتنا تلاوة تدبر وفهم ، يعقبها تنفيذ ما اشتملت عليه هذه الآيات من أحكام وآداب وهدايات ..

ولكى يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الشرك الذى كانوا واقعين فيه ، إلى نور الإيمان الذى صاروا إليه .

ومنهم من فسر الذكر بالرسول – ﷺ – ..

قال الآلوسي ما ملخصه : وقوله : ﴿ قد أنزل الله إليكم ذكرا ﴾ هو النبي − ﷺ − وعبر عنه بالذكر ، لمواظبته على تلاوة القرآن الذي هو ذكر ..

وقوله - تعالى - ﴿ رسولا ﴾ بدل من ﴿ ذكرا ﴾ ، وعبر عن إرساله بالإنزال ، لأن الإرسال مسبب عنه ..

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جدع ص ٣٦١.

والظاهر أن الذكر هو القرآن ، والرسول هو محمد - ﷺ - ورسولا منصوب بمقدر ، أي : وأرسل رسولا .. (۱) .

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين الصادقين فقال : ﴿ وَمِنْ يَوْمِنْ بَاللَّهُ ﴾ إيمانا حقا ﴿ وَيَعْمَلُ ﴾ عملا ﴿ صالحا يدخله ﴾ - سبحانه - بفضله وإحسانه ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا ﴾ خلودا أبديا ..

وقوله : ﴿ قد أحسن الله له رزقا ﴾ حال من الضمير المنصوب في قوله ﴿ يدخلُه ﴾ ، والجمع في الضائر الثلاثة باعتبار لفظها : والجمع في الضائر الثلاثة باعتبار لفظها : والرزق : كل ما ينتفع به الإنسان ، وتنكيره للتعظيم .

أى : قد وسع الله – تعالى – لهذا المؤمن الصادق فى إيمانه رزقه فى الجنة ، وأعطاه من الخير والنعيم ، ما يشرح صدره ، ويدخل السرور على نفسه . ويصلح باله ..

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بما يدل على كال قدرته ، وسعة علمه فقال : ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن .. ﴾ .

أى : الله - تعالى - وحده هو الذى خلق سبع ساوات طباقا وخلق من الأرض مثلهن ، أى : في العدد فهي سبع كالساوات .

والتعدد قد يكون باعتبار أصول الطبقات الطينية والصخرية والمائية والمعدنية ، وغير ذلك من الاعتبارات التي لا يعلمها إلا الله – تعالى – .

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية يقول - تعالى - مخبرا عن قدرته التامة ، وسلطانه العظيم ، ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم : ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ﴾ كقوله - تعالى - إخبارا عن نوح أنه قال لقومه : ﴿ أَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سبع ساوات طباقا ... ﴾ وقال - تعالى - ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ﴾ .

وقوله : ﴿ ومن الأرض مثلهن ﴾ أى : سبعا − أيضا − كها ثبت في الصحيحين : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه مع سبع أرضين » .

وفي صحيح البخاري: « خسف به إلى سبع أرضين .. »

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم ، فقد أبعد النجعة ، وأغرق فى النزع ، وخالف القرآن . والحديث بلا مستند ..<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٤١. (٢) راجع تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٨٢.

وقال الآلوسى : الله الذى خلق سبع ساوات مبتدأ وخبر ﴿ومن الأرض مثلهن ﴾ أى : وخلق من الأرض مثلهن ، على أن ﴿ مثلهن ﴾ مفعول لفعل محذوف ، والجملة معطوفة على الجملة قبلها .

والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف ، فقال الجمهور : هي هنا في كونها سبعا وكونها طباقا بعضها فوق بعض ، بين كل أرض وأرض مسافة كها بين السهاء والأرض ، وفي كل أرض سكان من خلق الله ، لا يعلم حقيقتهم أحد إلا الله – تعالى – .

وقيل : المثلية في الخلق لا في العدد ولا في غيره ، فهي أرض واحدة مخلوقة كالسموات ا السبع .

ورد هذا القيل بأنه قد صح من رواية البخارى وغيره ، قوله – ﷺ – : « اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ..»(۱) .

والذى نراه أن كون المثلية فى العد ، هو المعول عليه ، لورود الأحاديث الصحيحة التى صرحت بأن الأرضين سبع ، فعلينا أن نؤمن بذلك ، وأن نرد كيفية تكوينها ، وهيئاتها ، وأبعادها ، ومساحاتها ، وخصائصها .. إلى علم الله – تعالى – .

وقوله : ﴿ يتنزل الأمر بينهن ﴾ أى : يجرى أمر الله – تعالى – وقضاؤه وقدره بينهن ، وينفذ حكمه فيهن ، فالمراد بالأمر : قضاؤه وقدره ووحيه .

واللام في قوله - تعالى - : ﴿ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء عليا ﴾ متعلقة بقوله ﴿ خلق ﴾ ...

أى: خلق - سبحانه - سبع ساوات ومن الأرض مثلهن ، وأخبركم بذلك ، لتعلموا علماتاما أن الله - تعالى - قد أحاط بكل شيء سواء أكان هذا الشيء جليلا أم حقيرا ، صغيرا أم كبيرا ..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الطلاق » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

> الاسكندرية – العجمى:٢٤ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ . ٣٠ من يونيو سنة ١٩٨٦ م

کتبه الراجی عفو ربه محمد سید طنطاوی

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٤٣.

# نفسير ففسير سيور التقرير



## بِسُمِ اللهُ الرَّهُ مَنِ الرَّحِسِمِ

### مقدمة وتمهيد

١ - سورة « التحريم » من السور المدنية الخالصة ، وتسمى - أيضا - بسورة ﴿ لم
 تحرم ﴾ وبسورة « النبى » - ﷺ - وعدد آياتها اثنتا عشرة آية .

٢ - وكان نزولها بعد سورة « الحجرات » وقبل سورة « الجمعة » فهى السورة الخامسة بعد المائة بالنسبة لترتيب نزول السور القرآنية ، أما ترتيبها في المصحف ، فهى السورة السادسة والستون .

٣ - والسورة الكريمة في مطلعها تحكى جانبا مما دار بين النبى - ﷺ - وبين بعض زوجاته فتعرض صفحة من حياته - ﷺ - في بيته ، ومن عتاب الله - تعالى - له ومن فضله عليه ، ودفاعه عنه .

- ٤ ثم وجهت نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يداوموا على العمل الصالح الذى ينجيهم
   من عذاب الله تعالى وحرضتهم على التسلح بالتوبة النصوح لأنها على رأس الأسباب
   التى تؤدى إلى تكفير سيئاتهم .
- ٥ ثم ختمت السورة الكريمة بضرب مثلين أحدهما للذين آمنوا ، ويتمثل في امرأة فرعون وفي مريم ابنة عمران ، والآخر للذين كفروا ويتمثل في امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام والغرض من ذلك العظة والاعتبار .

### التفسير

وقد افتتح - سبحانه - السورة الكريمة بقوله - تعالى - :

يَّا يُهُا النِّي لِم تُحْرِمُ مَا أَحَلَ اللهُ الكُّرْ يَعِلَهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ فَاللهُ مُولِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ فَاللهُ مُولِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ وَهُوالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ وَإِذْ أَسَرُ النَّيِي إِلَى بَعْضِ أَزُو بِعِمودِيثًا فَلَمَّا نَبَا أَتْ بِعِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى بَعْضَهُ وَأَعْضَ مُولِعُ مَعْضِ فَلَمَّا نَبَا أَنِي الْعَلِيمُ الْعَصِ مُؤْمِعَنَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَصْهُ وَأَعْضَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا نَبَا أَنِي الْعَلِيمُ الْحَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ هُو مَولَكُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْيَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ هُو مَولَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْيَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ هُو مَولَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ هُو مَولَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ هُو مُولِكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَيْهُ ولِكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة ، منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : كان رسول الله – على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت زينب بنت جحش ، ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ؟ – والمغافير : صمغ حلو له رائحة كريهة – إنى أجد منك ريح مغافير .

فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلا عند زينب بنت جعش ولن أعود إليه ، وقد حلفت ، فلا تخبرى بذلك أحدا ، فنزلت هذه الآيات .

وفى رواية أن التى شرب عندها العسل: حفصة بنت عمر، وأن القائلة له ذلك: سودة بنت زمعة، وصفية بنت حيى.

قالوا: والاشتباه في الاسم لا يضر ، بعد ثبوت أصل القصة .

وأخرج النسائى والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس ، أن رسول الله - ﷺ - كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما ، فأنزل الله - تعالى - ﴿ يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك .. الآيات .. ﴾ .

وروی ابن جریر عن زید بن أسلم : أن رسول الله - ﷺ - أصاب أم إبراهیم ماریة ، فی بیت بعض نسائه - وفی روایة فی بیت حفصة فقالت : یا رسول الله فی بیتی وعلی فراشی ؟ فجعلها أی ماریة - علیه حراما ، وحلف بهذا .. فأنزل الله هذه الآیات(۱) .

قال القرطبى ما ملخصه: « وأصح هذه الأقوال أولها .. والصحيح أن التحريم كان فى العسل ، وأنه شربه عند زينب ، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه ، فجرى ما جرى فحلف أن لا يشربه وأسر ذلك ، ونزلت الآية فى الجميع »(") .

وقال الإمام ابن كثير – بعد أن ساق عددا من الروايات في هذا الشأن : والصحيح أن ذلك كان في تحريمه – ﷺ – للعسل" .

وقال الآلوسى : قال النووى في شرح مسلم : الصحيح أن الآية في قصة العسل ، لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ، ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح .

والصواب أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش .. (١٠) .

وقد افتتح – سبحانه – السورة الكريمة بتوجيه النداء إلى النبى – ﷺ – فقال : ﴿ يَأْيُهَا النَّبَى لَمْ تَحْرِمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴾ .

وفى توجيه النداء إليه - ﷺ - تنبيه إلى أن ما سيذكر بعد النداء ، شيء مهم ، بالنسبة له ولسائر المسلمين .

والاستفهام في قوله - تعالى - ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك .. ﴾ للنفى المصحوب بالعتاب منه - سبحانه - لنبيه - ﷺ - .

<sup>(</sup> ١ ) راجع تفسير القرطبي جـ١٨ ص ١٧٧ وتفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٨٥ ، وتفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup> Y ) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٤٧.

وجملة ﴿ تبتغى مرضاة أزواجك ﴾ حال من فاعل ﴿ تحرم ﴾ ، والعتاب واقع على مضمون هذه الجملة والتي قبلها ، وهي قوله ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ .

والمعنى : يا أيها الرسول الكريم ، لماذا حرمت على نفسك ما أحله الله – تعالى – لك من شراب أو غيره ؟ أفعلت ذلك من أجل إرضاء أزواجك ؟ .

إنه لا ينبغى لك أن تفعل ذلك ، لأن ما أباحه الله – تعالى – لك ، لا يصح أن تحرمه على نفسك أو أن تمتنع عن تعاطيه ، فتشق على نفسك من أجل إرضاء غيرك .

قال بعض العلماء: « ناداه َ بلفظ « النبي » إشعارا بأنه الذي نُبئ بأسرار التحليل والتحريم الإلهي، والمراد بتحريمه ما أُحِل له، امتناعه منه، وحظره إياه على نفسه.

وهذا المقدار مباح ، ليس في ارتكابه جناح ، وإنما قيل له ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ رفقا به ، وشفقة عليه ، وتنويها لقدره ولمنصبه - ﷺ - أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه ، جريا على ما ألف من لطف الله - تعالى - به ، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه .. »(١٠).

وقوله - سبحانه - : ﴿ وَاللَّهُ غَفُورَ رَحِيمَ ﴾ تسلية للرسول - ﷺ - عها أصابه مُن وقع هذا اللوم ، ومن أثر هذا العتاب ، وإرشاد له - ﷺ - بأن ما فعله داخل تحت مغفرة الله - تعالى - ورحمته .

أى : والله – تعالى – واسع المغفرة والرحمة وقد غفر لك – بفضله وكرمه ما فعلته بسبب بعض أزواجك ، وجعلك على رأس من تظلهم رحمته .

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر رحمته فقال : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ .

وقوله ﴿ فَرَضَ ﴾ هنا بمعنى شرع ، والتحلة : مصدر بمعنى التحليل ، والمراد بها الكفارة ، وهي مصدر حلّل كالتكرمة مصدر كرّم ، من الحل الذي هو ضد العقد .

أى : قد شرع الله – تعالى – لكم تحليل الايمان التى عقد تموها ، عن طريق الكفارة ، لأن اليمين إذا كانت في أمر لا يحبه الله – تعالى – فالعدول عنها أولى وأفضل .

وفى الحديث الشريف يقول - ﷺ - « إنى والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الله كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير » .

وقد اختلف العلماء في التحريم الذي كان من النبي – ﷺ – أكان بيمين أم لاً.

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القاسمي جـ ١٦ ص ٥٨٥٢ .

وظاهر الآية يؤيد القول بالإيجاب لقوله - تعالى - : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ لأن هذه الجملة الكريمة تشعر بأن هناك يينا تحتاج إلى كفارة .

وقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة أنه قال : « بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفت . لا تخبرى بذلك أحدا .. » .

قال الآلوسى ما ملخصه : واختلفوا هل كفر النبى - ﷺ - عن يمينه هذه أولا ؟ فعن الحسن أنه - ﷺ - لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين .

وعن مقاتل : أنه - ﷺ - أعتق رقبة .. ونقل مالك عن زيد بن أسلم انه - ﷺ - أعطى الكفارة(١) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ والله مولاكم ﴾ أى : وهو - سبحانه - سيدكم ومتولى أموركم وناصركم . وهو - تعالى - : ﴿ العليم الحكيم ﴾ أى : العليم بجميع أحوالكم وشئونكم ، الحكيم فى كل أقواله وأفعاله وتدبير شئون عباده .

والظرف في قوله – تعالى – ﴿ وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ﴾ متعلق بمحذوف تقديره اذكر ، وقوله : ﴿ أسر ﴾ من الإسرار بالشيء بمعنى كتانه وعدم إشاعته .

والمراد ببعض أزواجه : حفصة – رضى الله عنها – .

والمراد بالحديث قوله لها - كها جاء في بعض الروايات - : « بل شربت عسلا عند زينب ، ولن أعْود ، وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحدا .. » .

أو قوله لها في شأن مارية : « إنى قد .حرمتها على نفسى ، فاكتمى ذلك فأخبرت بذلك عائشة » .

أى: واذكر - أيها العاقل لتعتتبر وتتعظ - وقت أن أسر النبى - على - إلى زوجه حفصة حديثا، يتعلق بشربه العسل في بيت زينب بنت جحش، وقوله - على العسل لا تخبرى بذلك أحدا ».

﴿ فلما نبأت به ﴾ أى : فلما أخبرت حفصة عائشة بهذا الحديث الذى أمرت بكتهانه ﴿ وأظهره الله عليه ﴾ أى : وأطلع الله – تعالى – نبيه – ﷺ – على ماقالته حفصة لعائشة .

<sup>(</sup>١) راجع نفسير الآلوسي جـ ٢٨ ص ١٤٨.

فالمراد بالإظهار: الاطلاع، وهو مشتق من الظهور بمعنى التغلب.

وعبر بالإظهار عن الاطلاع ، لأن حفصة وعائشة كانتا حريصتين على عدم معرفة ما دار بينها في هذا الشأن ، فلما أطلع الله – تعالى – نبيه على ذلك كانتا بمنزلة من غلبتا على أمرهما .

وقوله - سبحانه - : ﴿ عرف بعضه وأعرض عن بعض ﴾ بيان للمسلك السامى الذى سلكه - ﷺ - في معاتبته لحفصة على إفشائها لما أمرها أن تكتمه والمفعول الأول لعرف محذوف أي : عرفها بعضه .

أى : فحين خاطب - ﷺ - حفصة في شأن الحديث الذي أفشته ، اكتفى بالإشارة إلى جانب منه ، ولم يذكر لها تفاصيل ما قاله لها سابقا . لسمو أخلاقه - ﷺ - إذ في ذكر التفاصيل مزيد من الخجل والإحراج لها .

قال بعضهم : ما زال التغافل من فعل الكرام وما استقصى كريم قط وقال الشاعر :

ليس الغبى بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي

وإنما عرفها - ﷺ - ببعض الحديث ، ليوقفها على خطئها وعلى أنه كان من الواجب عليها أن تحفظ سره - ﷺ - .

قالوا : ولعل حفصة رضى الله عنها – قد فعلت ذلك ، ظنا منها أنه لا حرج فى إخبار عائشة بذلك ، أو أنها اجتهدت فأخطأت ، ثم تابت وندمت على خطئها .

ثم حكى - سبحانه - ما قالته حفصة للرسول - ﷺ - وما رد به عليها فقال : ﴿ فَلَمَا نِبْأُهَا بِهِ قَالَتَ مِنْ أَنْبَأُكِ هِذَا قَالَ نَبْأَنَى العليم الخبير ﴾ .

أى : فلما سمعت من الرسول - على أنه قد اطلع على ما قالته لعائشة ، قالت له : من أخبرك بما دار بيني وبينها ؟ فأجابها - على أنه توله : أخبرني بذلك الله - تعالى - العليم بجميع أحوال عباده وتصرفاتهم .. الخبير بما تكنه الصدور ، وبما يدور في النفوس من هواجس وخواطر .

وإنما قالت له - ﷺ - : ﴿ مِن أَنبَاكُ هَذَا ﴾ لتتأكد من أن عائشة لم تخبره - ﷺ - بما دار بينها في هذا الشأن .. فلما قال لها - ﷺ - : ﴿ نبأني العليم الخبير ﴾ تحقق ظنها في كتان عائشة لما قالته لها ، وتيقنت أن الذي أخبره بذلك هو الله - عز وجل - .

وفى تذييل الآية الكريمة بقوله : ﴿ العليم الخبير ﴾ إشارة حكيمة وتنبيه بليغ ، إلى أن من الواجب على كل عاقل ، أن يكون ملتزما لكتهان الأسرار التى يؤتمن عليها ، وأن إذاعتها - ولو فى أضيق الحدود - لا تخفى على الله - عز وجل - لأنه - سبحانه - عليم بكل معلوم ،

ومحيط بخبايا النفوس وخلجاتها.

ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك خطابه إلى حفصة وعائشة ، فأمرهما بالتوبة عها صدر منهها .

فقال : ﴿ إِن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

ولفظ ﴿ صغت ﴾ يمعنى مالت وانحرفت عن الواجب عليهها . يقال صغا فلان يصغو ويصغى صغوا ، إذا مال نحو شيء معين . ويقال : صغت : الشمس ، إذا مالت نحو الغروب ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ .

وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن تتوبا إلى الله ، فلتوبتكما موجب أو سبب ، فقد مالت قلوبكما عن الحق ، وانحرفت عما يجب عليكما نحو الرسول - على – من كتمان لسره ، ومن حرص على راحته ، ومن احترام لكل تصرف من تصرفاته .. وجاء الخطاب لهما على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، مبالغة في المعاتبة ، فإن المبالغ في ذلك يوجه الخطاب إلى من يريد معاتبته مباشرة .

وقال - سبحانه - ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ بصيغة الجمع للقلوب ، ولم يقل قلبا كما بالتثنية ، لكراهة اجتماع تثنيتين فيها هو كالكلمة الواحدة ، مع ظهور المراد ، وأمن اللبس .

ثم ساق – سبحانه – ما هو أشد فى التحذير والتأديب فقال : ﴿ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ .

وقوله ﴿ تظاهرا ﴾ أصله تتظاهرا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . والمراد بالتظاهر : التعاون والتآزر ، يقال : ظاهر فلان فلانا إذا أعانه على ما يريده ، وأصله من الظهر ، لأن من يعين غيره فكأنه يشد ظهره ، ويقوى أمره .

قال – تعالى – : ﴿ إِلَا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾(١) .

وجواب الشرط - أيضا - محذوف - أى : وإن تتعاونا عليه بما يزعجه ، ويغضبه ، من الإفراط فى الغيرة ، وإفشاء سره . فلا يعدم ناصرا ولا معينا بل سيجد الناصر الذى ينصره عليكما ،فإن الله - تعالى - ﴿ هو مولاه ﴾ أى : ناصره ومعينه ﴿ وجبريل ﴾ كذلك ناصره ومعينه عليكما .

﴿ وصالح المؤمنين ﴾ أي: وكذلك الصالحون من المؤمنين من أنصاره وأعوانه.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣.

﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ أى : والملائكة بعد نصر الله – تعالى – له ، وبعد نصر جبريل وصالح المؤمنين له ، مؤيدونه ومناصرونه وواقفون في صفه ضدكها .

وفى هذه الآية الكريمة أقوى ألوان النصر والتأييد للرسول - ﷺ - وأسمى ما يتصوره الإنسان من تكريم الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - ومن غيرته - عز وجل - عليه ، ومن دفاعه عنه - ﷺ - .

وفيها تعريض بأن من يحاول إغضاب الرسول - على الله الله الله الله الله الله المؤمنين .

وقوله : ﴿ وجبريل ﴾ مبتدأ ، وقوله : ﴿ وصالح المؤمنين والملائكة ﴾ معطوف عليه . وقوله : ﴿ بعد ذلك ﴾ متعلق بقوله ﴿ ظهير ﴾ الذي هو حُبر عن الجميع .

وقد جاء بلفظ المفرد ، لأن صيغة فعيل يستوى فيها الواحد وغيره . فكأنه - تعالى - قال : والجميع بعد ذلك مظاهرون له ، واختير الإفراد للإشعار بأنهم جميعا كالشيء الواحد في تأييده ونصرته ، وبأنهم يد واحدة على من يعاديه .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: قوله: ﴿ بعد ذلك ﴾ تعظيم للملائكة ومظاهرتهم، وقد تقدمت نصرة الله وجبريل وصالح المؤمنين، ونصرة الله - تعالى - أعظم وأعظم؟ قلت: مظاهرة الملائكة من جملة نصرة الله، فكأنه فضل نصرته - تعالى - بهم وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته، لفضلهم .. »(١١).

وخص جبريل بالذكر مع أنه من الملائكة ، للتنويه بمزيد فضله ، فهو أمين الوحى ، والمبلغ عن الله – تعالى – إلى رسله .

هذا ، ومما يدل على أن الخطاب في قوله - تعالى - : ﴿ إِن تَتُوبا إِلَى الله ﴾ ، لحفصة وعائشة ، ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله - ﷺ - اللتين قال الله - تعالى - فيهما : ﴿ إِن تَتُوبا إِلَى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

فلما كان ببعض الطريق .. قلت : يا أمير المؤمنين ، من المرأتان من أزواج النبي - ﷺ - اللتان قال الله تعالى - فيهما : ﴿ إِن تتوبا إِلَى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

فقال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس .. هما حفصة وعائشة ." .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) راجع الحديث بتهامه في تفسير ابن كثير جـ ٨ ص ١٨٨ فهو حديث ممتع وطويل .

ثم أضاف - سبحانه - إلى تكريم لنبيه تكريما آخر ، وإلى تهديده لمن تسىء إليه من أزواجه تهديدا آخر فقال - تعالى - : ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ﴾ .

قال الجمل ما ملخصه : سبب نزولها أنه - ﷺ - لما أشاعت حفصة ما أسرها به ، اغتم - ﷺ - وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا مؤاخذة لهن .

ولما بلغ عمر – رضى الله عنه – أن النبى – ﷺ – قد اعتزل نساءه .. قال له يا رسول الله : لا يشق عليك أمر النساء ، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل ، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك .

قال عمر : وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن الله يصدق قولى الذي أقوله فنزلت هذه الآية .

فاستأذن عمر النبي - ﷺ - أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن له فقام على باب المسجد ، ونادى بأعلى صوته : لم يطلق النبي - ﷺ - نساءه'' .

و ﴿ عسى ﴾ كلمة تستعمل فى الرجاء ، والمراد بها هنا التحقيق ، لأنها صادرة عن الله – عز وجل – .

قال الآلوسى : ﴿ عسى ﴾ في كلامه – تعالى – للوجوب ، وأن الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرط وقيل : هي كذلك إلا هنا ، والشرط معترض بين اسم ﴿ عسى ﴾ وخبرها .

والجواب محذوف . أى : إن طلقكن فعسى .. و ﴿ أَزُواجًا ﴾ مفعول ثان لـ ﴿ يبدل ﴾ و خيرًا ﴾ صفته ." .

أى : عسى إن طلقكن رسولنا محمد - ﷺ - بإذن ربه ومشيئته ، أن يبدله - سبحانه - أزواجا خيرا منكن .

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء الأزواج بقوله ﴿ مسلمات ﴾ منقادات ومطيعات لله ولرسوله ، ومتصفات بكل الصفات التي أمر بها الإسلام .

﴿ مؤمنات ﴾ أى : مذعنات ومصدقات بقلوبهن لكل ما جاء به النبى – ﷺ – من عند ربه .

﴿ قانتات ﴾ أى . قائبات بالطاعة لله ولرسوله على أكمل وجه .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جد ٢٨ ص ١٥٥.

﴿ تائباتَ ﴾ أي : مقلعات عن الذنوب والمعاصى ، وإذا مسهن شيء منها ندمن وتبن إليه - تعالى - توبة صادقة نصوحا .

- ، ﴿ عابدات ﴾ أي : مقبلات على عبادته تعالى إقبالا عظيها ،
- ﴿ سائحات ﴾ أى : ذاهبات في طاعة الله أى مذهب ، من ساح الماء : إذا سال في انحاء متعددة ، وقيل معناه : مهاجرات . وقيل : صائبات . تشبيها لهن بالسائح الذي لا يصحب معه الزاد غالبا فلا يزال ممسكا عن الطعام حتى يجده .
- ﴿ ثيبات ﴾ جمع ثيب بوزن سيد وهى المرأة التى سبق لها الزواج ، من ثاب يثوب ثوبا ، إذا رجع ، وسميت المرأة التى سبق لها الزواج بذلك . لأنها ثابت إلى بيت أبويها بعد زوجها الأول .
- ﴿ وأبكارا ﴾ جمع بكر ، وهي الفتاة العذراء التي لم يسبق لها الزواج ، وسميت بذلك لأنها لا تزال على أول حالتها التي خلقت عليها .

وهذه الصفات جاءت منصوبة على أنها نعت لقوله ﴿ أَزُواجًا ﴾ أو حال .

ولم يعطف بعضها على بعض بالواو ، لأجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن .

وعطف - سبحانه - ﴿ وأبكارا ﴾ على ما قبله لتنافى الوصفين ، إذ الثيبات لا يوصفن بالأبكار ، وكذلك الأبكار لا يوصفن بالثيبات ، ولا يجتمع الوصفان في ذات واحدة .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف تكون المبدلات خيراً منهن ، ولم يكن على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين ؟

قلت : إذا طلقهن رسول الله - على الله على تلك الصفة ، وإبذائهن إياه ، لم يبقين على تلك الصفة ، وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله - على والنزول على هداه ورضاه خيرا منهن .

فإن قلت : لم أخليت الصفات كلها من العاطف ، ووسط بين الثيبات والأبكار ؟ قلت : لأنها صفتان متنافيتان لا يجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات فيهن ، فلم يكن بد من الواو(١٠) .

هذا ، والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها ترسم جانبا من حياة الرسول - ﷺ - مع

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٦٧.

أزواجه ، وهذا الجانب فيه ما فيه من العظات التي من أبرزها تكريم الله - تعالى لنبيه - ﷺ - في معاملته لأهله ، لنبيه - ﷺ - في معاملته لأهله ، وتحذير أزواجه من أن يتصرفن أي تصرف لا يرغب فيه ، ولا يميل إليه : وتعليم المؤمنين والمؤمنات - في كل زمان ومكان - كيف تكون العلاقة الطيبة بين الرجال والنساء .

ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداءين إلى المؤمنين ، أمرهم فى أولها أن يؤدوا واجبهم نحو أنفسهم ونحو أهليهم ، حتى ينجو من عذاب النار ، وأمرهم فى ثانيها بالمداومة على التوبة الصادقة النصوح ، ووجه نداء إلى الكافرين بين لهم فيه سوء عاقبة كفرهم ، ثم وجه - سبحانه - نداء إلى النبى - على المره فيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين جهاداً مصحوبا بالغلظة والخشونة .. فقال - تعالى - :

يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَايَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا آَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانَعَنَذِرُوا ٱلَّيَوْمُ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ ٧٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنَتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخَرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَوُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لِنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّا مُو رَبِثُسَ ٱلْمُصِيرُ ١٠

وقوله - تعالى - : ﴿ قوا ﴾ أمر من الوقاية ، يقال : وقى يَقِى ، كضرب يضرب . والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، أبعدوا أنفسكم عن النار عن طريق فعل الحسنات . واجتناب السيئات ، وأبعدوا أهليكم - أيضا - عنها ، عن طريق نصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف . ونهيهم عن المنكر .

قال القرطبي ، قال قتادة ومجاهد : قوا أنفسكم بأفعالكم ، وقوا أهليكم بوصيتكم .

ففى الحديث الصحيح أن النبى - على - قال: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم».

وقال – ﷺ – : « ما نحل والد ولدا ، أفضل من أدب حسن » .

وقال – ﷺ – : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » .

وقد روى مسلم في صحيحه أن النبى - ﷺ - كان إذا أوتر يقول: قومى فأوترى يا عائشة .

وذكر القشيرى أن عمر - رضى الله عنه - لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله : نقى أنفسنا فكيف بأهلينا ؟

فقال : « تنهونهم عما نهاكم الله عنه ، وتأمرونهم بما أمركم الله به  $^{(1)}$  .

وجاء لفظ النار منكراً ، للتهويل . أي : نارا عظيمة لا يعلم مقدار حرها إلا الله - تعالى - .

وقوله: ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ أى : هذه النار لا توقد كما يوقد غيرها بالحطب وما يشبهها ، وإنما مادة اشتعالها تتكون من الناس الذين كانوا في الدنيا يشركون مع الله – تعالى – آلهة أخرى في العبادة ، ومن الحجارة التي كانت تعبد من دونه – تعالى – .

ثم أضاف - سبحانه - إلى تهويلها أمرا آخر وصفة أخرى فقال : ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ .

والغلاظ: جمع غليظ وهو المتصف بالضخامة والغلظة التي هي ضد الرقة. وهذا اللفظ صفة مشبهة، وفعله غلظ ككرم.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ۱۸ ص ١٩٤.

وشداد : جمع شديد ، وهو المتصف بالقوة والشدة ، يقال : فلان شديد على فلان ، أي : قوى عليه ، بحيث يستطيع أن ينزل به ما يريد من الأذي والعقاب.

أى : هذه النار من صفاتها - أيضا - أن الموكلين بإلقاء الكفار والفساق فيها ، ملائكة قساة في أخذهم أهل النار ، أقوياء عليهم ، بحيث لا يستطيع أهل النار أن يفلتوا منهم ، أو أن يعصوا لهم أمرا .

وهؤلاء الملائكة من صفاتهم كذلك أنهم لا يعصون لله – تعالى – أمرا . وإنما ينفذون ما یکلفهم - سبحانه - به تنفیذا تاما .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت أليس الجملتان - لا يعصون .. ويفعلون في معنى واحد ؟ قلت : لا فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ، ومعنى الثانية : أنهم يؤدون ما يؤمرون به ، ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه .

ثم بين – سبحانه – ما تقوله الملائكة لأهل النار عند ما يعرضون عليها فقال : ﴿ يأيُّهَا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ﴾ والمراد باليوم ، يوم القيامة فأل فيه للعهد .

أى : تقول الملائكة لهم في هذا اليوم العسير على سبيل التبكيت والتوبيخ – لا تعتذروا – أيها الكافرون عن كفركم ، بأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أو بأن غيرنا أضلنا ، أو بأننا ما كنا مشركين .. فإن هذه الأعذار لن تنفعكم ، وأنتم في هذا اليوم إنما تعاقبون على كفركم في الدنيا ، وعلى إصراركم على ذلك حتى أدرككم الموت .

فالآية الكريمة توبيخ للكافرين ، وتيئيس لهم من قبول أعذارهم الكاذبة .

ثم يرشد - سبحانه - المؤمنين ، إلى ما يعينهم على الوقاية من النار فيقول : ﴿ يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً .. ﴾ .

والتوبة : العزم الصادق على عدم العودة إلى المعصية والندم على ما فعله منها في الماضي ، والنصوح صيغة مبالغة من النصح ، وصفت بها التوبة على سبيل الإسناد المجازي ، والمقصود وصف التائبين بها ، من نصح فلان التوب إذا خاطه ، فكأن التائب يرقع ما مزقه بالمعصية . أو من قولهم : عسل ناصح .

وقد ذكروا في معنى هذه الجملة أكثر من عشرين وجهاً .

قال القرطبي ما ملخصه : اختلفت عبارة العلماء ، وأرباب القلوب ، في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولا ، فقيل : هي التي لا عودة بعدها ، كما لا يعود اللبن إلى الضرع .

وقال قتادة : النصوح الصادقة الناصحة .. الخالصة .

وقال القرطبي : التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سيء الإخوان .

وقال الفقهاء : التوبة التي لا تعلق لها بحق آدمي لها ثلاثة شروط : احدها أن يقلع عن المعصية ، وثانيها : أن يندم على ما فعله ، وثالثها : أن يعزم على أن لا يعود إليها . فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة كانت نصوحا .

وإن كانت تتعلق بحق آدمى ، فشروطها أربعة ، هذه الثلاثة المتقدمة ، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت المعصية مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه من نفسه ، أو طلب العفو منه ، وإن كانت غيبة استحله منها .

وهي واجبة من كل معصية على الفور، ولا يجوز تأخيرها ..(١).

وقوله - سبحانه - ﴿ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ، ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾.

والرجاء المستفاد من فعل ﴿ عسى ﴾ مستعمل هنا فى الوعد الصادق منه - تعالى - على سبيل الكرم والفضل ، فقد قالوا إن كل ترج فى القرآن واقع منه - تعالى - فضلا منه وكرما .

أى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان ، توبوا إلى الله – تعالى – « توبة صادقة » بحيث تندمون على ما فرط منكم من ذنوب ، وتعزمون على عدم العودة إليها ، وتستمرون على توبتكم طوال حياتكم .. فإنكم متى فعلتم ذلك غفر الله – تعالى – لكم ذنوبكم : وكفر عنكم سيئاتكم ، وأدخلكم جنات تجرى من تحت أشجارها وثارها الأنهار .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ عسى ربكم ﴾: إطهاع من الله لعباده . وفيه وجهان: أحدهما أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى ولعل . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت . والثانى: أن يجىء به تعليها للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء .. (") .

والظرف فى قوله - سبحانه - : ﴿ يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ منصوب بقوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ يدخلكم ﴾ ، أو بفعل مضمر تقديره : اذكر .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٧٠.

وقوله : ﴿ لَا يَخْزَى ﴾ من الخزى بمعنى الافتضاح : يقال أخزى الله فلانا إذا فضحه ، والمراد به هنا : عذاب النار .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ ﴾ معطوف على النبي ، وجملة ﴿ نُورَهُمْ يَسْعَى ﴾ مستأنفة .

أى : يدخلكم الله – بفضله وكرمه – ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ يوم القيامة ، يوم ينجى – سبحانه – النبى – ﷺ – وينجى الذين آمنوا معه من عذاب النار ، ومن خزى هذا اليوم العصيب .

وهم جميعا وعلى رأسهم الرسول - ﷺ - نورهم وهم على الصراط ، يسعى ويمتد وينتشر ﴿ بِينَ أَيديهم ﴾ .

أى أمامهم ﴿ وبأيمانهم ﴾ أي : وعن أيمانهم .

ويقولون – على سبيل الحمد والشكر لله – تعالى – ياربنا ﴿ أَتَمَ لَنَا نُورِنَا ﴾ بأن تزيده ولا تنقصه حتى ندخل جنتك .

﴿ واغفر لنا ﴾ ياربنا ذنوبنا ﴿ إنك ﴾ ياربنا ، ﴿ على كل شيء قدير ﴾ .

وفى عطف الذين آمنوا على النبى - ﷺ - إشعار بأن سبب انتفاء خزيهم ، هو إيمانهم الصادق ، وعملهم الصالح ، وصحبتهم الكريمة للنبى - ﷺ - .

والضمير في قوله ﴿ نورهم ﴾ يعود إلى النبي – ﷺ – والذين آمنوا معه .

وخص - سبحانه - الأمام واليمين بالذكر ، لفضل هذين المكانين ، إذالنور عندما يكون من الأمام يستمتع الإنسان بمشاهدته ، وعندما يكون من جهة اليمين يزداد تفاؤلا وانشراحا به .

والتخصيص بذلك لا ينفى أن يكون النور محيطا بهم من كل جوانبهم ، وهو نور حقيقى يكرم الله – تعالى – به عباده الصالحين .

وختموا دعاءهم بقولهم - كها حكى القرآن عنهم - : ﴿ إِنْكَ عَلَى كُلَّ شَيْءَ قَدَيْرٍ ﴾ للإشارة إلى أنهم كانوا على جانب كبير من رجاء تحقيق دعائهم ، لأنهم يسألون ويدعون الله - تعالى - الذي لا يقف أمام قدرته شيء .

ثم أمر - سبحانه - نبيه - ﷺ - أن يجاهد الكفار والمنافقين جهادا كبيرا فقال : ﴿ يَأْيُهَا النَّبِي جَاهِدِ الكفارِ والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ .

وخص النبى – ﷺ – بالأمر بالجهاد، مع أن الأمر به يشمل المؤمنين معه، الأنه – ﷺ – هو قائدهم ورائدهم.

وجهاده – ﷺ – للكفار يكون بدعوتهم إلى الجق حتى يسلموا ، فإذا لم يستجيبوا جاهدهم بالسيف والسلاح حتى يزهق باطلهم .

وجهاده للمنافقين يكون بتأديبهم وزجرهم وإلقاء الرعب في قلوبهم ، حتى يأمن المؤمنون شرهم ، وحتى يشعروا بأن النبي والمؤمنين لهم بالمرصاد .

والغلظة في الأصل : تطلق على الشيء الصلب الغليظ ، والمراد بها هنا : معاملتهم بالشدة والخشونة والقسوة .. حتى يأمن المؤمنون جانبهم ، ويتقوا شرهم .

أى : يا أيها النبى الكريم جاهد أنت ومن معك من المؤمنين ، الكفار والمنافقين . وعاملهم جميعا بالخشونة والغلظة .. حتى يهابوك أنت ومن معك ، وحتى تكونوا في مأمن منهم ومن أذاهم إذ الحق لابد له من قوة تحميه وتدفع عنه كيد أعدائه .

وقوله – تعالى – : ﴿ ومأواهم جهنم وبئس المصير ﴾ بيان لسوء مصيرهم فى الآخرة . أى : أن هؤلاء الكافرين والمنافقين ، حالهم فى الدنيا المجاهدة والمعاملة التى لا تسامح معها ولا تساهل ، حتى تكون كلمتهم السفلى ، وكلمة الله – تعالى – هى العليا .

أما حالهم في الآخرة ، فالإلقاء بهم في جهنم ، وبئس المأوى والمسكن جهنم ، فالمخصوص بالذم محذوف ، وهو جهنم ، أو المأوى .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد أرشدت النبى – ﷺ – والمؤمنين ، إلى ما يسعدهم فى دنياهم وآخرتهم .

وبعد هذه النداءات ، للمؤمنين ، وللكافرين وللنبى - ﷺ - ضرب - سبحانه - مثلين لنساء كافرات فى بيوت أنبياء ، ولنساء مؤمنات فى بيوت كفار ، لتزداد الموعظة وضوحا ، وليزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ، وليشعر الجميع - ولا سيها أزواج النبى - ﷺ - أنهم مسئولون أمام الله - تعالى - عن أعمالهم .. فقال - تعالى - :

ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَاَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَرَّ يُغْنِيَاعَنَهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ اُدْخُلَا النَّارَ مَعَ اللَّا خِلِينَ اللَّ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ عَامَنُواْ الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اللهِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ شُوَمَنَمُ الْبَتَ عِمْرَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِيْنِينَ شَ

والمراد بضرب المثل . إيراد حالة غريبة ، ليعرف بها حالة أخرى مشابهة لها في الغرابة . وقوله ﴿ مثلا ﴾ مفعول ثان لضرب ، والمفعول الأول ﴿ امرأة نوح ....﴾ .

والمتدير للقرآن الكريم ، يراه قد أكثر من ضرب الأمثال ، لأن فيها تقريبا للبعيد ، وتوضيحا للغريب وتشبيه الأمر المعقول بالأمر المحسوس ، حتى يرسخ في الأذهان .. . أي : جعل الله - تعالى - مثلا لحال الكافرين ، وأنه لا يغني أحد عن أحد ﴿ امرأة نوح وامرأة لوط ﴾ عليها السلام .

وعدى الفعل ﴿ ضرب ﴾ باللام ، للإشعار بأن هذا المثل إنما سيق من أجل أن يعتبر به الذين كفروا ، وأن يقلعوا عن جهالاتهم التي جعلتهم يعتقدون أن أصنامهم ستشفع لهم يوم القيامة .

وقوله - تعالى - : ﴿ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ... ﴾ بيان لحال هاتين المرأتين ، ولما قامتا به من أفعال شائنة ، تتنافى مع صلتها بهذين النبيين الكريمين .. والمراد بالتحتية هنا : كونها زوجين لهذين النبيين الكريمين ، وتحت عصمتها وصيانتها ، وأشد الناس التصاقا بها .

وقال - سبحانه - ﴿ كانتا تحت عبدين ... ﴾ للتعظيم ، أى : كانتا في عصمة نبيين لها من سمو المنزلة ما لها عند اقه - تعالى - .

ووصفها - سبحانه - بالصلاح ، مع أنها نبيان والنبوة أعظم هبة من اقه لعبد من عباده - للتنويه بشأن الصالحين من الناس ، حتى يحرصوا على هذه الصفة ، ويتمسكوا بها ، فقد مدح الله - تعالى - : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ .

وخيانة امرأة نوح له ، كانت عن طريق إفشاء أسراره ، وقولها لقومه : إنه مجنون . وخيانة امرأة لوط له ، كانت عن طريق إرشاد قومه إلى ضيوفه .. مع استمرار هاتين المرأتين على كفرهما ..

قال الإمام ابن كثير : قوله : ﴿ فخانتاهما ﴾ أى : في الإيمان ، لم يوافقا هما على الإيمان ، ولا صدقاهما في الرسالة ..

وليس المراد بقوله : ﴿ فخانتاهما ﴾ في فاحشة ، بل في الدين ، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة ..

وعن ابن عباس : قال : مازنتا ، أما امرأة نوح ، فكانت تخبر أنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط ، فكانت تدل على قومها على أضيافه .

وفى رواية عنه قال : كانت خيانتها أن امرأة نوح ، كانت تفشى سره ، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به ، وأما امرأة لوط ، فكانت إذا أضاف لوط أحدا ، أخبرت به أهل المدينة عمن يعمل السوء ..(١٠) .

وقوله – تعالى – : ﴿ فلم يغنيا عنها من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ بيان لما أصابها من سوء العاقبة بسبب خيانتها .

أى : أن نوحا ولوطا – عليهها السلام – مع جلالة قدرهما ، لم يستطيعا أن يدفعا شيئا من العذاب عن زوجتيهها الخائنتين لها ، وإنما قيل لهاتين المرأتين عند موتهها . أو يوم القيامة ، ادخلا النار مع سائر الداخلين من الكفرة الفجرة ..

وقوله ﴿ شيئا ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله : ﴿ يغنيا ﴾ ، وجاء منكرا للتقليل والتحقير ، أى : فلم يغنيا عنها شيئا من الإغناء حتى ولو كان قليلا ..

وقوله: ﴿ مع الداخلين ﴾ بعد قوله: ﴿ ادخلا النار ﴾ لزيادة تبكيتها ، ولتأكيد مساواتها في العذاب مع غيرهما من الكافرين الخائنين الذين لا صلة لها بالأنبياء من حيث القرابة أو مايشبهها .

ثم ضرب - سبحانه - مثلا للمؤمنين فقال: ﴿ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ﴾ وهي آسية ابنة مزاحم ، التي لم يمنعها ظلام الكفر الذي كانت تعيش فيه في بيت فرعون ، ولم يشغلها ما كانت فيه من متاع الحياة الدنيا وزينتها .. عن أن تطلب الحق ، وتعرض عن الباطل ، وأن تكفر بكل ما يدعيه زوجها من كذب وطغيان .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ ۸ ص ۱۹۸ .

قال الجمل: آمنت بموسى - عليه السلام - لما غلب السحرة ، وتبين لها أنه على الحق . ولم تضرها الوصلة بالكافر ، وهى الزوجية التي هي من أعظم الوصل ولا نفعه إيمانها ، لأن كل امرىء بماكسب رهين ..

وروى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع : مريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد - على وآسية بنت مزاحم ، امرأة فرعون .

قيل: إنها اسرائيلية وأنها عمة موسى. وقيل إنها ابنة عم فرعون .. ومن فضائلها أنها اختارت القتل على الملك ، وعذاب الدنيا على النعيم الذي كانت فيه – بعد أن خالط الإيمان قلبها(۱) .

أى : وجعل الله - تعالى - حال امرأة فرعون ، مثلا للمؤمنين ، حيث آمنت بالحق بعد أن تبين لها ، دون أن يصرفها عن ذلك أى صارف ، فكان ما فعلته فى أسمى درجات الإخلاص وصدق البقين ..

والظرف في قوله: ﴿ إِذْ قَالَت ... ﴾ متعلق بمحذوف ، أو بقوله : ﴿ مثلا ﴾ . أى : وضرب الله - تعالى - مثلا للذين آمنوا ، حال امرأة فرعون وقت أن قالت ﴿ رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ﴾ أى : ابن لى بيتا في مستقر رحمتك ، أو في جنتك التي لا يستطيع أحد التصرف فيها إلا بإذنك .

وقوله : ﴿ فَي الْجِنَةَ ﴾ بدل أو عطف بيان لقوله – تعالى – ﴿ عندك ﴾ وقدم عندك ، كلإشعار بأن محبتها للقرب من رحمته – تعالى – أهم من أى شيء آخر .

﴿ ونجنى من فرعون وعمله ﴾ أى : ونجنى من طغيان فرعون ، ومن عمله الذى بلغ النهاية في السوء والقبح ..

﴿ ونجنى ﴾ - أيضا - من القوم الظالمين ، وهم أتباع فرعون وحاشيته وملؤه ، وشيعته ..

وفي هذا الدعاء أسمى ألوان الأدب، فهى تسأل الله - تعالى - أن يعوضها عن دار فرعون، دارا في أعلى درجات الجنة..

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٧١.

وهذا الدعاء يشعر بأن فرعون وقومه ، قد صدوها عن الإِيمان ، وهددوها بأنها إن آمنت .. حرموها من قصر فرعون ، وزينته وفخامته .

كها أنها سألت ربها – عز وجل – أن ينجيها من ذات فرعون ، ومن عمله السيء ، ومن كل من حام حول فرعون ، واتبعه في طغيانه وكفره .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ومريم ابنة عمران ..﴾ معطوف على ﴿ امرأة فرعون ...﴾ . أى : وضرب الله - تعالى - مثلا آخر للمؤمنين مريم ابنة عمران ..

♦ التي أحصنت فرجها ♦ أى حفظته وصانته ، إذ الإحصان جعل الشيء حصينا ، بحيث
 لا يتوصل إليه ، وهو كناية عن عفتها وطهارتها وبعدها عن كل فاحشة ..

وقوله ﴿ فَنَفَخَنَا فَيَهُ مِن رَوْحَنَا ﴾ مَفْرَعَ عَلَى مَا قَبَلُهُ .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ فَنَفَخَنَا فَيه ﴾ النافخ رسوله جبريل − عليه السلام − فالإسناد مجازى . وقيل الكلام على حذف مضاف ، أى : فنفخ رسولنا ، وضمير ﴿ فيه ﴾ للفرج . واشتهر أن جبريل − عليه السلام − نفخ في جيبها فوصل أثر ذلك إلى الفرج .

وقال الفراء: ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها ، وهو محتمل لأن الفرج معناه فى اللغة ، كل فرجة بين شيئين ، وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج ، وهذا أبلغ فى الثناء عليها ، لأنها إذا منعت جيب درعها ، فهى للنفس أمنع ..(١).

أى : فنفخ رسولنا جبريل فى فرجها أو فى جيب درعها ، روحا من أرواحنا هى روح عبدنا ونبينا عيسى – عليه السلام – .

وإضافة الروح إلى ذاته – تعالى – لأنه هوالخالق والموجد وللإشارة إلى أن تكوين المخلوق الحي في رحمها ، كان على غير الأسباب المعتادة .

وقوله – تعالى – : ﴿ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ﴾ زيادة فى مدحها ، وفى الثناء عليها ..

أى : وكان من صفات مريم ابنة عمران أنها آمنت إيمانا حقا ﴿ بكليات ربها ﴾ أى : بشرائعه التى شرعها لعباده ، وبما ألقاه إليها من إرشادات عن طريق وحيه .

﴿ وكتبه ﴾ أى : وصدقت بكتبه التي أنزلها على أنبيائه . وقرأ الجمهور ﴿ وكتابه ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جد ۲۸ ص ١٦٤.

بالإفراد ، على أن المراد به جنس الكتب ، أو الإِنجيل الذي أنزله - سبحانه - على ابنها عيسي .

وه من ﴾ في قوله - تعالى - : ﴿ وكانت من القانتين ﴾ للابتداء ، أى : وكانت من نسل الرجال القانتين ، الذين بذلوا أقصى جهدهم في طاعة الله - تعالى - ، وفي إخلاص العبادة له .

ويصح أن تكون ﴿ من ﴾ للتبعيض . أى : وكانت من عداد المواظبين على الطاعة ، وجىء بجمع الذكور على سبيل التغليب ، وللإشعار بأن طاعتها لا تقل عن طاعة الرجال ، الذين بلغوا الغاية في المواظبة على طاعة الله – تعالى – .

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد اشتملت على ثلاثة أمثال : مثل للكافرين ، ومثلين للمؤمنين .

وقد تضمن مثل الكفار ، أن الكافر يعاقب على كفره ، دون أن ينفعه ما بينه وبين المؤمنين من قرابة أو نسب .. كها حدث لامرأة نوح وامرأة لوط ..

وأما المثلان اللذان للمؤمنين ، فقد تضمنا أن اتصال المؤمن بالكافر ، لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله ..

وقد وضح صاحب الكشاف هذا المعنى فقال : ما ملخصه مثّل الله - تعالى - حال الكفار ، فى أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين .. دون أن ينفعهم ما بينهم وبينهم من صلة أو قرابة - بحال امرأة نوح وامرأة لوط : فإنها لما نافقتا وخانتا الرسولين . لم يغن عنها ما بينها وبينها من وصلة الزواج شيئا ..

ومثل حال المؤمنين – في أن وصلة الكافرين لا تضرهم . ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله – بحال امرأة فرعون ، فإنها مع كونها زوجة أعدى أعداء الله ، فإنها بسبب إيمانها قد رفع منزلتها عنده ..

وبحال مريم ابنة عمران ، فقد أعطاها الله ما أعطاها من الكرامة .. مع أن قومها كانوا كافرين ..

وفى طى هذين التمثيلين تعريض بأمى المؤمنين المذكورتين فى أول السورة ، وما فرط منها من التظاهر على رسول الله - ﷺ بما كرهه ، وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده ...

وإشارة إلى أن من حقها أن تكونا في الإخلاص والكال فيه ، كمثل هاتين المؤمنتين ، وأن لا تتكلا على أنها زوجا رسول الله - ﷺ - فإن ذلك الفضل لا ينفعها إلا مع كونها مخلصتين ..

وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب ، بالغة من اللطف والخفاء ، حدا يدق عن تفطن العالم ، ويزل عن تبصره (١٠)..

وبعد : فهذا تفسير لسورة « التحريم » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی الاسكندرية - العجمى: مساء ٣٦ من شوال ١٤٠٦ هـ ٤ من يوليو ١٩٨٦ م

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٧٠.

## فهرس المجلد الرابع عشر من سورة الذاريات إلى سورة التحريم

| صفحة | 기           | السورة  |         |      |   |
|------|-------------|---------|---------|------|---|
| ٥    | الذاريات »  | سورة «  | - تفسير | 1    |   |
| ٣٣   | الطور »     | سورة «  | - تفسير | - Y  |   |
| ٥٣   | النجم »     | سورة «  | - تفسير | ۳ -  | 5 |
| 91   | القمر »     | سو رة « | - تفسير | ٤ -  |   |
|      | الرحمن »    |         |         |      |   |
| 100  | الواقعة »   | سورة «  | - تفسير | ۲, - |   |
| 191  | الحديد »    | سورة «  | - تفسير | - Y  |   |
|      | المجادلة »  |         |         |      |   |
| 777  | الخشر »     | سو رة « | - تفسير | ٠ ٩  |   |
|      | المتحنة »   |         |         |      |   |
| 729  | الصف »      | سو رة « | - تفسير | - 11 |   |
| ۳۷۱  | الجمعة »    | سورة «  | - تفسير | - 17 |   |
| 790  | المنافقون » | سو رة « | - تفسير | - 14 |   |
| 217  | التغابن »ا  | سورة «  | - تفسير | ١٤   |   |
| ٤٣٧  | الطلاق »    | سورة «  | - تفسير | ١٥.  |   |
| ٤٦٣  | التحريم »   | سورة «  | - تفسير | 17   |   |
|      |             |         |         |      |   |